

تأليف

رکنورت کنور مدر کار الاداری جامعه القاه ق

طبع على نفقة سماحة السَّنِيْرِ حِسَيْنِ شِرِيتِلِي

الجزء الشاني

1907 - - 17Vo

هتاج دارالکنامبالغربی بصیر مرجب بالدادی

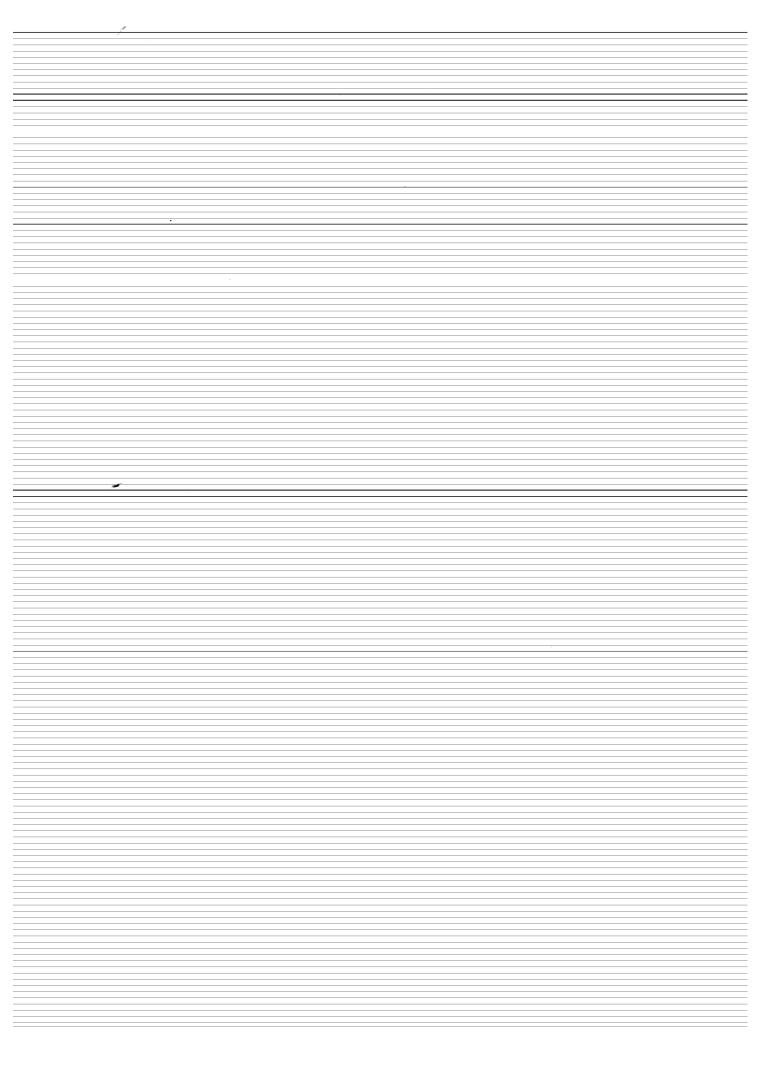

## محتويات الكتاب

## الجزء الثانى

| صفحة         |         |       |         |                                                                      |  |
|--------------|---------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------|--|
| 779          |         |       |         | الباب الثاني : المعرسة الثانية : • • • • • • • • • • • • • • • • • • |  |
| ۴٧.          |         |       |         | الفصل الأولى: كتاب الجهرة                                            |  |
| ٤٠١          | •••     |       |         | الفصل الثاني : كتاب المقاييس                                         |  |
| £ 4 4        |         |       |         | الفصل الثالث: كتاب المحمل                                            |  |
| 111          | •••     |       |         | الفصل الرابع : خصائص المدوسة وعيوبها                                 |  |
| ٤٤٩          |         | •••   | • • •   | الباب الثالث : المدرسة الثالثة :                                     |  |
| ٠٠٠.         |         | •••   | ٠       | الفصل الأول : كتاب الصعاح                                            |  |
| ووع          |         | • • • |         | الفصل الثاني : كتاب العباب                                           |  |
| ٥٠٩          |         |       | • • • • | الفصل الثالث: اسان العرب                                             |  |
| ٠٤٠          | • • • • |       | • • •   | الفصل الرابع : القاموس المحيط                                        |  |
| 3 · 7        |         |       |         | الفصل الحامس : تاج العروس                                            |  |
| 760          |         |       |         | الفصل السادس: كتاب المعيار                                           |  |
| 701          |         |       |         | الفصل السابع : خصائص المدرسة وعيوبها                                 |  |
| 704          |         |       |         |                                                                      |  |
|              | •••     | •••   |         | الباب الرابع : المدرسة الرابعة :                                     |  |
| 3 • ٤        |         |       |         | القصل الأول : أساس البلاغة                                           |  |
| 7 🗸 •        | • • •   |       |         | الفصل الثانى : معاجم اليسوعيين                                       |  |
| 717          |         | - • • | • • •   | الفصلّ الثالث : مصروعات الحجمع اللغوى                                |  |
| <b>V · V</b> | ٠       | •••   |         | الفصل الرابع : خصائص المدرسة وعيوبها                                 |  |
| ٧٠٩          | ٠.      |       | ,       | الكتاب الثالث : المعاجم التي نحتاج إلىها                             |  |
| <b>V 1 1</b> |         |       |         | الفصل الأول : عبوب المعاجم القديمة                                   |  |
| VYŁ          |         | • • • | •••     | الفصل الثاني : خصائص المعاجم التي تحتاج إنها                         |  |
| ٧٤٥          |         |       |         | ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··                               |  |
| V £ 4        |         | ••    |         | المراجم العامة                                                       |  |
| V > 1        | •••     |       |         | الفهارس                                                              |  |
|              |         |       |         |                                                                      |  |



# النَّانِيُّالِقَافِيُّ النِّنَانِيةُ الشِّنَانِيةُ الشِّنَانِيةُ

( ۲۶ -- المعجم العربي )

# الفصل الأول كينا ب الجميهرة

ر لأبی بكر عمد بن الحسن بن درید ( ۳۲۳ — ۳۲۱ هـ )

تضم هذه المدرسة ثلاثة معجات ، هي جمهرة ابن دريد من القرن الثالث ، ومقاييس ابن فارس ومجمله من القرن الرابع ، وكان أول غرض لها تجنب النظام الذي سارت عليه المدرسة السابقة ، وفيه عسر ومشقة على القراء . فأهملت ترتيب الحروف على المخارج ، وتمسكت بالترتيب الألف بأي ، الذي قال عنه ابن دريد (١٠ : «إذ كانت [الحروف المرتبة على الألف باء] بالقلوب أعبق (٢٠) ، وفي الأسماع أنفذ ، وكان علم العامة بها كعلم الحاصة ، وطالبها من هذه الجهة بعيدا من الحيرة ، مشفيا على المراد » بخلاف نظام المخارج الذي رأينا آنفا نظرته إليه .

#### هرفہ :

بيين عنوان الكتاب المجال الذي بحث ابن دريد عن ألفاظه فيه ، وقد شرحه المؤلف في المقدمة إذ قال (٢) « هذا كتاب جهرة الكلام واللغة ، ومعرفة بُحَل منها تؤدى الناظر فيها إلى معظمها . . . قال أبو بكر: و إنما أعرناه هذا الاسم لأنا اخترنا له المجهور من كلام العرب ، وأرجأنا الوحشى المستنكر » فالجمهور الشائع هو المقصود من الكتاب ، أما الغريب فعرض ، أو من الأنفال ، ولذلك فصله عن الكتاب ، وألحقه بآخره . ولم يفعل ذلك مع كل الغريب ، فهناك نوع منه حذفه جملة ، قال (٤) « على أنا ألفينا المستنكر الوحشى » . ويلاحظ الباحث على هذا الكلام قال (٤) « على أنا ألفينا المستنكر الوحشى » . ويلاحظ الباحث على هذا الكلام

- (١) الجهرة ج ١ ص ٣ . (٧) أعبق : ألوم .
  - (۳) الجهرة ج ۱ <del>س ٤ .</del>
  - (٤) الجهرة ج ١ ص ٣ . والشيوطي المزهر ج ١ ص ٢٨ .

أنه يختلف بعض الشيء عما قصده الخليل في عينه ، فقد كان يرمى إلى أن يستوعب فيه كلام العرب الواضح والغريب . فالاثنان سواء في الأهمية عند الخليل ، على حين قلت أهمية الغريب عند ابن دريد ، وقد كان الغريب قبلها ذا الأهمية الأولى . و بسبب هذا الاختلاف في الغرض اختلف منهجاها قبيل الغريب فأدخله الخليل في صلب المواد دون تفرقة بينه و بين الواضح وأفرده ابن دريد ببعض الغصول الملحقة بالكتاب أوحد فه بهملال .

#### منهجه :

استطاع ابن دريد أن يتخلص من بعض مظاهر منهج الخليل، ولكنه لم يستطع ذلك في بعضها الآخر ، إذ كان شغله الشاغل ترتيب الحروف وحدها . وقد أفلح في ذلك كما رأينا ، باتخاذه النظام الألف بأنى . ولم يتخذ هذا النظام الأساس الأول لتقسيم المعجم كما فعل الخليل ، بأن يجعل كتابا للهمزة ، وآخر للباء ، وثالثا للتاء ورابعاً للثاء . . . الخ . ولكنه جعل أساسه الأول الأبنية .

وتصنيفه الأبنية هو تصنيف الخليل ، مع بعض زيادات . فعى عنده ثلاثية ورباعية وخماسية كالخليل ، وملحقات بكل صنف منها . ويريد من الثلاثى الثنائى المضاعف والثلاثى معا . أما الملحقات فاضطرب كثيرا فيها ، ولا يتفق لفظ الإلحاق عنده مع معناه الاصطلاحى عند الصرفيين فى كثير من الأحيان . وكان أيأتى بها بعد ما تلحق به مباشرة .

و إذن فالكتاب مقسم عنده إلى الثنائى المضاعف وما يلحق به ، فالثلاثى وما يلحق به ، فالثلاثى وما يلحق به ، وقد ألحق بهذه الأبواب أبوابا للفيف ، فأبوابا للنوادر ، واللفيف عنده له تعريف يختلف عما اصطلح عليه الصرفيون ، ولا يريد منه إلا مجرد الأبواب القصيرة .

وقد شرح هذا المنهج في المقدمة ، فقال (١٠): « فمن نظر في كتابنا ، فآثر التماس

. \*/1 (1)

حرف [أي لفظ] ثنائى ، فليبدأ بالهمزة والباء ، إن كان الثانى باء ثقيلة [أى مشددة] أو الهمزة والتاء . . . إلى آخر الجروف . وأما الثلاثى فإنا بدأنا بالسالم منه ، فن أحب أن يعرف حرفا من أبنيته . . . فليبغ ذلك في جمهور أبواب الثلاثى السالم . ومن أراد بناء يلحق بالثلاثى بحرف من حروف الزوائد ، فإنا قد أفردنا له بابا في آخر الثلاثى ، تقف عليه مع المعتل إن شاء الله . فأما الرباعى ، فإن أبوابه مجمرة على حدتها . . . ثم جعلنا للملحق بالرباعى بحرف من حروف الزوائد أبوابا ، مثل فوعل نحو كوثر ، وفعول نحو جمهور ، وفيعل نحو ضيعل و بيطر ، وفعيل نحو حذيم فهذا سبيل الرباعى في الأسماء والصفات . وأما الخماسى فنبوب له أبوابا لم نحوج فيه فهذا سبيل الرباعى في الأسماء والصفات . وأما الخماسى فنبوب له أبوابا لم نحوج فيه مطلب حرف من هذا ، فليطلب في اللفيف ، فإنه يوجد إن شاء الله تعالى . وجمعنا النوادر في باب ، فسميناه « النوادر » ، لقلة ما جاء على وزن ألفاظها نحو قهو باة النوادر في باب ، فسميناه « النوادر » ، لقلة ما جاء على وزن ألفاظها نحو قهو باة وطو بالة وقرعبانة وما أشبه ذلك » .

وهذا المنهج يوافق الخليل جملة ، و يخالفه فى الاهتمام ببعض الفروع مثل الملحقات والنوادر . و يظهر منه أن ابن دريد لم يخلص لنظام الأبنية كل الإخلاص ، إذ أفرد بعض الأبواب على أساس آخر ، هو الندرة . ولم يفعل ذلك الخليل .

وقسم المؤلف هذه الأبنية إلى أبواب وفقا للألف باء ، باعتبار الحروف الأصول وحدها ، والتدرج من أول الحكمات إلى آخرها .

وراعى أن يبدأ كل باب بالكامة التى تبدأ بالحرف المعقود له الباب ، يليه الحرف الذى يليه فى الترتيب الألفبائى . فأبواب الباء يصدرها بالباء مع التاء ، وأبواب الدال يصدرها بالدال مع الذال . ويستمر فيما بعدها من حروف ، فالدال مع الذال مثلا ثم مع الراء ، ثم مع السين ، ثم مع الشين . . . إلى آخر الحروف . أما الدال مع الحروف التى قبلها ، مثل المطلع الجيم (١) ف الأمل : بالمدالي . تحريف .

و الحاء والحجيم ، فقد وردت في الأبواب السابقة لسيره على طريقة التقاليب التي التكرها الخليل ، ولذلك لا يوردها هنا ثانية .

فابن دريد وافق الحليل في مراعاة نظام الأبنية، و إيراده التقاليب جميعها في موضع واحد مما أرغمهما على تناول كثير من الألفاظ في غير موضعها وتناول كل حرف مع ما بعده . وخالفه في تقسيم المعجم أولا على الأبنية لا على الحروف ، وفي تخصيصه كل بناء بباب وتفرقته بين الأبنية الأصيلة والملحقة حتى كثرت الأبواب عنده ، وفي ترتيبه الحروف على الألف باء لا على المخارج . ولكن ابن دريد لم يخلص لمنهجه تماما ، فتحرر من ترتيب المواد في بعض الأبواب والأخيرة منها خاصة ، ومن إيراد التقاليب جميعا في موضع واحد في أبواب الهمز خاصة .

#### الوصف : المفدمة :

من المكن تقسيم مقدمة الجمرة إلى قسمين واضحين فصل بينهما المؤلف بالبسملة ، وسميلا للأمور نسمى القسم الأول « تصديرا » والثانى « مقدمة » . أما التصدير فقصير يفتتح بالبسملة ، فرواة النسخة المطبوعة يقال « بسم الله الرحمن الرحم . أخبرنا أبو يعقوب يوسف بن يعقوب بن خُرَّذاذ النَّجِيرِمي قال : قرأت هذا الكتاب على أبي عمران موسى بن رياح بن عيسى ، من نسخته بخط أبي على القالى فى شهود أبي عمران موسى بن رياح بن عيسى ، من نسخته بخط أبي على القالى فى شهود النه خمس وسبعين وثلاث مئة بمصر فى القرافة ، قال: قرأته على أبي بكر محمد بن الحسن ان دريد الأزدى » وقد قرأ الجهرة على أبي يعقوب وسمعها منه كثيرون فى شوال سنة ١٤٨ همثل الشيخ أبي الحسين عبد الوهاب بن على بن أحمد السيرافى ، وأبي عمد عبد الله بن على بن أحمد السيرافى ، وأبي القاسم عبد السلام بن إسماعيل وأبي محمد عبد الله بن على بن سعيد النجيرى ، وأبي القاسم عبد السلام بن عبد الله بن قصة ، وعلى بن بقاء الهلائى ، وابنه محمد ، وأبي أحمد عبد السلام بن عبد الله بن قصة ، وعلى بن بقاء الوراق كما يستفاد من عبارة مكتوبة على ظهر إحدى النسخ العراقية ().

(١) مقدمة المصحح الأول للجمهرة س ١٨.

ولم ترو الجميرة عن هذا العلريق وحده ، بل هناك عدة طرق ، قال بعضهم (1) :

« أملى ابن دريد الجميرة في فارس ، ثم أملاها بالبصرة و بغداد من حفظه ، ولم يستعن عليها بالنظر في شيء من الكتب إلا في الهمزة واللفيف ، فلذلك تختلف النسبة . والنسخة المعول عليها هي الأخيرة ، وآخر ما صح نسخة عبيد الله بن أحمد جُخْجُخ ، لأنه كتبها من عدة نسخ وقرأها عليه » والأمر الذي يؤسف له أن الناشرين لم يعثروا على هذه النسخة ولكن وفقوا إلى نسخة مكتو بة سنة ١٠٧٨ ه ، عن نسخة مقروءة على هذه النسخة ولكن وفقوا إلى نسخة مكتو بة سنة ١٠٧٨ ه ، عن نسخة مقروءة النسخ التي وصلت إليهم ، فاتخذوها أصلا لهم ، ووفقوا إلى نسخة ناقصة من رواية أبي سعيد الحسن بن عبدالله السيراني ( ٣٦٨ ه )، وهي صحيحة أيضا وقرئت على عدة أبي سعيد الحسن بن عبدالله السيراني ( ٣٦٨ ه )، وهي صحيحة أيضا وقرئت على عدة الكتاب ، من أوله إلى آخره على أبي عبد الله بن إسحاق المؤدب فال : أخبرنا الكتاب ، من أوله إلى آخره على أبي عبد الله بن إسحاق المؤدب فال : أخبرنا أبو سعيد السيرافي قال : أخبرنا محمد بن محمد أبو عبيد بخطه ، في غرة شعبان سنة ٧٣٧ ه ، وسمع بقراءتي أبو منصور الماتي ، وأبو نصر الطلابي » . ووفقوا أيضا إلى قطعة من آخر الكتاب ، اطلع عليها أبو عبر الزاهد ( وهو من تلاميذ ابن در بد ورواة الجهرة أيضا ) ، وعليها عليها أبو عر الزاهد ( وهو من تلاميذ ابن در بد ورواة الجهرة أيضا ) ، وعليها عليها أبو عبر الزاهد ( وهو من تلاميذ ابن در بد ورواة الجهرة أيضا ) ، وعليها عليها أبو عبدات اله .

ور بما وجدت روايات أخرى للجمهرة ، إذ يقول السيوطى (٣): « ويوجد منه [ من الجهرة ] النسخ الصحيحة المروية عن أكاس العلماء ».

يلى هذا تحميد طويل مزدوج مسجوع تصبغه ألوان فلسفية من علم الكلام . يقول : « الحمد لله الحكيم بلا روية ، الحبير بلا استفادة ، الأول القديم بلا ابتداء ، الباقى الدائم بلا انتهاء ، منشىء خلقه على إرادته ، ومجريهم على مشيئته ، بلا استعانة

<sup>(</sup>۱) السيوطي - الزهر ج ۱ س ۸٪ .

<sup>(</sup>٢) مقدمة المصحح الأول الجمهرة ص ١٩.

 <sup>(</sup>۳) المزهر ج ۱ ص ه ٤ .

إلى مؤزر ، ولا عوز إلى مؤيد . . . » ونجد مثل هذه الألوان في تحميده لكتاب الملاحن أيضا ، حين يقول : « الحد لله الأول في ديمومته ، الآخر في أزليته ، الواحد في دنوه ، القريب في علوه . . . » ثم الإهداء مزدوج مسجوع أيضا ، إلى أبى العباس إسماعيل بن عبد الله بن محمد بن ميكال و وصم أهل عصره بالفباء والجهل و إيثار الشهوات والصدوف عن سبل الخير . وينتهى التصدير بمعالجة غرضه من تأليف الكتاب ، واعترافه بأنه يقلد القدماء ولا يريد أن يعيبهم ، ومخالفته ترتيب الخليل وسبها ومنهجه في تقسيم الأبواب .

ويفتتح القسم الثانى ، أو ما سميناه المقدمة — بعد البسملة — بشرح عنوان الكتاب ، ويعدد ما يحتاج إليه القارى في الكتاب ثم يشرحه . وعالج في هذه الأمور الحروف العربية ، والموجود منها في اللغات المختلفة ، وغير الموجود فيها ، والحروف الأجمية والعربية التي يغيرها العربي أو بعض العرب عند النطق بها ، وصفات الحروف العربية وأجناسها ومخارجها وائتلافها وما يحسن وما يقبح في الأبنية المحتلفة ، والإدغام والإبدال ، ومدى دوران الأبنية على ألسنة العرب ، والحروف الأصلية والزائدة ، وأمثلة الأسماء .

ربيبار

ويتبين الإنسان من النظرة الأولى لهذه المقدمة أنها لم تخرج عن الموضوعات التي عالجتها مقدمة كتاب المين ، إلا في التفاصيل والجزئيات و بعض الأمثلة ، أما المعالم الكبرى ، فيتحدان فيها إلى حد كبير . فهما بينان منهجيهما ، والأبنية اللغوية ومخارج الحروف وصفاتها ، وائتلافها والذي زاده ابن دريد الإهداء وزيادة الحروف ، وإبدالاتها . ويتبين الإنسان أيضا أن ابن دريد لم يأت بقواعد تزيد على ما أتى به الخليل فيما اشتركا فيه تقريبا ، بل يتبين تأثره الشديد به في صوغ هذه القواعد أيضا ولكنهما برغم ذلك بي يختلفان أولا في الشكل ، فابن دريد يقسم مقدمته إلى قسمين وكل قسم إلى أبواب ، أما الخليل فلا يفعل ذلك . و يختلفان في الاختلال والأخطاء (أو الغموض على الأقل) التي تنسرب إلى عبارات ابن دريد حين يتعرض والأخطاء (أو الغموض على الأقل) التي تنسرب إلى عبارات ابن دريد حين يتعرض

للقواعد النحوية والصرفية ، على حين برأ الخليل من هذا . ولقد نبه ابن جنى إلى هذا الضعف في المؤلف حين قال (1) : «أعذر واضعه فيه ، لبعده عن معرفة هذا الأمر» وشرح ذلك السيوطى بقوله : « يعنى أن ابن دريد قصير الباع في التصريف » وهو يعترف لنا أحيانا بأنه ينقل من النحويين (٢) . ولكن هذا النقل نفسه مضطرب محتل . وقد وجد نوع من الاضطراب في مقدمة العين ، ولكنه كان اضطرابا في الترتيب لا في الأفكار ، كأن يوزع موضوعا واحدا على أمكنة منفصلة بعضها عن بعض ، أما ابن دريد فالاضطراب عنده في الآراء والقواعد .

#### المعجم :

لا يعطى المنهج الذى وضعه المؤلف صورة صحيحة لما فى الجمرة من أبواب بسبب ما عراه من اضطراب فى أثناء تطبيقه ، وهى تنقسم إلى الأبواب التالية : الثنائى المضاعف وألحق به بابين : الرباعى المكرر ويريد به الرباعى المضاعف ، والثنائى المعتل وهو اللفيف عند الصرفيين مم الثلاثى الصحيح والحق به ثلاثة أبواب هي المضاعف دون إدغام (كمك) ، والمعتل العين ، والمعتل اللام في ثم النوادر فى الهمز ؛ ثم الرباعى الصحيح ، والمحق به عدة أبواب ؛ ثم الخاسى الصحيح ، والمحق به عدة أبواب ، وختم الجمرة بأبواب لغوية كثيرة ضمها إلى المعجم بدون ترتيب وتعالج أمورا مثل التي عالجتها الرسائل اللغوية الصفيرة ، وأسميها تيسيرا « الضائم » .

و ينقسم كل نوع من هذه الأنواع إلى أبواب وفقا للحروف ، فأولها باب الهمزة إلى أنه بدأ بعض الأنواع مثل الثلاثى الصحيح بباب الباء ، وأخّر باب الهمزة إلى أبواب النوادر في الهمز .

وافتتح كل اب منها بحرفه معالحرفالذي يليه فىالترتيب، فما بعده ، كما ذكرنا

<sup>(</sup>۱) السيوطى – المزهر ج ۱ ص ۱۷ .

<sup>.</sup> A: \ (Y)

وأتى فى كل كلمة بتقاليبها إلا فى أبواب قليلة مثل أبواب الثنائى المضاعف ، والرباعى المضاعف ، والرباعى المضاعف ، إذ أهمل فيهما مقلوب أبواب الهمز ، وأخّره إلى « النوادر من الهمز » وتسير الأنواع والأبواب جميعها على هذا المنوال فلاحاجة إلى شرح كل منهاعلى حدة . ولكننائلق نظرة سريعة على بعض الأبواب المضطربة ، أو التى تظهر فيها بعض الأمور الشاذة . وأولها باب الثنائى المعتل ، وتناول فيه الألفاظ الثلاثية التى فيها حرف الأمور الشاذة . وأولها باب الثنائى المعتل ، وتناول فيه الألفاظ الثلاثية التى فيها حرف واحد صحيح وحرفان معتلان ( باعتبار الهمزة من حروف العلة أيضا ) ورتبه المؤلف وفقا لحرفه الصحيح ، ولم يفصل فيه بين المعتل الواوى أو اليائى والمهموز بل خلطها جميعها . ولم يجر فيه على عادته فى تأخير معكوس السكلات المهموزة فأورده معها .

وخلط المؤلف في «أبواب الثلاثي الصحيح » فلم يقتصر فيها على الصحيح وحده ، بل خلطه بالمعتل ، وتشغل هذه الأبواب حوالي ثلثي المعجم ، إذ تبتدئ من الصفحة ١٩٣ من الجزء الأول وتشمل الجزء الثاني كله ، وتنتهى في الصفحة ١٨٤ من الجزء الثالث . وهذا أمر غير مستغرب ، لأن معظم الألفاظ العربية ثلاث الأصول .

وأول باب في الملحق بالثلاثي ما سماه «هذا باب من الثلاثي يجتمع فيه حرفان مثلان في موضع الدين واللام ، أو الدين والفاء ، أو الفاء واللام ، من الأسماء والمصادر وما تشعب منه » . و يضع فيه أمثال بلل ، وددن ، وكمك . وواضح أن الأليق بها أن توضع في أبواب الثنائي المضاعف السابقة ولكن المؤلف اكتشف فرقا بين ما أورده هنا وهناك . فهناك يدغم المثلان ، أما هنا فغير مدخمين . وفاته أنهما إذا كانا لا يدغمان في إحدى الصبغ ، فقد يدغمان في المشتقات الأخرى ، فيزول بذلك الفرق الظاهري الذي اكتشفه . وكان عليه أن يتبين ذلك من هذه العبارة التي وردت على لسانه غفوا ، حين قال في آخر هذا الباب (١) « أهملت النون والواو والهاء والياء مع الحروف ، إلا في الهوة ، وقد من ذكرها في الثنائي » فيقدم ما أورده هنا و يضعه في الثنائي المضاعف و يقتصر على ذلك بدلا من هذه الفوضي والتكرار والاضطراب

(۱) الجهرة ج٣ ص ١٩٨٠

ولاحظ ناشر الجمرة هذا الاضطراب فعلق عليه قائلا<sup>(۱)</sup> لا اعلم أن هذا البلب والذي بعده — أعنى باب المعتل — مكرر غالبه . وكان الأليق بالمؤلف أن يذكر المعتل آخر كل حرف فى موضعه ، وكذا المكرر هذا كان حقه الثنائى المتقدم » .

الباب الثانى من الملحق بالثلاثى سماه « باب ما كان عين الفعل منه أحد حروف اللين » وتناول فيه الثلاثى الأجوف وحده أمثال باب ، وتوت ، وسوس . وأورده بعد الباب السابق لصلته الوثيقة به ، لأنه لم يذكر فيه كل أجوف بل الأجوف الذي تماثلت فاؤه ولامه كما رأينا . ومن الطبيعى أن ترتيب هذا الباب سهل واضح ، وفقا للحرف الأول منه ولكنه تكررت أكثر مواده فيه وفى باب الثلاثى الصحيح . ولذلك وصمه الناشر بالكلمة التى نقلتها فى الباب السابق ولم يصرح ابن دريد بأن الباب من الملحق بالثلاثى ولكن وروده بين بابين ملحقين دليل على ذلك .

الباب الثالث صدره بقوله «أبواب ما لحق بالثلاثي الصحيح بحرف من حروف المين » كأنما الباب قبله ليس به حرف لين ، أو ليس ملحقا بالثلاثي . وذكر في هذا الباب الثلاثي المعتل بحرف واحد والمعتل بحرفين أيضا ، و إن كان قارئ العنوان قد يستنبط منه أنه بتضمن مافيه حرف علة واحدة . وقد حذف باب الهمزة في المعتل وأخره إلى الأبواب الآتية كا فعل بإخوة له من قبل . و ينتهى الثلاثي بانتهاء هذا الباب ، وقد شعر المؤلف بأن النظام اختل منه ، في المنافئ معتذرا(٢) « هذا آخر الثلاثي سائله ومعتله ، وذي الزوائد منه ، و إنما أملانا هذا الكتاب ارتجالا ، لا عن نسخة ، ولا تخليد في كتاب قبله ، فن نظر فيه فليخاص نفسه بذلك فيعذر إن كان فيه تقصير أو تكرار إن شاء الله » . والحق أن الباب كله مضطرب أشد الاضطراب والمواد مكررة ، حتى أنه كثيرا ما يذكر المادة و يقول « مضى ما فيها » أو « مضى مكررة ، حتى أنه كثيرا ما يذكر المادة و يقول « مضى ما فيها » أو « مضى كرما » ثا

. Y NA/W (Y)

<sup>(</sup>١) نقس المصدر من ١٨٤.

<sup>. \*\*</sup>A - \*\*A/\* (\*)

ومر بنا فى الكلام عن رسائل الهمز وصف أبواب الهمز عند ابن دريد ، وما تبين لنا من أنه استمدها من كتاب الهمز لأبى زيد الأنصارى ، وأن ذلك ما دعاء إلى جمعها كلها هنا فسبب و كثيرا من الأبواب الاضطراب والفوضى . ولا حاجة بنا إلى تكرير الكلام عنها .

و إذا ما انتقلنا إلى أبواب الرباعي ، زالت هذه الفوضي ، فهذه هي الصيغ التي يعالجها في الباب الأول « باب الباء والتاء مع ما بعدهما » بحسب ترتيبه لها « جعتب ، جبتل ، محتر ( حبتر ، حترب ) اسحبت ، حبتق ، حبتك ، حلتب ، محتر (خترب) مخبتم ، خبتل (بالحاء والحاء) ، خنتب ، تبرد ، دعتب ، تدرب ، ز بتر ، سبرت ، ترعب ( عرتب ، تبرع ) قبتر ، تبرك ، كبريت ، تو بل ، هبتر ، ربتل ، سبتل ، سنبت ، صعتب ، تنضب ، عبتل ، كلتب ، كنتب ، مبلت ، نبتل ، هنبت ، نبتل ، هنبت ، نبتل ، هنبت ، نبتل ، هنبت » . فهو يقدم ما ارتبط بالحجم ، فالحاء ، فالحاء ، فالدال ، فالراء ، فالسبن ، فالصاد ، فالضاد ، فالمين ، فالكلاف ، فاللام ، فالنون . وفيا ارتبط بالجي يقلم ومُفَا للكلاكمال ما كان رابعه العين ثم اللام ، وكما ارتبط بالله يقدم ما كان رابعه الراء ، فالسين ، فالقاف ، فالكاف ، فاللام ؛ وفي الحاء يقدم ما رابعه الراء فالعين فالنون ... ويستمر على هذا المنوال ولا يفلت منه الزمام إلا مرتين فيها ارتبط <del>بالدال</del> ، إذ يقدمه مع الراء ( تبرد ) ثم مع العين ( رعتب ) ثم يرجع إليه مع الراء ثانية ( تدرب ) ؛ وفيما ارتبط بَالراء إذ يذكره مع اللام ( تربل ) ثم مع الهاء ( هبتر ) ثم يرجع إليه مع اللام ثانية (رتبل). ولكَّن هذا الخطأ لا يتكرر كثيرا عنده ، فأبواب الرباعي منتظمة مرتبة إلا في النادر . والأمر الوحيد الذي يجب أن نلاحظه ، هو أنه يعتبر تاء التأنيث هاء أصلية في الكامة ، فلفظ البترة يمالج على أنه رباعي مؤلف من الباء والتاء مع الراء والهاء(١) ؛ والبثنة ، عنده رباعي مؤلف من الباء والثاء مع النون والهاء (٢٪ و بجدة ، في رأيه ، رباعي مؤلف من الباء والجيم مع الدال والهاء<sup>(٣)</sup> وهلم جرا . وقد

. 744/4 (7)

. \* \* \* / ( )

. 444/4 (4)

أشار إلى هذا الأستاذكرنكو واعتذر له فقال() « والخاصة الغريبة للكتاب أنه يذكر دائمًا تحت حرف الهاء كمات ليس من أصولها هذا الحرف ، وإنما هو فيها علامة تأنيث. وأصر معاوني السُّورْتي على ضرورة التنبيه على هذه الغلطة الشنيعة من المؤلف في التعليقات . أما رأيي فهو أنه وضع هذه الكلمات في موضعها الخاطئ، عن عمد، بسبب جهل من ألف لهم الكتاب، إذ أنها مدونة أيضا في موضعها الصحيح » ولكن هذا الاعتذار لا يقوم على سند قوى ، فالمؤلف لا يراعي الزوائد في هذه الأبواب الرياعية والخاسية في أحايين كثيرة .

ولكن الترتيب لا يراعي في إيراد التقاليب السنة ، فهو مثلًا في أبواب الباء يراعى أحيانا أن يقدم الألفاظ التي حرفها الأول هذا اللفظ مثل بهرج ، وبزعر و برزغ ، و برزق . ولكنه لا يراعى ذلك أحيانا أخرى فيقدم في أول المادة صيغة أولها باء ، ويأتى قرب الآخِر بصيغة أخرى أولها الباء أيضا مثل « بجلة و بلجة » فقد صدر المادة الأولى منهما ، وأخر الثانية إلى قرب ختام المادة ، ووضع بينهما الصيغ « جلبة ، و بلجة ، وجلبة » ونرى في هذه المادة اضطرابا آخر هو ذكر الصيغة الواحدة في موضعين منفصلين بصيغة أو صيغ أخرى ، إذا كان لها معان كثيرة . فمادة ( بحلة ) ترتب على النحو التالي « مجلة – جلبة – لبحة – جلبة ( ثانية ) بلجة — جبلة » ، ومادة (بهرج) على الصورة الآتية « بهرج — هبرج — بجرة — هرجب — رجبة — جربة » فلا مراعاة فيهما للحرف الأول أو الثاني ، أو أي حرف ، و إنما ترتُّب التقاليب ترتيبا هوائيا ، بحسب ورودها على خاطره . وحسبت أنه ربما رتبها محسب اشتهار كل منها ، ولكننا نرى ( جلبة ) أشهر من مجلة

(١) الملحق المئوى لمجلة الجمعية الآسيوية الملسكية (١٢٩٤) ص ٢٦٤.

وهى مؤخرة عنها ، وجبلة أشهر من جميع الصيغ التي تقدمتها عدا « حلبة » فلا مراعاة الشهرة إذن .

ولا يختلف علاجه لصيغ الرباعي عن علاجه المواد الأخرى في الأبواب السابقة ، إلا أن الصيغ صغيرة ، فلا يظهر فيها ما ظهر في سابقتها من اختلال .

وأول باب من الملحق بالرباعي يعقده للرباعي فيه حرفان مثلان مثل دردق وكركم ، وقرقف ، و شربب ، ورمدد ، وقرقر ، وجدجد . ومن الواضح أن المثالين الأخيرين مكرران ، لأنه سبق أن وضعهما مع أمثالهما في « باب الرباعي المضاعف » بعد « باب الثنائي » . ولم يكاف نفسه في هذا الباب مثونة الترتيب . ولعل سبب ذلك صغر حجمه ، وأظن أن هذا الباب ملحق بالرباعي عنده اعمادا على موضعه وإن لم يصرح المؤلف بذلك .

الباب الثانى من الأبواب الملحقة بالرباعى سماه باب ما جاء من الرباعى على فعل وغيل وفعل ، وشرح ذلك بقوله (١) « إن كان لفظه ثلاثيا فهو رباعى يلحق ببناء فعلل » وقد أورد فيه الألفاظ الرباعية المضعفة الحرف الثالث والمدخمته . ثم فرسع من الباب عنوانا هو « ومما يلحق بالرباعى » ، أورد فيه كلات على الأوزان السابقة أيضا ، ولكتها غير مضعفة ، مثل سبطر وربحل وسبحل ، وأمثالها .

ثم أورد أربعة أبواب صغيرة (٢) ، الأول منها لما جاء على فِيَعْل وفوعْل ، والثانى لما جاء على فَعَلل . وهي أوزان على نَعْلل . وهي أوزان مختلفة بما يلحق بالرباعي بحرف من حروف العلة أو التضعيف أو الحذف . وكان يستطيع أن يجعلها بابا واحدا مقسما إلى هذه الأوزان ، أو ثلاثة أبواب يحتص أحدها بالملحق بالملحق بالملحق بحرف علة والرابع بالملحق بحذف أحد حروفه ، ولكن كل ذلك لم يكن ، وإنما كانت نظرات جزئية منه ، تعتبر الوزن بابا

<sup>.</sup> WEA / W (Y)

<sup>.</sup> TOT - TO1 / T (T)

و تمقده عليه فلا يتجاوز نصف عمود من صفحة ، وأحيانا تمتبر الوزنين بابا . فلا هي . أفردت كل وزن بباب ، ولا هي جمعت الأبواب المتشابهة في باب، ولكنه تقسيم تحكى لا يستند إلى دعامة قوية .

و بعد كل هذا ترى العنوان التالى (١) «باب ما يلحق بالرباعي بحرف من حروف الزيادة » كأنه لا يعتبر ما مضى ملحقا بالرباعي أو كأنه ملحق به بشيء آخر غير حروف الزيادة . وسار في هذا الباب وفقا لنظراته الجزئية أيضا ، فقسمه إلى ثمانية أبواب ، تتناول ثمانية أوزان مختلفة ، هي فِعْيَل ، فَيَعْلَ ، فَوْعَل ، فَعَلَى ، فُعَلَى ، فَعْلَى ،

حين انتهى من هذا انتقل إلى ما سماه (٢) « باب ما جاء من الرباعى على فَمْلَل ما لم مخلطه بالرباعى ، فرأينا أن نجعله أبوابا ليؤخذ من قرب » . أما سبب عدم خلطه بالرباعى فلا يصرح به ، ولعله كان يرى أنه بالملحق أشد اتصالا ، وقسم هذا الباب على أساس جديد لم يسر عليه فى أى باب مما سبق ، إذ قسمه تقسيما موضوعيا ، فأول أقسامه ما جاء فى صفات الطويل ، ثم ما جاء فى الشدة والصلابة ، ثم ما جاء فى الألفاظ ثم ما جاء فى السرعة ، ثم ما جاء فى المضاء ، ثم ما جاء فى الألفاظ حداخل هذه الأقسام — أى ترتيب لا للأوزان ، ولا للحرف ، ولا لغير ذلك .

تتروف

ثم انتقل من هذه الأبواب التي لم يخلطها بالرباعي إلى وزن آخر هو « فَعْلُل » ثم باب ثالث لوزن فِعْلل » ثم رابع لوزن فِعْلَل ، وفرّع من هذا الوزن ملحقا به ، هو ماكان على وزنه وفيه حرف زيادة . ولصغر هذه الأبواب لم يقسمها لا بحسب ما تحويه ألفاظها من حروف ، ولا بحسب معانى هذه الألفاظ ، وفى ختامها صرح قائلا<sup>(۲)</sup> : « انقضت أبواب الرباعي السالمة منها والمعتلة ، والأبنية ، والحمد لله أولا وآخرا » ، ولعله أراد من لفظ « الأبنية » الملحقة بالرباعي .

<sup>. 404 / 4 (1)</sup> 

<sup>.</sup> ٣٦٧ / ٣ (٢)

<sup>. 411 / 4 (4)</sup> 

ولا تختلف الأبواب الملحقة بالرباعي عن أبواب الرباعي ، غير أن الصيغ فيها اقتصر على معنى واحد قصير « فه جَفّ : جاف فَدْم غليظ و يكون نعتا للظليم وللرجل أيضا (۱) » ، « ورجل حُوّل : قلب شديد الحيلة والتقلب ، وقالوا وهو حول قلب كثير التعجول والتقلب (۲) » و « حِثْيَر : اسم ، ذكر ابن الكلبي أنه كان يلبس حلة حمرا والياء زائدة لأنه من الحرة (۲) » ، فالمادة صيغة واحدة ، لا يكثر الاشتقاق منها ، فلا يظن فيها اضطراب أو انتظام ، ولكن هل الأبواب مرتبة ، أما « باب ما جاعلى فيعل وفوعل » فيشتمل على الصيغ التالية مرتبة بحسب ورودها فيه : حيفس ، عين مور ، زيفن ، زور . أى مبدوء بالحاء ، فالصاد ، فالجيم ، فالزاى . فلا يراعي فيه ترتيب . والباب الذي بعده « باب ما جاء على فُمَّل » يشتمل على ما يلى بترتيبه فيه ترتيب . والباب الذي بعده « باب ما جاء على فُمَّل » يشتمل على ما يلى بترتيب فيه ترتيب . والباب الذي بعده « باب ما جاء على فُمَّل » يشتمل على ما يلى بترتيبه قلب ، زمل ، دخل ، تمر ، حمر ، دخل ، زرق ، خرق ، قبر ، قنب ، جمل ، سخل ، قلب ، زمل ، دخل ، تمر ، حمر ، دخل ، زرق ، خرق ، قبر ، قنب ، جمل ، سخل ، عبد صيغ ، ثم بعد صيغتين أخريين ، ثم بعد أربع ه بل ترد « دخل » في بقية الأبواب .

يضاف إلى ذلك أن كثيرا من هذه الأبواب الملحقة موضع لبس و إشكال ، فوضعها فى الثلاثى كان أولى بها ، مثل : « باب ما جاء من الرباعى على فِمّل وفيلِلّ وُفُلِلّ » ، « و باب فَمّل » . فهى ليست ملحقة ، لأن الملحق لا يدغم .

أما الخماسي فلا نستطيع أن ندعي لابن در يد طريقة في تناوله ، فقد عالجه كا حلا له ، لاكما أملي عليه منهج خاص كان يتبعه . وأحسن ما يمكن أن يقال فيه إنه

<sup>· 464 / 4 (1)</sup> 

<sup>.</sup> ٣ • ١ / ٣ (٧)

<sup>.</sup> ٣•٣ / ٣ (٣)

كان يتبع فيه الأوزان . فكلما خطر له وزن معين عقد له بابا خاصا ، دون تمييز بين الأصلى منه ولللحق ، أو بين الخاسى الأصول والخاسى بحسب الظاهر فقط . ويظهر الاضطراب منذ البداية ، فلا نجد عنوانا لأبواب الخاسى ، وإنما نجد بدله عنوان « من الزوائد (۱) » . وتناول تحته الوزن الأول من الحاسى الأصول « فَعَلَل » نم انتقل منه إلى وزين يلحقان به ، ها ما فيه حرفان مثلان كعد بس ، وما فيه نون ثالثة متوسطة كشر نبت . والأمر الذي يؤسف له أن الباب الشافي لم يقتصر على هذا الوزن ، بل تسرب إليه كثير من ألفاظ الوزن الأول ، وألفاظ أخرى . وليته استعر على طريقة الإتيان بالوزن الأصلى ، ثم ما ألحق به . فقد انتقل بعد هذا إلى أبواب كثيرة تبلغ حوالى ٢٣ بابا ، أكثرها يحتص بوزن واحد ، وفيها ما يختص بوزنين كفعلال وفنعال ، وأفعولة وإفعيلة ، وخص بعضها بأنها ملحقة بالخاسى بالزوائد مثل كفعلال وفنعال وأفعولة وإفعيلة ، وخص بعضها بأنها ملحقة بالخاسى بالزوائد مثل فمالى وفعول وفيعال وأفعيل وغيرها .

و يسود الاصطراب مواد أبواب الخاسى جميعها ، فهذا باب ما جاء على فَعَيْلُلُ مثلًا (٢) يشتمل على المواد التالية ، مرتبة بحسب ورودها فيه : « هميسع – سميفع – سميدع – شميدر – خفيدر – سبيطر – قليدم – خليجم – هبينق – عبيثر – هبينغ – عيثل – كميتر – غيدر – » ولا مراعاة فيه لأى نوع من الترتيب . وكذا الحال في جميع أواب الخاسى والملحق به ، وبلغ به الاختلال أن اختلط عليه بعض الألفاظ والصيغ ، فوضعه في أكثر من باب فعد بس مثلا في الخاسى ، وفي الملحق به " وعلنكد وعريدل في الحاسى " وشريبث وسلنطح وجلندح وأخواتها في الملحق به " وهملنّع وحقلّه وأخوات لها في باب (٢) وهطلتم وعشنط وغلّج و

<sup>. + &</sup>gt; 7 / 7 ( 1 )

<sup>(</sup>۳) ۳۹۹/۳ سطر ۲ ، ۳۶ . (۱) ۳۹۹/۳ .

<sup>.</sup> ٣٦٩/٣ (٦) . ٣٧٠ . ٣٦٩/٣ (٥)

وأخوات أخرى فى باب آخر<sup>(۱)</sup> . وهناك أبواب جامعة لا وحدة لها مثل هذا الذى يحوى الأوزان شرنبث وسرنبث وعَشَرّم وسمهدر وشنعنع وز بعبق وغيرها <sup>(۲)</sup>.

ولا يرد من المادة فى الأبواب الخماسية إلا صيغة واحدة ذات معنى واحد، فلا تأخذ من المعجم غير سطر أو اثنين ، وترتفع إلى ثلاثة وأربعة إذا أتى لها بشاهد وعنى ابن دريد بإيانة اشتقاق بعض الصيغ وعرو بتها أو عجمتها قال<sup>(٣)</sup>: «وعلندس وعرندس: الصلب الشديد، وشعر علنكس: وهو الأسود الكثير النبات وكذلك العرنكس، واشتقاقه من اعرنكس واعلنكس قال الراجز:

وأعسف الليل إذا الليل غَما واعْرَ نكست أهواله واعر نكسا أى تراكب بعضها على بعض ويروى باللام » فمنهجه هنا شبيه إلى حد كبير بمنهج أصحاب النوادر واللغات والأضداد ، أى الرسائل الصغيرة . فهم يوردون الألفاظ بعضها وراء بعض لا سبب لتقديم المتقدم منها ، ولا لتأخير المتأخر ؛ ويكتفون بشرحها بأقصر عبارة دون عناية بإيراد الفعل منها أو المصدر أو الصفة ، أو أية صيغة أخرى ، و إنما همهم التفسير وحده . ويظهر في علاجه ما يظهر في علاج هذه الرسائل أيضا من عناية باللهجات واللغات والصور المختلفة اللفظ . كما تتضح فيها عنايته بإبانة مواضع هذه اللغات كما نبه مرتين على شامية بعض الألفاظ ، أو بإبانة أنها أعجمية .

وصرح المؤلف في ختام الأبواب السابقة (١) . « هذه آخر أبنية الخماسي ، والحمد لله كثيرا » .

ثم ذكر العنوان التالى « هذه أبواب ألحقت بالخماسى بالزوائد التى فيها ، و إن كان الأصل على غير ذلك » . وأورد تحته تسعة أبواب هى ما جاء على مُفْعنلل ومُفْكلًل ، وما جاء على فَعْلليل وفَنَعْليل ، ومُفْعَلل ، وفَيْعَلُول ، وفِعِلال ، وفِعِلْعال ،

· ٣٩٩/٣ (٤) . ٣٧١/٣ (٣)

٢٥ -- المعجم العربي )

MA

وفعاً لية وفعاً لية ، و فعلّة ، وفعلْنة . ومن الواضح أن هذه الأبواب تكلة للأبواب السابقة ، فلا معنى لإفرادها ، وإعطائها عنوانا خاصا ، مما يشعر بأن لها حالة متميزة . وتعالج هذه الأبواب أسماء الفاعلين من الأفعال الخاسية ، وأوزانا خاسية من الصفات والأسماء والمصادر ، ولا تختلف في طريقة تناولها عن الأبواب الحاسية الأصيلة ، إذ يقول (۱) مثلا « المُسْحَنْكُ: الأسود ، وكذلك المحنفر : إذا جرى . في كلامه : المكثر فيه الماضي . وكذلك اسحنفر المطر ، فهو مسحنفر : إذا جرى . ورجل مُبرنشِق : إذا ابتهج قال الراجز :

عرّ على عمِّك أن تُووَق أو أن تُركى كَأَباء لم تَبْرَنْشِتِي ويقول (٢) «ناقة عَيْسَجور : سريعة نشيطة . وعَيْجَهور : اسم امرأة واشتقاقه من العجهرة ، وهو الجفاء وغلظ الجسم » . فالصيغ يتلو بعضها بعضا في سرعة ، ولا تتمهل قليلا إلا إذا كانت تحمل شاهدا عليها . وأخيرا يقول (٢) « انقضت أبواب الخاسي ، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وسلم » وفيها من الاختلال والاضطراب ما يفوق ما كان في أبواب الرباعي و يجعل الإنسان غير قادر على الوصول إلى اللفظ الذي يريده .

يلى هذا ما سميناه بالضائم ، وهى أكثر من مئتى باب يعالج فيها النوادر من الأبنية والأسماء ، والمعرب من الألفاظ ، والاستعارات وأخطاء الشعراء ، والإتباع والمزاوجة والجموع ، وما إلى ذلك من الموضوعات التى عنيت بها الرسائل اللغوية الصغيرة التى اطلعنا على شىء منها فى صدر هذه الرسالة . وقد وصفنا ما لابن دريد من جهود فى الموضوعات التى تناولناها هناك ، وظهر لنا أن منهجه فيها لا يختلف عن مناهج أصحاب هذه الرسائل ، وأنه اعتمد فى أكثر هذه الموضوعات على رسائل قديمة أوردها برمتها وتصرف فيها أحيانا .

على الأبنية وأخرى على الموضوعات وثالثة على بعض الظواهر اللغوية فيما تحويه من ألفاظ ، فهى غاية فى الاختلاط والاضطراب . وليس لها من خصائص المعجات شىء و إنّ وصفّها ليطول ولا طائل تحته ، إذ لا تتغير الصورة كثيرا من واحد إلى آخر ، ولذلك أكتفى بالوصف العام السابق ، مع ما قلناه فى الرسائل الموضوعية .

#### تحليل المواد :

وقد آن الأوان لنحلل مادتی (عقق) و (هقع) من الجمهرة لنری طريقة علاج ابن دريد لمواده .

كانت «عقق» المادة الأولى في كتاب العين بسبب ترتيبه ، ولكنها تقع في الصنحة ١٩٢٢ من المجلد الأول من الجمهرة . وقد بدأها ابن در يد بقوله «عق الأرض يعقها عقا : إذا شقها . ومنه العقيق الوادى المعروف بالمدينة . وكل شيء شققته في الأرض فهو عقيق ومعقوق » قدم الفعل المتعدى ذا المعنى الحسى ، وأعقبه بالعلم الجغرافي وربط بين الصيغ . وخالف في ذلك كله الخليل الذي ابتدأ بالفعل اللازم وجعل العلم الجغرافي في أواخر المادة ، وأتى ببعض أمور نحوية أهمل ابن دريد شيئا منها ، وأتى بشيء في صياغة جديدة . ورتب الفعل الذي ذكره ، فقدم ماضيه فمضارعه فصدره فالصفة المشهورة منه .

ثم قال « وعق الرجل والديه عقا وعقوقا : وهو خلاف البر » أى الفعل المتعدى فى معنى آخر ، لكنه معنى معنوى لا حسى ، وأورد الماضى منه ، فمصدرين له . ويتفق هذا مع وضع التفسيرين عند الخليل إلا أن هذا ربط بين المعنى الأصلى الحسى والمعنى المعنوى ، كما لم يقتصر على الفعل الماضى ومصدريه بل أتى بالمضارع وزاد على ذلك بأن أورد شاهدين شعريين على هذه الصيغ .

ثم أورد ابن دريد أسماء بالمعنى الحسى السابق فقال « والعِقّ والعُقّ والعُقّة الحفرة فى الأرض » ولم يورد الخليل هذه الأسماء كلها .

ثم عالج أسماء بمعنى آخر فقال « والعقيقة : البرقة تستطيل في عرض السحاب ،

يورد

وهى العَقّة أيضا ، وبذلك شبهت السيوف . وقالت ابنة معقر بن حمار البارق لأبيها ، وقد سألها عن السحاب : أراها حَمّاء عقاقة كأنها حولاء ناقة ، تريد أن البرق ينشق عقائق » . ويستشهد هنا بكلام العرب المنثور ، واللفظة التي في الشاهد صفة لم ترد في كلامه ، ولم يتعرض لها و إنما يستنبط منها اسما آخر . أما الخليل فلم يذكر إلا اسما واحدا منها وجمعه ، واستشهد عليه بشعر جاهلي ، واختلف مع ابن دريد في التفسير . فابن دريد زاد في الأسماء ، وفي الشاهد النثري ، وفي تشبيه السيوف فابن دريد زاد في الأسماء ، وفي الشاهد النثري ، وفي تشبيه السيوف التاج قال (۱) «قال الليث: و به تشبه السيوف فتسمى عقائق » ولم يورد ذلك الزبيدي في مختصر المين ، وورد التشبيه أيضا في مقاييس اللغة لابن فارس ولسان العرب لابن منظور دون أن ينسباه إلى أحد ، فلعله وجد في إحدى نسخ العين أو لعل مرتضى الزبيدي أخطأ في قوله .

ثم أتى ابن دريد ببعض الصفات « وماء عق وعقاق : إذا اشتدت مرارته ، قال الراجز :

بحرك عذب الماء ما أعقه ربك والمحروم من لم يسقه » → فأتى بشاهد من الرجز دون أن ينسبه ، وليس فيه الصفات ، و إنما فيه الفعل . ولم يورد الخليل هاتين الصفتين .

ثم رجع إلى الاسم و فسره تفسيرا آخر فقال « والعقيقة : شعر المولود الذي يولد معه ، ولذلك قيل عق الرجل عن ولده : إذا ذبح عنه عند حلق العقيقة » . وهذا التفسير هو الذي ابتدأ به الخليل مادته ، فصدر الفعل بماضيه فمضارعه فمصدره ثم أتى بالاسم بمعنى الشعر المحلوق ، و بمعنى الذبيحة و بَيْن الصلة بينهما ، واستشهد على ذلك بحديثين شريفين ، فالمادة والتفسير أكل عند الخليل ، وأتى فيها بشواهد أكثر .

و ختم ابن در يد المادة بقوله « وفى حديث المغازى أن أبا سفيان مر بحمزة رضى

<sup>(</sup>١) مادة عق .

الله عنه ، وهومقتول ، فطعن بالرمح فى شدقه وقال : ذق عُقَق ، وقالوا : عُقْق أى عاق » وقد أتى الخليل بهذا الخبر أيضا ، ولكنه أتى بعد تفسيره لعقوق الوالدين ، لاتصال التفسيرين بعضهما ببعض ، وشرحه شرحا وافيا ، وأبان أن ذلك كان يوم أحد ، ولم يشر إلى طعنه بالرمح . فحوضع الخبر عند الخليل أليق ، والشرح أوضح .

ونخرج من هذه المادة بأن ابن دريد كان يقدم الفعل في معناه الأصلي أولا ، ثم يذكر المعانى الفرعية دون أن يبين الصلة . أما الخليل فكان يقدم — غالبا — الفعل اللازم ثم المتعدى و ير بط بين المانى الأصلية والفرعية ، و إن لم يراع الترتيب فيها . ونخرج بأن ابن دريد يزيد بعض الصيغ على الخليل ولكنه لا يذكر في مادته كل ما أورده كتاب العين . فنحن لا نجد فيه الصيغ التالية «ويقال أعقت الحامل إذا نبتت العقيقة على ولدها في بطنها ، فهي مُعِق وعقوق . وجماعة العقوق عقق قال رؤية ... وقال أيضا . . . وجماعة العقق . قال عدى بن زيد العبادي في العقة أي العقيقة ... ونوى العقوق نوى هش لين رخو المضغة تعلفه الناقة العقوق إلطافا لها ، فاذلك أضيف إليها ، وتأكله العجوز وهي من كلام أهل البصرة لا تعرفه الأعراب في تواديها . . . وانعق البرق إذا تسرب في السحاب . وانعق الغبار إذا سطع ، قال رؤية . . . والمعقة والعقوق واحد قال النابغة . . . والعقيق جزع أحمر ينظم ويتخذ منه الفصوص الواحدة عقيقة . . . والعقعق طائر أبلق طويل الذنب يعرف صوته بالعقعقة وجمعه عقاعق» . كل هذا ليس في مادة ابن در يد وهو لم يورده لا لأنه شك فيه ، فقد أتت منه ألفاظ عرضا في الكتاب . فالصيغة الأولى « أعق » توجد في باب ما اتفقى عليه أبو زيد وأبو عبيدة من الأبواب اللغوية الأخيرة قال<sup>(١)</sup>: « وقالوا برذونة عقوق ولا يقولون إلا أعقّت وكان القياس معق — هكذا قال أبو حاتم — أعقت : إذا أقر بت أي عظم ولدها في بطنها، والشعر يسمى العقيقة» ولا يهمنا اختلاف التفسير، لأن النتيجة واحدة فيهما ، فعند ما ينبت الشعر على ولد الحامل تكون قد

. 144 / 4 (1)

قار بت الوضع ، و إن كان الخليل عم اللفظ فجعله لكل حامل ، وأبو حاتم قد نشعر بأنه يخصصه للبرذون أو الحيوان عامة . كذلك لا يهمنا كثيرا الاختلاف في وجود « معق » ، فهي مختلف فيها والخليل ذكر ما سمعه ، وأبو حاتم لم يسمعه . وقد تعرض لهذه الصيغة أيضا عرضا في مادة (لقح) من أبواب الثلاثي . أما العقوق والعقق ونوى العقق فلم يتعرض لها . وأما انعق فتعرض لها في مادة «عقه » من أبوابالثلاثي التي قال فيها : « العقيق : الوادى المعروف ومنه انعقت البرقة كأنها تنشق أو تشق السحاب » ومن الواضح أن انعقاق البرق ليس مأخوذا من انعقاق العقيق كما يقول ابن دريد ، و إنما من الانعقاق بمعنى الشق مباشرة ، وأما انعقاق الغبار فلم يرد لا أصار ولا عرضا وكذلك العقيق بمعنى الجزع الأحمر . وأخيرا العقعق يورده في أبواب الرباعي المضاعف الملحقة بالثنائي في مادة «عقعق » فيقول: « العقعق طائر معروف » و يورد نفس هذه العبارة عرضا في أبواب الثنائي لا في مادة « عق» ولكن في معكوسها « قع » و إذن فصيغ الخليل تزيد أحيانا ، وصيغ ابن دريد تزيد أحيانا أخرى ، ولا يورد/كل الصيغ التي يوردها الخليل . كذلك يتفوق الخليل على ابن دريد في الأبيات الشواهد فهو يكثر منها جدا . وهناك أمر آخر ، هو أن المادة الواحدة عند الخليل تتوزع على عدة أبواب عند ابن دريد فمادة «عق» من أبوابالثنائي تحتوي على عَق وعِق وعقاق ، وعَقّاقة ، وعُتُوي، وعَقُوق ، وعقيق ، وعقيقة ؛ ومادة «عقعق » من أبواب الرباعي المضاعف الملحق بالثنائي تحتوى على عقعق ؛ ومادة «عقه » من أبواب الثلاثي تحتوى على انعق وعَقّة وعقيق ؛ ومادة عقق من أبواب الثلاثى المضاعف غير المدغم تحتوى على عققوعُقّة ، وعقيق؛ وفي الأواخر باب الاستعارات يحتوى على عقيقة؛ و باب ما اتفق عليه أبو زيد وأبو عبيدة يحتوى على أعق وعقوق وعقيقة ؛ و « باب من المصادر » يحتوى على عُقاق . ولحسن الحظ أنها تقتصر على هذه الأبواب وحدها ، فقد كان فى ميسوره أن يذكرها فى عدة أبوات من الأواخر . فالصيغة يجب ألا نيأس منها إذا لم نجدها فى المادة التى تنتمى إليها ، فلعله نظر إليها من زاوية أخرى فوضعها فى باب آخر إذ هو ينظر حينا إلى البناء ، وحينا إلى المعنى ، وحينا إلى قياسيتها وعدمها ، وحينا إلى أمور لغوية فيها .

ولا يقتصر الأمر على هذا فقد يتناقض بين باب و باب ، فقد رأيت نظرته إلى المستقاق الصيغ في مادة « عق » و يوافقها ما أتى به في مادة « عقه » «العقة : الحفرة العميقة في الأرض التي يلعب فيها بالمداحي ، ومنه قولهم انعق الوادى إذا عمق ، ومنه اشتقاق العقيق الوادى المعروف ، ومنه انعقت البرقة كأنها تنشق أو تشق السيحاب والبرقة عقيقة ، وبها شبهت السيوف » و إن كان اشتقاق انعقاق البرق من الوادى المعروف ، لا نقره عليه ، كا سبق القول . وانظر ما يقوله في مادة «عقق» «العقق :انشقاق البرق ، والعقيق من ذا سمى، والعقة : التي يلعب بها الصبيان» فقد انقلب الحال هنا ، وأصبح الوادى مشتقا من انعقاق البرق . والحق أن جميع الصيغ من العق يمنى العقم والشق ، وأذ يميز المؤلف ، وأن يمين المعلى والفرعى .

أورد ابن دريد مادة «هقع» في معكوسات «ع ق ه» و يبدؤها بقوله « والهقع منه اشتقاق الهقعة وهي من نجوم الجوزاء » أما ما هو الهقع فلم يفسره لنا المؤلف ، والهقعة نفسها التي فسرها ، كان تفسيره لها عاما ، لا يخص واحدا بعينه من نجوم الجوزاء . وعلى خلاف ذلك حددها الخليل تحديداواضحا في ختام مادته ، و إن لم يفسر الهقع أيضا . وزاد هذا على ابن دريد بإتيانه بالقعل الماضى فالمضارع و بترتيبهما . أما الصفة فقد أفردها ابن دريد بالذكر وشرحها فقال « وفرس مهقوع : به لمعة من بياض في جنبه الأيسر يتشاءم به » وكان الخليل بدأ مادته بهذا الشرح .

ينتقل ابن دريد إلى تفسيرات أخرى لم يوردها الخليل « والهُقَاع : غفلة تصيب الإنسان من هم أو مرض . والهقع أصل بناء الهيقعة ، وهو ضر بك الشيء اليابس على الشيء اليابس حتى يسمع صوته قال الشاعر :

الطعن شفشغة والضرب هيقعة ضرب المُعوِّل تحت الديمة العضدا » ويتبين لنا من هذه المادة أن تفسيرات الخليل كثيرا ما تكون أشمل وأوضح من تفسيرات ابخ الأفعال والأسماء أجل ، فهو فى الأفعال يذكر الماضى فالمضارع فالمصدر فالصفة فى كثير من الأحيان وفى الأسماء يعنى بجموعها أيضا ، على حين لا يتضح هذا عند ابن دريد ، والشواهد عنده أيضا أكثر ، ولا يشتركان فيها ، ولكن هذه المادة فيها من التفسيرات ما لم يوجد عند الخليل . وقد تكرر منه تناول بعض الصيغ لهذه المادة في باب « فيعل » من الملحق بالرباعى وقد تكرر منه تناول بعض الصيغ لهذه المادة فى باب « فيعل » من الملحق بالرباعى فقال « والهيقعة : موقع الشيء اليابس على مثله نحو الحديد وما أشبهه . قال الشاعر : الطعن شخصة والضرب هيقعة ضرب المعول تحت الديمة العضدا

المعول: الذي يتخذ العالة، وهو أن يعمد إلى شجر تين متقار بتين، فيقطع أغصانا من شجر آخر فيطرحها عليهما فيُكِن غنمه تحتها » فالصيغة والتفسير مكرران، ولحن يزاد شرح الشاهد، وفي باب آخر من النوادر قال (۱) « وناقة هَكِمة وهقعة إذا اشتدت ضبعتها وألقت نفسها بين يدى الفحل» وهذا التفسير جديد.وقال في الباب نفسه (۲) «تهقعت الضأن حرمة: أي كلها إذا أرادت الفحل، وكذلك تهقعوا وردا، أي وردوا كلهم » وها تفسير مكرر وآخر جديد ، وقال في باب من اللغات عن أي زيد (۳) « ويقال انتقع لونه وامتقع واهتقع والتمع والتهم وانتسف » وهو معنى أبي زيد (شاف وكر أحد التفسيرات عرضا في مادة شغشغ في شرح الشاهد السابق خديد أيضا. وكرر أحد التفسيرات عرضا في مادة شغشغ في شرح الشاهد السابق ذكره. فالمادة كما ترى توزع و تكرر في أبواب مختلفة ، ترغم القارئ على تشتيت

نبتلغة

<sup>.</sup> ٤ ٦٣/٣ (١)

<sup>.</sup> ٤٦٦/<del>٣</del> (٢)

<sup>.</sup> ٤٧٣/٣ (٣)

جهوده، ولولا الفهرس الذي ألحقه الناشر بالكتاب ما استطاع أحد أن يلم بمواضع المادة التي يفسرها المؤلف.

وصفوة القول أن الخليل وابن دريد يتفقان في بعض الصيغ ، ولكنها قليلة فأحيانا تزيد صيغ الخليل وأحيانا تزيد صيغ ابن دريد . كذلك ينفرد كل منهما بشواهده ، ولا يتفقان إلا قليلا وربما فاقت شواهد الخليل شواهد ابن دريد في العدد ولكن طريقة معالجة الاثنين لها واحدة تقريبا . ثم يختلفان فيا عدا ذلك ، فالخليل يجمع كل الصيغ التي تشتق من مادة واحدة تحت مادتها ، ويميل إلى نوع من الانتظام في معالجة هذه الصيغ فإذا كانت اسما ذكر مفرده وجمعه ، و إن كانت فعلا قدم ماضيه فمضارعه فمصدره ، ثم الصفة منه في كثير من الأحيان ، وقدم الثلاثي اللازم منه ثم المتعدى ثم الصيغ غير الثلاثية ، على قدر الإمكان ويميل إلى الربط بين الصيغ الأصلية والفرعية ، و إبانة الطريقة التي تفرعت بها الصيغ الأخيرة ، وتفسيرانه وانحة دقيقة ولا يقتصر منها على لغات البدو ، بل يتسع أفقه و يورد ما جاء عن المعاصرين له من البصريين ، وتتناثر عنده بعض الأحكام اللغوية والنحوية .

أما ابن دريد فيوزع صيغ المادة الواحدة على أبواب متباعدة ، ويحاول أحيانا أن يربط بين الصيغ الفرعية والأصلية فيخلط بينها ، ولا نجد عنده الانتظام الداخلي في المواد أو الميل إلى الانتظام الذي عند الخليل ، ولا يصل في نفسيراته إلى الدقة التي وصل إليها سابقه . والحق أن الباحث يتملكه العجب كيف يسبق كتاب العين الجهرة في الزمن و يحتوى على هذه المزايا الهامة دونها .

#### ظواهر المادة :

يشترك ابن دريد والخليل في كثير من الظواهر التي سادت كتابيهما لتواليهما . أما في المادة اللغوية فيتفقان في بعض الصيغ الأساسية ، وينفرد كل منهما ببعض الصيغ . كذلك يشتركان في بعض الشواهد وينفردان في أكثرها . ولم يستشهد ابن دريد بأحد من المولدين إلا أنه ذكر بشار بن برد مرة واعتبره غير حجة (١) . ولكنه اتفق مع الخليل في إنشاد الشواهد الشعرية دون نسبة إلى قائلها . وحاول الأستاذ كرنكو أن يتلافي هذا النقص ، قال (٢) : « وكثيرا ما ذكر ابن دريد أبياتا من الشعر ، ولم يسم قائلها ، فراجعت هذه الكتب حتى وقفت على اسم الشاعر ، وقد رقمته بعد خط فاصل ليعلم الناظر في هذا الكتاب أنه ليس من أصل كتاب ابن دريد » . وكثيرا ما كان عمله هذا سببا في الارتباك ، لعدم وضوح إشارته . واتفق مع الخليل أيضا في إهمال شرح الشواهد أحيانا ، والتعليق عليها حينا آخر ، والإطالة في شرحها في مرة ثالثة .

وسبب اختلاف الاثنين فى الصيغ والشواهد رجوع ابن دريد إلى مراجع أخرى غير المين ، ولدينا فهرس لهذه المراجع فى آخر المجلد الرابع ، يظهر منه أنه اطلع على كتب فى اللغة ، والأدب ، والتفسير ، والتاريخ . و يتضح من المواد أنفسها أنه استمد كثيرا من شواهده القرآنية وتفسيرها ، بل أكثرها من أبى عبيدة ، و إن تحرز من بعضها وشك فيه .

وكل هذا يجعلنا ننكر على نفطو يه طعنه فى الجمهرة ، وادعاءه أنها مسروقة من كتاب العين ، إذ قال<sup>(٣)</sup> :

ابنُ دريدِ بَقَرَهُ وفيه عِيِّ وشَرَهُ ويدّعي من مُحُقه وضع كتاب الجمهره وهو كتاب العين إلى لَا أنه قد غَيْره

ونصدق قول السيوطى : « ولا يُقبَل فيه طعن نفطويه لأنه كان بينهما منافرة عظيمة ، بحيث أن ابن دريد هجاه بقوله :

(۱) ۱ / ۱۲۷ . . (۲) مقدمة الجمهرة ۱۹.

(٣) السيوطى - المزهر ج ١ ص ٧ ٤ ...

لو أَزْلِ الوحيُ على نفطويهِ لكان ذاك الوحيُ سُخْطا عليهِ وشاعر يُدْعَى بنصفِ اسمِــه مستأهلٌ للصَّفْعِ في أُخْدعيه أحرقه الله بنصف اسممه وصير الباقي صراخا عليمه

وقد تقرر في علم الحديث أن كلام الأقران في بعضهم لا يقدح » ولعل أقطع دليل على تعصب نفطو يه ، أن زيادات الجهرة على العين كانت من الكثرة بحيث اعتمد عليها ابن التياني في كتابه الموعب كما مر .

اللفات :

الرّول النّابي اتفق ابن دريد والخليل في العناية باللغات ، ولكنه/تفوق علىه/فيها كثيرا ونظرة واحدة إلى الفهرس الملحق بالجمهرة للغات ترينا مدى هذا التفوق . فهو يذكر لغات من الأزد والأنصار وتميم وثقيف وحمير و بني حنيفة وخراعة وطبي وعبد الفيس وقيس وغيرها من القبائل ، ومن البحرين والجوف والحجاز والسراة والشام والشُّحْر بيديد والعراق والمدينة ومكة ونجد والميامة والبين من الأقاليم. وركز عنايته باللغة اليمنية خاصة ، فذكرها في قريب من ٢٢٠ موضعا . ولعل سبب ذلك أنها لغته الأصلية ، وأنه كان متعصبا لأهله من اليمن . وكانت هذه الكلمات اليمنية من أهم أسباب ما دار حول الجهرة من شك ونقد ، لعدم اتساقها مع المعروف من لغة الشال .

وعنى ابن در يد بالمعرب والدخيل أيضا ، من الحبشية أو الرومية أو السريانية ، أو العبرانية ، أو النبطية أو الفارسية . وعقد له فصلا خاصا في الأبواب الملحقة بالمعجم ، إلى جانب ما نثره فيه . وكانت هذه العناية من البروز بحيث نبه عليها ابن منظور قال(1): « كلة دخيل أُدخِلت في كلام العرب وليست منه ، استعملها ابن دريد كثيرا في الجهرة » .

(١) لسان الدرب ، مادة دخل .

50/4/1/2

#### الاضطراب :

أبرز وجوه الخلاف بين الخليل وابن دريد في التنظيم ، فالأول أحسن تصورا المعجم ، فكان أحسن تقسيا وتنظيما ، إذ سار الخليل على نظام الأبواب القائمة على أساس واحد هو الأبنية في جميع كتابه . أما ابن دريد فراعي هذا الأساس في القسط الأكبر من الكتاب ، ثم رأى بعض الرسائل اللغوية التي أعجب بها فألحقها به دون أي ترتيب . ولم يراع أساس الأبنية في الكتاب مراعاة صارمة إذ كثيرا ما خرج عليه وسار على أسس أخرى فتشتنت الأبنية والألفاظ .

وكان الخليل ميالاً بعض الشيء إلى تنظيم علاجه للألفاظ ، إذ يذكر الأفعال مكتملة التصرف من ماض ومضارع ومصادر وصفات أحيانا ، أما ابن دريد فأقل منه اهتماما بذلك . وكان الخليل أميل من ابن دريد إلى ترتيب الصيغ في مواده ، فكثيرا ما بدأ بالفعل اللازم ثم المتعدى ، والمجرد ثم المزيد ، ونجد الأمر الثاني عند ابن دريد ولكننا لا نجد للأول أثرا .

والحق أن الجمهرة من الاختلاط بحيث يصعب على الإنسان أن يستخلص لها ظواهر معينة تميزها في عالم المعجمات ، غير هذه الفوضي وكثرة النقسيمات .

#### -ما<u>َ خز :</u>

واجهت الجمهرة من النقد العنيف ما يفوق نقـد كتاب المين ، وخاصة من الأزهرى وأحمد بن فارس وقد قرن أولهما العين والجمهرة معا ، ووضعهما في الكتب غير الموثوقة. وهاك ما أخذ عليها إجمالا ، مع ما سنراه في مقاييس ابن فارس ومجمله ، وفي مآخذ المدرسة كلها .

۱ — الـكدب وصنع الألفاظ : قال الأزهري <sup>(۱)</sup> : « وممن ألف في عصرنا

(١) مجلة العالم الصرق ٣٠ .

الكتب، فُوسِم بافتعال العربية وتوليد الألفاظ التي ليس لها أصول، وإدخال ما ليس من كلام العرب في كلامهم أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدى صاحب كتاب الجمهرة . . وحضرته في داره ببغداد غير مهة ، فرأيته يروى عن أبى حاتم والرياشي ، وعبد الرحمن بن أخي الأصمعي . فسألت إبراهيم بن محمد بن عرفة الملقب بنفطويه عنه فاستخف به ، ولم يوثقه في روايته . . وأوقع في تضاعيف الكتاب حروفا كثيرة أنكرتها ولم أعرف مخارجها فأثبتها من كتابي في مواقعها منه ، لأبحث عنها أنا أو غيرى ممن ينظر فيه ، فإن صحت لبعض الأئمة اعتُومدت ، و إن لم توجد لغيره وقفت » . ورماه بمثل هذه التهمة أحمد بن فارس ، وقال من الرجوع إليه كالله جدا تلميذه القالى في بارعه .

وأراد السيوطى أن يدافع عنه فقال (۱): « معاذ الله هو برى عما رمى به ، ومن طالع الجمهرة رأى تحريه فى روايته . . » . وقال (۲): « أثنى عليه كثير من العلماء . . وقال بعضهم إنه من أحسن الكتب المؤلفة على الحروف ، وأصحها لغة » . رحم الله السيوطى فقد كان يريد الدفاع عن الأقدمين ، فالجمهرة من أصح العاجم ، وكذا البارع والموعب . . والعين لا خطأ به . . الح . ولكننا مضطرون إلى عدم قبول دفاعه ، وإلى التخفيف من حدة الأزهرى أيضا . فقد كان هذا متأثرا بنفطويه المتحيز — كما رأينا — و برؤيته ابن دريد يشرب الخر إلى جانب تحيزه الشخصى . وبرغم ذلك يجب أن يقال أن ابن دريد انفرد بكثير من مروياته ، وتساهل فروى ألفاظا مريبة ، وأخرى يمنية لا تتفق مع عربية الشال — كما سنرى — فكان ذلك سبب هذه التهمة . ومما يسر له ذلك أتساع حفظه وسرعته (۲) .

الانفراد: قال المسعودى: «أورد أشياء فى اللغة لم توجد فى كتب المتقدمين». وأفاد من هذا النوع السيوطى فى مزهره (<sup>4)</sup>، فاغترف من الجمهرة اغترافا،

<sup>(</sup>۲) المزهر ج ۱ <del>س ۵ ٤ .</del>

<sup>(</sup>١) المزهر ج ١ ص ٤٧ .

٠ ١ ٢ ٠ ، ٦٣ : ١ (٤)

<sup>(</sup>٣) مقدمة الجمهرة ص ٣.

إذ وجدها كنزا لا ينفد من هذه الناحية ، وربما لا نعيب الجمهرة لهذا السبب ، ولكننا نعيبها حين تعنى به ، وهى تصرح بأنها لا تعنى إلا بالجمهور المعروف من الألفاظ ، فهى حينئذ تخالف منهجها ، وتوقعنا فى الخطأ إذ نتصور هذه الألفاظ من الجمهور الشائع .

٣ -- إكثاره من الألفاظ المريبة والمولدة: فقد عقد السيوطى فى المزهر أنواعا وفصولا لما روى من اللغة ولم يصح ولم يثبت ، والمصنوع ، والضعيف والمنكر والتروك من اللغات ، والردىء منها ، والمولد ، ولم يجد من المعجات ذخرا فيها كالجمهرة فعب منها عبا(١) .

ولكن ابن دريد — على الرغم من إيراده لهذه الألفاظ — كان عارفا بما فيها من ضعف أو بما حولها من شك ، فكان ينبه على ذلك فى كل مرة . فجميع ما أورده السيوطى من الأمثلة ونبه عليه كان التنبيه من قلم ابن دريد نفسه ، فلا يقال فيه إلا ما قيل في المأخذ السابق من مخالفته منهجه .

٤ — التصحيف . قال الأزهرى في مقدمته (٢) « وتصفحت كتاب الجهرة فلم أره دالا على معرفة ثاقبة ، وعثرت منه على حروف كثيرة أزالها عن وجوهها » وأشار الناشر إلى مواضع مصحفة من الجهرة فقد قال ابن دريد (٢) « قال الميرة القيس :

لمن زُحْلوقة زُلُّ بها العينان تَنهلُّ ينادى الآخر الأُلِّ ألا حُلّوا ألا حــــاوا

حس فقال الناشر؛ «قال الصاغاني قوله حلوا مخطالاً رزني في الجمهرة بالحاء المهملة المضمومة ، و و بخط الأزهري في التهذيب « ألا خلوا ألا خلوا » بفتح الخاء المعجمة . وقال

41)

<sup>(</sup>٢) مجلة العالم الشرقى ٣٠ .

<sup>. 19/1 (4)</sup> 

ابن الأعرابي عن المفضل بالخاء ،ومن رواه بالحاء المهملة فقد سحف » وربما كان التصحيف من نساخ الجمهرة .

وورد فى مادة « زفزف » « والزفزف: نبت أخضرمسترخ ناعم ... » فقال الناشر « كذا الأصول بالزاى ، وهو تصحيف وصوابه بالراء الرفرف . وكأنه وقع بهامش بعض النسخ ، فأدخله الكاتب فى هذا الباب وحقه التقديم » .

نضيف إلى ما سبق المأخذين التاليين .

اضطرابه في هدفه . فهو يفتتح كتابه قائلا إنه أرجاً الغريب والمستنكر وقصد للجمهور الشائع ، و يختتمه بقوله « إنما كان غرضنا في هذا الكتاب قصد جمهور اللغة و إلغاء الوحشي المستنكر » وكثيرا ما صرح في تضاعيفه بعنايته بالغريب والنادر ، ووضع ذلك في عناوين الأبواب . فلا موقف واضح له .

٣ -- تفسيره كثيرا من الألفاظ بكامة معروف ، فأضاع علينا تصور دلالاتها تصورا واضحا ، وخاصة ما يطلق على الحيوان والنبات والآلات وما شابه ذلك من ألفاظ . ونختم بالإشارة إلى أن النسخة المطبوعة لا زال بها بعض الثغرات (١) ، أو مواضع البياض ، التي لم يستطع الناشرون ملئها لسقوطها من أصولهم .

وصفوة القول في جهرة ابن دريد أن مؤلفها قام بخطوات في سبيل ترقية المعجم . فقد غير الخطة التي أقام الخليل عليها تقسيم كتابه إلى أبواب . فطرح الترتيب المخرجي الذي ارتضاه صاحب العين ، ولجأ إلى الترتيب السهل الشائع للألفهاء ، و إن اجتمع مع هذا الترتيب بعض الأمور التي قللت من أهميته ، مثل تناوله التقاليب كلها في موضع واحد ، مما جعله مضطرا إلى تناول الحرف مع ما بعده في الترتيب على الدوام . وطرح تبويب الخليل وابتكر تبويبا جديدا ، يقوم على أساس الخليل نفسه ، وهو أبنية الكلمة . ولولا ماصادف بعض أبواب ابن دريد من خلل واضطراب لفضل تقسيمه تقسيم الخليل .

(١) ۲/٤٣، ٩٦، ٩٦، ٣٥٩، ٣/٢٢، ٥٤، ٣٣٧ وغيرها .

وجدد ابن دريد فى المواد نفسها ، فزاد الأبواب اللغوية الأخيرة ، وكثيرا من الصيغ والمواد التى أهملها الخليل ، وأورد كثيرا من الألفاظ من لغات الىمن خاصة ففاق بها الخليل .

ولكن مهما قيل عن الجمهرة ، فقد بقيت لا تدانى العين فى الترتيب ، فانتظرت اللغة العربية العالم الذى يهذب مواد العين والجمهرة ويصححها ، ويجمع لها تجديدات ابن دريد وزياداته إلى الترتيب الصارم الذى أخذ به الخليل ، أو ما شابهه من ترتيبات تيسر على القراء الوصول إلى ما يريدون من ألفاظ .

### دراسات حول الجهررة :

وقع إلى من الدراسات التي قامت حول الجمهرة أسماء الكتب التالية : ١ — فائت الجمهرة ، لأبي عمر الزاهد ٣٤٥ هـ ( انظر فائت العين ) .

حوهرة الجمهرة للصاحب بن عباد المتوفى ٣٨٥ ه. وهو مختصر للجمهرة ،
 افتخر به مؤلفه فقال عند إتمامه :

لما فرغنا من نظام الجوهرَهُ اعورّت العين ومات الجمهره ووقف التصنيف عند القنطره

٣ — الموعب لابن التياني ٤٣٦ ( انظره في الدراسات التي حول العين ) .

ع — نشر شواهد الجمهرة لأبى العلاء المعرى المتوفى ٤٤٩هـ. وهو شرح للشواهد فى ثلاثة أجزاء .

نظم الجمهرة ليحيى بن معط بن عبد النور زين الدين المغربى الزواوى
 ( ٦٦٨ -- ٦٦٨) .

٣ - مختصر الجمهرة اشرف الدين محمد بن نصر الله بن عنين الأنصارى الشاعر
 ١٣٠ - ١٣٠٠ / كوكل هذه السكتب مفقود

# لفصل لثانی کتاب المفاییس کتاب المفاییس المفاییس المفاییس المفاییس (۲۹۰ – ۲۹۰)

#### هرفه :

وجد اللغويون في أواخر القرن الرابع المادة اللغوية مجموعة معدة تحت أيديهم . فكان عليهم أن يوجدوا أسسا جديدة يقيمون معجاتهم عليها ، غير محاولة الجمع التي كان يقتصر عليها من قبلهم في غالب الأمر . وقد فعلوا ووصلوا إلى أسس مبتكرة ، نتيجة دراساتهم المتعمقة للمواد ، التي جمعها لهم الأقدمون . ومن أول هذه المعاجم مصنفات أحمد بن فارس : المجمل والمقاييس . فقد رمى هذا اللغوى في كتابه الثاني إلى كشف الستار عن المعنى الأصلى المشترك في جميع صيغ المادة ، وسمى هذه المعابى الأصول والمقاييس . قال في مقدمته (۱) « إن للغة العرب مقاييس صحيحة ، وأصولا تتفرع منها فروع . وقد ألف الناس في جوامع اللغة ما ألفوا ، ولم يعر بوا في شيء من ذلك عن مقياس من تلك المقاييس ، ولا أصل من الأصول » .

وكانت فكرة المقاييس هي المسيطرة عليه، فسمي بها الكتاب. ولكنها لم تكن تنطبق تمام الانطباق إلا على الألفاظ الثنائية المضاعفة والثلاثية. أما ما زاد على ذلك فله فيه مذهب آخر ، لم يعن بتوضيحه في المقدمة كسابقه، و إنما يتضح في علاج أبواب ما زاد على الثلاثي ، وفي قوله في أثناء الكتاب (٢٠) . « اعلم أن للرباعي والخماسي مذهبا في القياس ، يستنبطه النظر الدقيق . وذلك أن أكثر ما تراه منه منحوت . ومعنى النحت أن تؤخذ كلتان وتنحت منهما كلة واحدة تكون آخذة منهما جميعا بحظ » .

(۱) ۳. وانظر الصاحبي له ۳۳. (۲) ۲ : ۳۲۸ . وانظر الصاحبي ۲۲۷. . ( ۲۲ — المحبم العربي ) رمى ابن فارس من كتابه أو معجمه هذا إلى توضيح هاتين الفكرتين ، والدفاع عنهما ، والبرهنة على محتهما . وكان الذى مهد له الطريق إلى استكشافهما الخليل ، إذ نثر فى بعض مواده عبارات تشير إلى الأصول ، وصدر كتابه بكامة عن النحت . واعترف المؤلف بذلك الفضل فقال عن الأصول (١) : « والخليل عندنا فى هذا المعنى إمام» ، وعن النحت (٢) : « والأصل فى ذلك ماذ كره الخليل من قولهم حيمل الرجل ، إدا قال حى على . . . . » وابن فارس له فضل توضيح الفكرتين وجعلهما نظر ياين ثابتين تؤيدها الأدلة .

#### منزاحه

اتخذ ابن فارس أسسا تقرب من أسس ابن دريد في تقسيم كتابه وترتيبه مع بعض خلاف. فقد وافقه في الترتيب وفقا للألف باء. ولكنه خالفه في اتخاذه هذا الترتيب الأساس الأول للتقسيم ، موافقا بذلك الخليل. فجعل القسم الأول من كتابه لحرف الهمزة وسماه كتاب الممزة ، يليه كتاب الباء ، فكتاب التاء . . الخ . وكان التقسيم الأول عند ابن دريد للأبنية . و نظر إلى الحرف الأول من كل كلة ، في هذه الكتب .

ثم قسم كل كتاب منها إلى ثلاثة أبواب بحسب الأبنية : أولها باب الثنائي المضاعف ، فباب الثلاثي،وأخيرا ما زاد على الثلاثي من الحجرد . فطرح بذلك الأبواب الكثيرة التي عند ابن دريد ، بل أبواب الخليل واكتفى بهذا التقسيم الصغير كيلا يفلت النظام منه ، فيقع فيا وقعا فيه .

ورتب الكلمات في بابى الثنائي والثلاثي بحسب الحرف الثاني منها لاتفاق الحرف الأول فيها دواما لأنه الحرف المعقود له الكتاب كما سبق . فالثنائي من كتاب الهمزة مثلا يستهل بالهمزة مع الباء ، فالهمزة مع التاء ، فالهمزة مع الثاء ... الخوراعي في الثلاثي ترتيب حرفه الثالث أيضا فيستهل كتاب الهمز مثلا بأبت ، فأنج ... حتى

(١) المقاييس ١/٠٤٠ . ٤٤٠/١ المقاييس ١/٣٢٩.

تنتهى الحروف جميعا. واتبع ابن فارس الخليل وابن دريد فى ألا يستهل الباب أو الفصل إلا بالحرف المعقود له مع ما يليه. فيستهل باب الباء مثلابها مع التاء لا الهمزة أو الباء أو التاء ... و باب العين بها مع الغين لا الحروف التى قبلها .

وكان هذا الترتيب ضروريا للخليل وابن دريد لأنهما يجمعان التقاليب في موضع واحد، فتأتى تما ليف كل حرف مع ما يسبقه من حروف فيما سبقه من أبواب. أما ابن فارس فطرح نظام التقاليب هذا ووضع كل كلة في موضعها اللائق بها. فلما ساز على نظام إيراد الحرف مع ما يليه تأثرا منه بالخليل وابن دريد وجد نفسه بعد أن وصل إلى حرف الياء من كل مادة لايزال أمامه الكلمات المؤلفة من الحرفوالحروف السابقة عليه، فوضعها في آخر الباب بعد حرف الياء، ورتبها الترتيب المألوف أي مبتدئا بالألف فالباء فالتاء حتى ينتهى عند الحرف السابق مباشرة لحرف الباب أو

ور بما كنا نستسيغ هذا الترتيب الغريب لو روعى فى باب المضاعف وحده أما أن يستخدم فى هذا الباب ، وفى أبواب الثلاثى ، و يراعى فى حرفيه الثانى والثالث أيضا ، فأمر شاق ولا شك . فهو فى الثلاثى من كتاب الهمزة يبدأ بالهمزة مع الباء والتاء ، وهو الترتيب الطبيعى . ولكنه فى « باب الهمزة و التاء وما يثلثهما » يبدأ بالهمزة مع التاء وما يليها من حروف حتى يصل إلى « أتى » فيرجع إلى ما قبلها من حروف العلاقى من العين واللام من الله بالنون فالماً ، فروف العلم ، أبواب الثلاثى من العين واللام مثلا يبدأ بالعين واللام مع الميم فالنون فالماً ، فروف العلم ، ثم العين واللام كل فالباء فالتاء ... إلى الكاف .

وأهمل الترتيب في أبواب مازاد على ثلاثة أصول ، مكتفيا بأن تبدأ الكلمات بالحرف المعقود له كل باب ولا اهتمام عنده بما بعد الحرف الأول. ولكنه قد يجمع بعض الألفاظ المتصلة برابطة اشتقاقية معينة ويفصلها عن مجموعات أخرى ، مثل الألفاظ المنحوتة من لفظين ، أو الثلاثية المزيد عليها حرف أو حرفان أو الموضوعة

LEX

أصلا على أكثر من ثلاثة حروف أصلية . فيجمع كل نوع من هذه الثلاثة على حدة مع عدم ترتيب الألفاظ فى داخل كل منها . وخلط فى هذه الأبواب جميعها الرباعى والخاسى ولم يفرق بينهما أبدا .

ولما كان غرضه الأول فى الكتاب الكشف عن المقاييس ، فقد أدار عليها علاج المواد . وقدم الأصل أو الأصول التى أخذت منها معانى المشتقات ، ثم شرح هذه الأصول بما فسره من صيغ . ونبه على ذلك فى المقدمة ، قال « وقد صدرنا كل فصل [ يريد مادة ] بأصله الدى يتفرع منه مسائله حتى تكون الجملة الموجزة شاملة للتفصيل ويكون الجميب عما يُسأَل عنه مجيبا عن الباب المبسوط بأوجز لفظ وأقر به » وأخر المعانى المجازية والشاذة فى آخر مادتها ، كما حذف كثيرا من النوع الأخير خاصة لعدم اتساقه مع أصوله .

# <del>الوصف: المقردة :</del>

صدر المؤلف كتابه بمقدمة قصيرة ، أخذت ثلاث صفحات من المطبوع ، وأشار فيها إلى هدفه ، ومنهجه في علاج المواد ، ومراجعه وعن أخذها . ويتبين أنه رجع إلى خسة كتب هي العين للخليل ، وإصلاح المنطق لابن السكيت ، والجمرة لابن دريد ، وغريب الحديث والغريب المصنف لأبي عبيد ، قال « فهذه الكتب الخسة معتمدنا فيا استنبطناه من مقاييس اللغة ، وما بعد هذه الكتب فمحمول عليها ، وذكر وراجع إليها ، حتى إذا وقع الشيء النادر نصصناه إلى قائله إن شاء الله » . وذكر كثيرا غيرها من الكتب في المعجم ، مثل فصيح ثماب ، والإبل للأصمى ، كثيرا غيرها من الكتب في المعجم ، مثل فصيح ثماب ، والإبل للأصمى ، والأجناس له ، والهمز لأبي زيد ، وغيرها (١) (« وأعلاها وأشرفها كتاب أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد المسمى كتاب العين » كما ينبه في مقدمته .

(۱) ۱/۲۲۰ ، ۳۰۷ ، ۴۸۶ ، ٥/٥٥٣ وغيرها .

لمعر :

منهج ابن فارس محكم مجمل لا تفاصيل له ولا أجزاء ، بحيث لم يختل من أبوابه شيء ، ووصفه وصف للكتاب حقيقة . ولكن يجمل بنا الإشارة إلى أنه تأثر بالخليل في أبواب الثنائي المضاعف فأدخل فيها الرباعي المضاعف ، وسماه المطابق (۱) وغلب عليه تأخيره إلى ختام المادة كالخليل ، وأحيانا فصل بينه و بينها بعنوان صغير ، مثل « ومن المطابق ... » ولكنه تخلص من الأبنية الأخرى مثل كمك وعكسكم وذكرها في الثلاثي وما زاد عليه .

ولا يختلف ابن فارس عن ابن دريد خاصة فى أبوابه ما عدا قلة الأبواب وانتظامها . ولكنهما يختلفان كثيرا فى طريقة علاج المواد . وسبب ذلك أن ابن دريد يعالج مواده من وجهة معجمية خالصة أى لا يراعى فيها غير الجمع أما ابن فارس فله فكرة معينة يريد شرحها والدفاع عنها والتدليل عليها ، فهو يراعى كل ذلك فى مواده . والحق أنه لم يكن لديه فكرة واحدة بل فكرتان: فكرة الأصول والمقاييس فى المواد الثنائية والثلاثية ، وفكرة النحت فى المواد غير الثلاثية الأصول .

وراعى ابن فارس فى مواده أن يفصل مجموعة الألفاظ التى تنبع أحد الأصول عن المجموعة الأخرى التى تنبع أصلا آخر من المادة الواحدة ، إذا كان لها أكثر من أصل ، ولم يخلط بينها إلا قليلا حين تضطرب عليه . وراعى فى أبواب ما زاد على الثلاثى أن يقسم كثيرا من الأبواب إلى ثلاثة أقسام أولها للألفاظ المنحوتة وثانيها للألفاظ التى زيد فيها حرف أو حرفان ، و ثالثها للموضوع أصلا على الرباعى أو الخماسى . ولكنه خلط فيها كثيرا .

تحليل المواد :

وقبل أن نتتبع عرضه لفكرتيه نحلل مادتى « عقق » و « هقع »

(١) انظر العناوين ، ومادة « طبق ».

كعكالهك

يبدأ المادة الأولى كعادته بالأصل ، ويرجع هذا الأصل إلى الخليل ، فيقول : 
« العين والقاف أصل واحد يدل على الشق ، و إليه يرجع فروع الباب بلطف نظر . 
قال الخليل : أصل العق الشق . قال : و إليه يرجع العقوق . قال : وكذلك الشعر 
ينشق عنه الجلد . وهذا الذي أصّله الخليل رحمه الله صحيح » . ولا توجد عبارة الشعر 
ينشق عنه الجلد في نسخة العين التي بين أيدينا ، و إنما فيها « الشعر الذي يولد به » 
ينشق عنه الجلد في نسخة العين التي بين أيدينا ، و إنما فيها « الشعر الذي يولد به » 
ويتضح من هذا أن النسخة التي كانت عند ابن فارس تختلف عن نسختنا 
بعض الاختلاف .

ثم يشرح فروع هذا الأصل معتمدا على الخليل أيضا يقول: «و بسط [أى الخليل] الباب بشرحه هو ما ذكره فقال: يقال عق الرجل عن ابنه يعق عنه ، إذا حلق عقيقة ، وذبح عنه شاة ، قال: وتلك الشاة عقيقة . وفي الحديث «كل امرى مرتهن بعقيقته » والعقيقة الشعر الذي يولد به ، وكذلك الشعر فإذا سقط عنه مرة ذهب عنه ذلك الاسم» . و يتضح عند مقابلة هذا النص بما في العين أن ابن فارس كان يتصرف فيا ينقل ، مع المحافظة على المعنى ، فهو يحذف و يحتصر : حذف ما نسب إلى الليث ، وألفاظا مما نسب إلى الخليل ، والحديث الثاني . وزاد أشياء من عنده ، وهو القول الأخير .

ثم يذكر شواهد الخليل و يعلق على بعضها على حين أهملها هذا « قال امرؤ القيس : يا هند لا تنكحي بوهة عليــه عقيقته أحسبا

يصفه باللؤم والشح . يقول : كأنه لم يحلق عنه عقيقته في صغره حتى شاخ . وقال : زهير يصف الحمار :

أذلك أم أقب البطن جأب عليه من عقيقته عفاء »

خالف ترتيب الخليل في إيراد الشواهد .

و يترك الحليل إلى ابن الأعرابي ، فيورد قولا له ، يليه شواهد موجودة عند

الخليل مع خلاف في الروايات « قال ابن الأعرابي : الشعور والأصواف والأو باركلها والاُصواف عقائق وعقق ، واحدتها عقة ، قال عدى :

صخب التعشير نوام الصحى ناســـل عقته مثل المسد وقال رؤية :

\* طير عنها اللس حولي" العقق \* »

و يستمر فى الزيادات على الخليل، دون أن يبين مصدرها، وكلها تتصل بالشعر والوبر، « ويقال: أعقت الناقة إذا كثر صوفها، والاسم العقيقة. وعققت الشاة جززت عقيقتها وكذلك الإبل. والعق: الجزّ الأول. ويقال عقوا بَهْمَكُم فقد أعق أى جُزُّوه فقد آن له أن يجز. وعلى هذا القياس يسمى نبت الأرض الأول عقيقة ...» وتراه هنا يأتى بالفعل الماضى دون عناية بمضارعه أو مصدره، بل يعطينا صيغا مبهمة مثل « والاسم العقيقة » فنحن لا ندرى اسم الناقة يعنى أم الصوف أم غير ذلك . ثم ينتقل إلى معنى آخر « والعقوق: قطيعة الوالدين وكل دى رحم محرم . يقال عق أباه فهو يعقه عقا وعقوقا، قال زهير:

فأصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأثم وفي المثل : « ذق عقق » . وفي الحديث أن أبا سفيان قال لحمزة رضى الله عنه وهو مقتول : « ذق عقق » يريد ياعاق . وجمع عاق عققة » . وكل هذا مأخوذ من الخليل مع الاختصار وقليل من الزيادة بدون تنبيه .

ثم مثلان من زيادته: «ويقولون العقوق ثكل من لم يَثْكُل»، أى من عقه ولده فكأنه ثكلهم، وإن كانوا أحياء. «وهو أعق من ضب» لأن الضب تقتل ولدها».

ثم استعارة من الخليل « والمعقة : العقوق ، قال النابغة : أحلام عاد وأجساد مطهرة من المعقة والآفات والأثم حسومن الباب انعق البرق » . وزيادة «وعقت الريح المزنة: إذا استدرتها ، كأنها تشقها شقا ، قال الهذلى: حار وعقت مزنه الريح وانسقاربه القررض ولم يُشْمَل » فاستعارة من الخليل وابن دريد « وعقيقة البرق : مايبقي في السحاب من شعاعه و به تشبه السيوف فنسمى عقائق ، قال عمرو بن كلثوم :

بسمر مرف قنا الخطى لدن و بيض كالمقائق يختلينا فزيادات واستقصاء لخبر أجمل الإشارة إليه (إن دريد) « والعقاقة : السحابة تنعق بالبرق أى تنشق ، وكان معقر بن حمار كف بصره ، فسمع صوت رعد فقال لابنته : أى شيء ترين ؟ قالت : أرى سحاء عقاقه كأنها حولاء ناقة ذات هيدب دان ، وسير وان . فقال : يا بنتاه وائلي بى إلى قفلة فإنها لا تنبت إلا بمنجاة من السيل . والعقوق مكان ينعق عن أعلاه النت » .

فزيادة فاستعارة عن الخليل وشواهده « و يقال : انعنى الغبار إذا سطع وارتفع ، قال العجّاج :

\* إذا العجَاجِ المستطار انعقا \*

ويقال لفرند السيف عقيقة . فأما الأعقة فيقال إنها أودية فى الرمال . والعقيق: واد بالحجاز قال جرير :

فهيهات هيهات العقيق ومن به وهيهات خل بالعقيق نواصله وقال في الأعقة:

دَعَا قومه لما استُحِلِ حرامُه ومن دونهم عرض الأعقة فالرملُ ح وقد قلنا إن الباب كله يرجع إلى أصل واحد » .

و يرجع إلى معنى الشعر ، فيستعير من الخليل ، و يزيد عليه : « ومن الكلام الباق في العقيقة والحمل قولهم :أعقت الحامل تُعتَّ إعقاقا وهي عقوق ، وذلك إذا نبتت العقيقة في بطنها على الولد والجمع عقق . قال :

\* سرا وقد أُوّن تأوين العقق \*

ويقال العقاق الحمل نفسه ، قال الهذلى :

أَيِّ عقاقا شم يرمحن ظَلْمَهَ إباء وفيــه صولة وذميل عريد أظهرن حملا . وقال الآخر :

جوانح يمزعن مزع الظب ع لم يَتَّرَكن لبطن عقاقاً قال ابن الأعرابي: العقق: الحمل أيضا. قال عدى:

وتركت العـــير يدمى نحره ونحوصا سمحجا فيهـا عقق»

فهو يوافق الخليل ويقتبس من كلامه ، ولكنه يحذف منه ما يشك فيه ، مثل « المُعِق » صفة للحامل ويكتني بالعقوق التي لا ينازع فيها .

ثم مَثَل وزيادات: فأما قولهم: « الأبلق العقوق » فهو مثل يقولونه ك لا يقدر عليه قال يونس: الأبلق ذكر ، والعقوق الحامل ، والذكر لا يكون حاملا ، فلذلك يقال: «كلفتنى الأبلق العقوق» يعنون به الصبح، لأن فيه بياضا وسوادا. والعقوق الشّنَق ع وأنشد:

فلو قباونى بالعقوق أتيتهم بألف أؤديه من المال أقرعا يقول : لو أتيتهم بالأبلق العقوق ما قبلونى . فأما العواق من النخل فالروادف واحدها عاق ، وتلك فسلان تنبت في العشب الخضر ، فإذا كانت في الجذع لا تمس الأرض فهي الراكبة . والعقيقة : الماء القليل في بطن الوادى . قال كثير :

إذا خرجت من بيتها راق عينها معوذُهُ وأعجبتهما العقائق

وقياس ذلك صحيح ، لأن الغدير والماء إذا لاحا فكأن الأرض انشقت . يقول إذا خرجت رأت حول بيتها من معوذ النبات والغدران مايروقها » و يظهر فى زياداته أنه يورد الجمع تارة ثم يشرحه وأخرى يورد المفرد و يشرحه ، و يعنى حينا بالمفرد وجمعه ، وحينا آخر لا يعنى بذلك. وتراه فى الشاهد الأخير فصل بينه و بين شرحه بأقوال بعيدة

(١) أي الدية يزاد فسها .

عمه ، هى تعليل لتسمية الماء القليل فى بطن الوادى وكان محلك التقديم قبل البيت أو التأخير بعد شرحه .

ثم يرجع إلى الخليل: «قال الحليل العقعق: طائر معروف أبلق بسواد و بياض ، أذنب يعقعق بصوته ، كأنه ينشق به حلقه . ويقولون : «هو أحمق من عقعق » وذلك أنه يضيع ولده . ومن الكلام الأول « نوع العقوق » نوى هش رخو لين المصغة تأكله العجوز أو تلوكه وتعلفه الإبل ، قال الخليل : وهو من كلام أهل البصرة لا تعرفه البادية » . ويؤكد لنا هذا النص مارأيناه سابقا من أن ابن فارس حين يورد أقوال الخليل يوردها بمعناها لا حرفيا ، ولكن مع المحافظة الدقيقة على ما أراده منها الخليل .

وأخيرا يأتى بأقوال من ابن دريد والأصمعى « قال ابن دريد: العقة: الحفرة فىالأرض إذا كانت عميقة وهو من العق وهو الشق . ومنه اشتق العقيق: الوادى المعروف. فأما قول الفرزدق:

نصبتم غداة الجفر بيضا كأنها عقائق إذا شمس النهار استقلت

فقال الأصمعى : العقائق : ما تلوحه الشمس على الحائط فتراه مثل بريق المرآة وهذا كله تشبيه . ويجوز أن يكون أراد عقائق البرق . وهو كقول عمرو « و بيض كالعقائق يختلينا » .

ويختم بما يشد عن أصوله « وأما قول ابن الأعرابي:أعقالماء يعقه إعقاقا ، فليس من الباب ، لأن هذا مقاوب من أقعه أى أمره قال :

بحرك عذب الماء ما أعقه ربك والحروم من لم يلقه»

و يتضح من هذه المادة الطريقة التي اتبعها ابن فارس في معالجته لكتابه ، فهو يقدم الأصل أو الأصول ثم يبنى الفروع عليها ، و يحتم المادة بالشواذ . ولكن هذه الطريقة اضطربت عليه . فادة «عق» أصلها « الشق» ، ولكنها تطورت إلى ثلاثة فروع واضحة . أولها ما زال محتفظا بمعنى الشق صراحة ، وثانيها ما يدور حول الشعر

الذي يولد به المرء، والثالث ما يدور حول عقوق الوالدين . ومن الطبيعي أن يتناول الإنسان صيغ كل فرع منها على حدة ، ولكن ذلك لم يحدث فى المقاييس . حقا حاول المؤلف ذلك ، ولكن المحاولة لم تنجح في كل الأحوال فنجده يفصل بين العقائق ( السيوف ) والعقيقة ( فرند السيف ) وهما شيء واحد ، و بين الأعقة ( الأودية ) والعقيقة ( الماء القليل في بطن الوادي ) والعقة ( الحفرة في الأرض ) وكلها بمعنى واحد أو متقارب . وقد أدت به طريقته هذه إلى نوع آخر من الاضطراب ، هو أننا لا نستطيع أن نتبين ترتيب الصيغ عنده ، فهل هو من الذين يقدمون الثلاثي على الرباعي ، أو الحجردات على المزيدات أو المصادر على الأفعال ، أو غير ذلك . كل هذا لا يتضح عنده . وليس هذا الاضطراب لأنه يتبع ترتيب المؤلفين الذين يستفيد منهم فقد ترك ترتيب الخليل لهذه المبادة، واختار صيغه منه اختيارا: من البداية أو الوسط أو النهاية محتى العقعق الذي يؤخره الخليل لأنه من المضاعف الرباعي — لا الثنائي مباشرة — أدخله ابن فارس فيأواسط مادته قريبا من الآخر. ونلاحظ أيضًا أن المؤلف كان يحاول أن يأتي بأقوال اللغويين المختلفين في مادته ، وكان ذلك من أسباب تـكرار بعضها. فنحن نراه يذكر العقيق المعروف مرتين. ومن الأمور التي راعاها أن يذكر الأمثلة في الصيغ المتصلة بها ، ولذلك تناثرت في المادة ولم تتجمع في آخرها كما راعي أحيانا أن يذكر المعاني المجازية بجوار معانيها الأصلية، ويظهر من المادة أيضا أنه أدخل فيها جميع ما دونه الخليل ما عدا بعض تفاصيل الشرح ؛ وأدخل جميع ما دونه ابن دريد ، ولكنه كان إلى العين أقرب .

أما اللفظ الثلاثى وهو «هقع» فيأخذه ابن فارس من الخليل ولا يعرج فيه على ابن دريد ولا يصدره بالأصل لأن معانيه مختلفة فى ظنى ، ويبدأ بالمعنى عند الخليل مجلا «الهاء والقاف والعين ثلاث كلمات: الهقعة: نجم من منازل القمر» واست أدرى تعليل قول المؤلف بأن هذه المادة لا تشتمل إلا على ثلاث كمات ، على حين

أورد فيها صاحب الجمهرة كثيرا مما لم يورده المؤلف ، مثل الهقاع والهيقعة وتهقع ، ولعله شك فيها . ثم يأتى المؤلف بالكلمة الثانية وهي مأخوذة عن الخليل أيضا : والكلمة الأخرى : الهقعة : دائرة تكون بزور الفرس قال :

وقد يركب المهقوع من لست مثله وقد يركب المهقوع زوج حصان» وقد خالف فى جبله المقعة بزور الفرس الخليل الذى جعلها فى جبله ، ولعله يريد أسفل الزور حيث يتصل بالجنب أو لعله تساهل فى عبارته . وأخيرا الكلمة الثالثة « الأخرى اهتقع لونه مثل امتقع » وهذه الكلمة ليست فى العين ، ولكن ابن فارس أخذها من ابن دريد الذى رواها عن أبى زيد ( أو أخذها المؤلف من أبى زيد مباشرة ) .

ونستنتج من هذه المادة آراء رأيناها فى المواد السابقة مثل التزامه الخليل أكثر من ابن دريد ، وتخرج منها بأمر جديد ، هو عدم استقصائه جميع الصيغ التى يوردها هذان العالمان ، وعدم محافظته على الترتيب وامتناعه من إيجاد أصل المادة إذا كانت صيغها مختلفة المعانى ، لا تظهر الروابط بينها بوضوح .

# ظواهر :

من الطبيعي أن يمتاز معجم كالمقاييس له فكرته الخاصة عن بقية المعجات بخصائص لا نجدها فيها ، وأن يشترك معها في بعض الظواهر الأخرى . ونحاول في هذا الفصل أن نتبع هذه الظواهر مبتدئين عا اتصل منها بمنهجه .

# فسكرة الأصول:

يدير أن فارس المادة كلها على أصل واحد (١) أو أصلين أحيانا(٢) أو ثلاثة (٣)

- (۱) ۱۸/۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۶ ، وغیرها .
- (۲) ۱۹،۱۰، ۱۱،۱۰،۸/۱ وغیرها .
  - (۳) ۱۸/۱ ، ۳۹ ، ۳۰ وغرها .

وقد يرتفع إلى أربعة (١) أو خسة (٢) وربما لا يجد لبعض المواد أصولا البتة ، فيحكم عليها بالتباين مثل قوله : « اعلم أن الهمزة والجيم واللام يدل على خس كات متباينة ، لا يكاد يمكن حمل واحدة على واحدة من جهة المقياس فكل واحدة أصل فى نفسها وربك يفعل ما يشاء » أو يحكم عليها بالتباعد مثل « الجيم والحاء والشين متباعدة جدا » أو بالا نفراد مثل « الجيم والدال والفاء كلمات كلها منفردة لا يقاس بعضها ببعض ، وقد يجى، هذا فى كلامهم كثيرا » ، أو بعدم الانقياس مثل « الجيم والعين واللام كلات غير منقاسة لا يشبه بعضها بعضا » . ويرد هذه الظواهر إلى ارتجال العرب فى هذه المواد وعدم اشتقاقهم بعضها من بعض « التاء والباء والنون كلات متفارقة فى المعنى جدا . وذلك دليل أن من كلام العرب موضوعا وضعا من غير قياس ولا اشتقاق » و إلى أن اللغة كلها ليست قياسا لكن موضوعا وضعا من غير قياس ولا اشتقاق » و إلى أن اللغة كلها ليست قياسا لكن حجلها ومعظمها (٢) .

ويصرح بأن الأصول قد تنشعب إلى فروع متقاربة ، مثل « الهمزة والخاء والدال أصل واحد تتفرع منه فروع متقاربة فى المعنى » ، ولكن هذه الفروع جميما يجب أن تشترك فى أصلها و إلا عدها شاذة « الهمزة والخاء والراء أصل واحد إليه يرجع فروعه » و « الهمزة والكاف واللام باب تكثر فروعه ، والأصل كلة واحدة » وقد تختلف كلتان أو أكثر فى الظاهر ولكنها جميعا من أصل واحد « الهمزة والدال واللام أصل واحد ، يتفرع منه كلتان متقاربتان فى المعنى متباعدتان فى الظاهر » أو يختلف الأصلان فى المادة الواحدة ظاهريا وهما مترابطان « الهمزة والذال والنون أصلان متقاربان فى المفنة والذال والنون أصلان متقاربان فى المعنى متباعدان فى المفظ » .

ولا يستنبط أصوله إلا من المواد العربية الصحيحة ، الكثيرة الصيغ ، المشتقة . ولذلك لا يَعُدّ من الأصول الأصناف التالية من المواد :

<sup>&</sup>lt;del>(۱) ۱ / ۸۹ / ۱۵۱ وغیرها .</del>

<sup>(</sup>۲) ۱ / ۱۳۷ ، ۱۸۷ ، ۳۵ وغیرها .

<sup>. 440 / £ (4)</sup> 

المواد المشكوك فيها مثل « الباء واللام والزاء ليس بأصل وفيه كليمات فالبيلز : المرأة القصيرة ويقولون البلاز . . . والبلازة . . . وفي جميع ذلك نظر » و « الباء والواو والقاف ليس بأصل معول عليه ، ولا فيه عندى كلة صحيحة » .

٧ - المواد المعربة مثل « الهمزة والجيم والصاد ليست أصلا ، لأنه لم يجي عليمها إلا الأجاص ، ويقال إنه ليس عربيا » و « الهمزة والراء ليست عربية » . وقد يتساهل فيجعل المعرب أصلا ، ويعني به مثل « الباء والذال والجيم أصل واحد ليس من كلام العرب بل هي كلة معربة » . وهو لا يعترف بالمعرب ، ولو تكلم به العرب ، لأن همه الأول كلام أهل البادية الصريح . قال في رد لغة شامية « فأما (الإجّار) فلغة شامية ، وربما تكلم بها الحجازيون . فيروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : «من بأت على إجار ليس عليه ما يرد قدميه ، فقد برئت منه الذمة » . وإيما لم نذ كرها في قياس الباب لما قلناه أنها ليست من كلام البادية . وناس يقولون : (إنجار ) ، وذلك مما يضعف أمرها . فإن قال قائل : فكيف هذا وقد تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قيل له : ذلك كقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «قوموا فقد صنع جابر لكم سُورا » وسور فارسية ، وهو العرس » فسور المعربة التي تكلم بها المولول صلى الله عليه وسلم ، وهو العرب الذي اشتهرت فصاحته ، التي تحكل بها المؤلف ، لأن أصلها فارسي فليست على مقاييس العرب .

" - المواد المبدلة مثل « وأما الهمزة والذال فايس بأصل ، وذلك أن الهمزة فيه محولة من هاء » و « الهمزة والثاء والنون ليس بأصل ، و إنما جاءت فيه من الإبدال يقولون: الأثن لغة في الوش . . . وقد شرطنا في أول كتابنا هذا ألا نقيس إلا الكلام الصحيح » ور بما لا يردها كلها ، و يكتفي برد صيغ منها يعتبرها مبدلة مثل « الأتنان تقارب الخطو في غضب . . . وهذا ليس من الباب [ باب أتن ] ، لأن النون مبدلة من اللام ، والأصل الأتلان » . و « ذكر الخليل كلة إن صحت فهي من الإبدال ، أقيمت الهمزة فيها مقام الهاء ، قال الخليل: الأربط: العاقر من الرجال » وما أكثر

الألفاظ التي يخرجها من الأبواب ، بسبب كونها مبدلة من باب آخر . وقد يسعى المواد التي حصل فيها الإبدال فروعا ، في مقابل الأصول ، مثل : « الهمزة والجيم والحاء فرع ليس بأصل ، وذلك أن الهمزة فيه مبدلة من واو » و « الثاء والميم والهمزة كلة واحدة ليست أصلا ، بل هي فرع لما قبلها [ وهو ثمغ] . . . والهمزة كأنها مبدلة من غين » . وقد يتنازع المادة الأصالة والقرعية ، مثل : « الهمزة والراء والشين يمكن أن يكون أصلا ، وقد جولها بعض أهل العلم فرعا ، وزعم أن الأصل الهرش ، وأن الممزة عوض من الهاء » .

والإبدال عند المؤلف ليست له حدود ، ويختلف عن سميه عند الصرفيين . فهؤلاء حددوا القواعد التي يستطيع المر، بواسطتها معرفة الإبدال ، وحددوا الحروف التي يحدث فيها () . فالإبدال يعرف بالاشتقاق ، أو بقلة استعال اللفظ الذي فيه البدل ، أو بكون بنائه مجهولا إذا لم يحكم بإبداله ، أو ببعض القواعد الأخرى التي ترجع في غالبها إلى الاشتقاق . والحروف التي تطيع الإبدال ، لها قواعد معروفة ، فكل منها يبدل إلى حروف خاصة به ، ترتبط به بصفة أو أكثر ، ولا يتعداها إلى غيرها . ولكن ابن فارس لا يعبر كل ذلك التفاتا ، ويحكم بالإبدال حين تشذ اللفظة عن الأصل الذي وضعه للهادة كلها ، أو تتكون المادة من كلة واحدة ، و يراها تتفق في المعنى مع لفظ آخر يخالفها في أحد حروفها مهما كان هذا الحرف قريبا أو بعيدا عاحكم عليه بالإبدال . قال مثلا « الحاء والزاء والكاف كلة واحدة أراها من باب الإبدال ، وأنها ليست أصلا . وهو الاحتراك وذلك الاحترام بالثوب . من باب الإبدال ، وأنها ليست أصلا . وهو الاحتراك وذلك الاحترام بالثوب . فإما أن يكون الزاء بدلا من باء وأنه الاحتباك » فإما أن يكون الزاء بدلا من باء وأنه الاحتباك » ولم نسم عند النحاة والصرفيين عن قلب الميم كافا والباء زاء . وأمثلة هذا النوع ولم نسم عند النحاة والصرفيين عن قلب الميم كافا والباء زاء . وأمثلة هذا النوع ولم نسم عند النحاة والصرفيين عن قلب الميم كافا والباء زاء . وأمثلة هذا النوع

ع - الموادالقلوبة ، يقول «فأما قولم بخبخوا عنكم من الظهيرة ، أي أبردوا ،

<sup>(</sup>١) الرضى -- شرح الثافية ج ٣ ص ١٩٧٠.

فهو ليس أصلا لأنه مقلوب حبّ » و « الجيم والباء والذال ليس أصلا ، لأنه كلة واحدة مقلوبة ، يقال جبذت الشيء بمعنى جذبته » . والمبدأ الذي يقيم عليه قوله بالقلب أن تتألف المادة من كلة واحدة في صورتها المقلوبة وأن يطرد الاشتقاق منها في صورتها الأصيلة كما يقول « الباء والطاء والخاء كلة واحدة ، وهو البطيخ ، وما أراها أصلا لأنها مقلوبة من الطبيخ . وهذا أقيس وأحسن اطرادا » .

وقد خدمه الإبدال والقلب خدمة كبيرة فى التهرب من الكلمات التى تشذ على الأصول التى أقامها لمواده . وتتمثل هذه الحدمة بشكل مبالغ فيه فى المغالطة التى جرت فى مادتى عتى وقع ، إذ جعل كلا منهما مقلوبة من الأخرى فى معنى المرارة . وأحال فى مواضع أخرى إلى مواد يشك فيها قال « الزاء والميم والقاف ليس بشىء ، و إن كانوا يقولون زمق شعره ، إذا نتفه ، فإن صح فالأصل زبق » ثم قال فى هذه « الزاء والباء والقاف ليس من الأصول التى يعول على صحتها ولا أدرى ألما قيل فيه حقيقة أم لا ، لكنهم يقولون زبق شعره ، إذا نتفه » .

• — المواد التى تتألف منها كلة واحدة لا يستطيع أن يعدها من الإبدال أو القلب ، مثل « الهمزة والراء والواو فليس إلا الأروى ، وليس هو أصلا يشتق منه ولا يقاس عليه » و « الحاء والجيم والفاء كلة واحدة لا قياس » . وهو لا يريد بالكلمة الواحدة أن تكون جامدة ومشتقة يأتى منها المصدر والفعل مثل «الهمزة والحاء والنون كلة واحدة قال الحليل : الإحنة : الحقد في الصدر . . . ويقال أحن عليه يأحن أحنة ، قال أبو زيد : آحنته مؤاحنة » في الصدر . . . ويقال أحن عليه يأحن أحنة ، قال أبو زيد : آحنته مؤاحدة . «الناء والراء كلة واحدة يشتق منها . . » فهذه المشتقات كلها بمزلة الكلمة الواحدة .

وتساهل فى بعض هذه الكلمات فسماها أحيانا أصولاً ، مثل « الهمزة والميم والتاء أصل واحد لا يقاس عليه » . وأطلق عليها أحيانا لقب « أُصَيل<sup>(۱)</sup> » فى مقابل تسمية بعض المواد الطويلة أصلاكبير<sup>(۲)</sup> » .

<sup>(</sup>۱) ۲۰۲/ ۲۰۲۰ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۰۲۲ وغرها .

<sup>(</sup>٢) ٢/٤٥٤، ٩٠٠٤ غ/٥٢١ وغيرها .

حكاية الأصوات ، مثل « وأما الهمزة والهاء فليس بأصل واحد لأن
 حكايات الأصوات ليست أصولا يقاس عليها » و « الجيم والواو والتاء ليس أصلا ،
 لأنه حكاية صوت ، والأصوات لا يقاس عليها » .

الأماكن فيما ينقاس من كلام العرب<sup>(1)</sup> » و « الأماكن أكثرها موضوعة الأسماء الأماكن فيما ينقاس من كلام العرب<sup>(1)</sup> » و « الأماكن أكثرها موضوعة الأسماء غير مقيسة<sup>(7)</sup> » و « الدال والعين والدال ليس بشيء وربما سموا دعد » و « فأما قولهم للخيبة عَنَاق ، فليس بأصل ... ووجه ذلك عندنا أن العرب ربما لقبت بعض الأشياء بلقب يكنون به عن الشيء كما يلقبون الغدر كيسان ، وما أشبه هذا » وقد يتساهل أحيانا فيعتبر الأعلام مما لعله يكون مشتقا<sup>(1)</sup>.

٨ — الإتباع، يقول «الباء والياء والصاد ليس بأصل، لأن بيص إتباع الحيص»
 ودفعه ذلك إلى إهال كثير من ألفاظ الإتباع، وما أورده منها في داخل الأبواب
 أكتنى بالإشارة إلى أنه من الإتباع.

ا - المواد المنحوتة يقول « وأما الأُزَل الذي هو القِدَم فالأصل ايس بقياس ولكنه كلام موجز مبدل ، إنما كان « لم يزَل » فأرادوا النسبة إليه فلم يستقم ، فلسبوا إلى «يزل» ثم قلبوا الياء هرة فقالوا: أَزَلَىّ، كما قالوا في ذي يزن حين نسبوا الرمح إليه: أزى » و « الهمزة والميم والعين نيس بأصل والذي جاء فيه رجل إمَّعة وهو الضعيف الرأى القائل لكل أحد أنا معك . . . والأصل مع والألف زائدة » . وكان ذلك من الأسباب التي جعلته لا يبحث فيا زاد على ثلاثة أصول من الألفاظ عن أصولها إذ أن كثيرا منها أو أكثرها منحوت أو مزيد ، إلى جانب أن اشتقاقها يكون أحيانا خفيا جدا(4) .

( ۲۷ — المعجم المربي )

<sup>. 44 / 5 (1)</sup> 

<sup>. 10 / 1 (7)</sup> 

<sup>. 117 . 10 .</sup> V£ / £ (٣)

<sup>. 441 / 4 (8)</sup> 

۱۰ – المهمات يقول « الحاء والياء والثاء ليست أصلا ، لأمها كلة موضوعة
 لكل مكان ، وهي ممهمة ، تقول : اقعد حيث شئت» .

وصرح المؤلف بكراهيته التمحل قال<sup>(۱)</sup> « غير أنا نكره القياس المتمجَّل المستكره » وحاول تجنبه فعلى الرغم من أن منهجه كان يدفعه إلى بعض الالتواآت والمد والمط في بعض الاشتقاقات حتى تنلاءم مع أصوله فإن هذا الضعف كان قليلا عنده (۲) . وأسباب ذلك عدة منها تقسيمه المادة الواحدة بين أكثر من أصل، أما المادة التي جعل لها أصلا واحدا ، فكان أصلا عاما واسعا تندرج تحته عدة أشياء مثل قوله « العين والميم أصل صحيح واحد يدل على الطول والكثرة والعلو » و«العين والنون والتا. أصل صحيح يدل على مشقة وما أشبه ذلك ولا يدل على صحة ولا سهولة » ومنها فتح الباب لألفاظ تعتبر شاذة أو قريبة من الشذوذ يؤخرها إلى ختام المواد ويضم إليها مالا يلائم أصوله أو يلائمها باستكراه وتمحل . ولذلك كانت المادة تنقسم عنده إلى الأصول للطردة ثم ما ليس ببعيد أن يكون من القياس أو مما يشبهه (٣) أو ما إلى ذلك من عبارات التحفظ ثم الشاذ . ومن الأسباب إخراج المواد والألفاظ التي أخرجها من الأصول ، فكل ما لا ينسجم معه شاذ أو معرب أو مشكوك فيه ، أو يهمله بدون أدنى إشارة . نضيف إلى ذلك كله ذكاء المؤلف وقدرته على ربط الصيغ واستخلاص العلاقة بينها حتى أنه وصل إلى ربط بعض المواد نفسها ببعض -حين تشتمل على حرفين متماثلين ويتشابه المعنى فيها قال مثلا « الزاء واللام أصل مطرد منقاس في المضاعف وكذلك في كل زاء بعدها لام في الثلاثي » و « إن لله تعالى في كل شيء سرا ولطيفة وقد تأملت في هذا الباب من أوله إلى آخره فلا نرى الدال مؤتلفة مع اللام بحرف ثالث إلا وهي تدل على حركة ومجيء وذهاب وزوال من مكان إلى مكان (١٠)».

<sup>. 770/4(1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) ۲ / ۲۹۹ ، ه ۰ ٤ ، ۹ ۱ ٤ ، <u>۲ ۶ وغیرها .</u>

<sup>. 204/4 (4)</sup> 

<sup>.</sup> ۲۹A / Y (£)

وأفادته هذه المقاييس فائدة كبيرة إذ أقام عليها نقده وترجيحاته بين الآراء المتعارضة قال « الظاء والعين والنون أصل واحد صحيح يدل على الشخوص من مكان إلى مكان . . . والظمينة . . . فقال قوم : هي المرأة ، وقال آخرون : الظمائن: الهوادج كان فيها نساء أو لم يكن . وهذا أصح القولين لأنه من أدوات الرحيل » و « فأما الذُّئب الأطلس فيقولون الأغبر والقياس بدل على أنه الذي قد تمعط شعره» .

# فسكرة النحت :

ان فارس له مذهب واضح « في أن الأشياء الزائدة على ثلاثة أحرف ، فَأَ كَثَرُهَا مُنحُوتَ مثل قول العرب للرجل الشديد : ضِبْطَر ، من صبط وضبر . . . وقد ذكرنا ذلك وجوهه في كتاب مقاييس اللغة(١)».وأدخل في المنحوت ماكان أصله تلاتيا زيد فيه حرف أو أكثر لمعني من المعاني (٢) و إن كان دائم الإفراد له والتنبيه عليه . أما القليل الباقى من هذه الألفاظ فموضوع على هذه الصورة قال<sup>(٣)</sup> « فعلى هذا الأصل بنينا ما ذكرناه من مقاييس الرباعي [ والخاسي ] فنقول: إن ذلك على ضربين أحدهما المنحوت الذي ذكرناه ، والضرب الآخر الموضوع وضعا لا مجال له في طرق القياس » .

وصنف المؤلف المنحوت أصنافا أولها المنحوت من كلتين فقط وهو أكثر الكايات مثل « بُحْـُتُر، وهو القصير المجتمع الخلق . فهذا منحوت من كلتين من الباء والتاء والراء، وهو من بترته فُبَتِر كَأَنه حُرِم الطول فبتر خلقه ، والكلمة الثانية الحاء والتاء والراء وهو من حترت وأحترت وذلك ألا تُفصِل على أحد . يقال أحتر على نفسه وعياله ، أي ضيق عليهم ، فقد صار هذا المعنى في القصير لأنه لم يُعُطُّ ما أعطيه الطويل (١) » . وثانيها المنحوت من ثلاث كلات مثل « القَلْفَع : وهو ما يبس

<sup>(</sup>۱) الصاحبي ۲۲۷ .

<sup>(</sup>۲) المقا ييس ۲/۳۳۲ . (۳) ۲۹۹۱ .

<sup>·</sup> ٣٣٩ / \ (£)

من الطين على الأرض فيتقلّف. وهذه منحوتة من ثلاث كلات من قفع وقلع وقلع وقلف ، وقد فُسِّر (۱) ». وثالثها المنحوث من كلتين ودخلته زيادة حرف ، مثل « الحِنْزُقُرَة ، وهو القصير . وهذا من الحزق والحقر ، مع زيادة النون . فالحقر من الحقارة والصغر ، والخرق كأن خلقه حُزق بعضه إلى بعض (۲) ». وآخر الأصناف الحكات المتأرجحة بين النحت والزيادة مثل « جندل فمكن أن يكون نونه زائدة ويكون من الجدل وهو صلابة في الشيء وطي وتداخل يقولون خلق مجدول ، ويجوز أن يكون منحوتا من هذا ومن الجند وهي أرض صلبة (۳) ».

والمزاد أصناف أيضا: أولها المزاد بحرف واحد، وهو الأكثر مثل « البَحْظَلة قالوا أن يقفز الرجل قفزان البربوع. فالباء زائدة قال الخليل: الحاظل: الذي يمشى في شِقّه يقال مر بنا يحظِل ظالعا<sup>(4)</sup>»، و ينقسم هذا الصنف إلى أقسام: (١) المزاد الحرف الأول مثل السابق (٢) المزاد الحرف الثاني مثل « البرغثة فالراء فيه زائدة و إنما الأصل الباء والغين والثاء. والأبغث من طير الماء كلون الرماد فالبرغثة لون شبيه بالطلّعة (٣) المزاد الحرف الثالث مثل « الثعلب: مخرج الماء من الجرين فهذا مأخوذ من ثعب، اللام فيه زائدة (٣) » (٤) المزاد الحرف الأرض ثم صار كل حائل برزخا الحائل بين الشيئين كأن بينهما برازا أي متسعا من الأرض ثم صار كل حائل برزخا فالخاء زئدة (٧)».

وثانى الأصناف المزاد بحرفين وهو قليل مثل « احرنجمت الإبل: إذا ارتد بعضها على بعض، واحرنجم القوم إذا: اجتمعوا . وهذه فيها نون وميم ، و إنما الأصل

<sup>(</sup>١) ٥/٧١ وانظر ٣/٨٥١،٤/٢٥٩، ٣٧٠، ٥/٤٨٠.

<sup>(</sup>۲) ۲ / ۱۶۰ وانظر ۵ / ۱۱۹.

<sup>. 014 / 1 (4)</sup> 

<sup>. 444/1(1)</sup> 

<sup>. 444 / 1 (0)</sup> 

<sup>. \*\*\*/ \ (\)</sup> 

الحرج ، وهو الشجر المجتمع الملتف (١) وتستطيع أن نقسم هذا الصنف إلى قسمين أيضا : ما اجتمع فيه الزائدان وما انفصلا فيه · أما القسم الأول فنه ما زاد حرفه الأول والثانى مثل «عَنجَرد : المرأة الجريئة السليطة . وهذا معناه أنها تتجرد للشر ، العين والنون زائدة (١) » . ومنه ما زاد حرفاه الثانى والثالث مثل « اسلنطح الشى الخا انبسط وعَرُض ، و إنما أصله سطح وزيدت فيه اللام والنون تعظيما ومبالغة (٩) ومنه ما زاد حرفاه الثالث والرابع مثل « المُخرَنبق : الساكت والنون والباء زائدتان و إنما هو من اخرق وهو خَرَق الغزال ولزوقه بالأرض خوفا . فكا أن الساكت خرق خائف (١) » ومنه ما زاد حرفاه الأخيران مثل « المُخشارم وهي الأصوات ، والم والراء زائدتان و إنما هو من خشّ، وكذلك المَخشرَم الجماعة من النحل ، وإنما وخامسه ، مثل « غزندس : شديد . كل ما زاد فيه على العين والراء والدال فهو وخامسه ، مثل « غزندس : شديد . كل ما زاد فيه على العين والراء والدال فهو وزائد وأصله عرد ، وهو الشديد (١)» .

وثالث الأصناف الزائد بثلاث حروف وهو كلات قلائل « عَلْطَميس : جارية تارّة حسنة القوام . وناقة علطميس: شديدة ضخمة ، والأصل في هذا عيطموس واللام بدل من الياء ، والياء بدل من الواو . وكل ما زاد على المين والياء والطاء في هذا فهو زائد ، وأصله الميطاء الطويلة ، والطويلة المعنق (٧) » . ويبدو أنه لا بدأن يكون أحد هذه الحروف الثلاثة الزائدة حرف علة ، كافي الكامة السابقة وفي « الفتكرين وهي الشدائد . وهذا من الفتك وسائره زائد » (٨) .

<sup>· 1 &</sup>amp; & / Y (1)

<sup>(</sup>۲) ٤ / ۳۷۳ كذا و لعلهما زائدتان .

<sup>(</sup>۲) ۳ / ۹۰۱ وانظر ۱۱۹ ۰ ه / ۱۱۹ ۰

<sup>. 404/4 (8)</sup> 

<sup>.</sup> YEA / Y ( . )

<sup>(</sup>٦) ٤ / ٢٧٣ وانظر ٢ / ٤٤٤ ، ١٥٤ ، ٤ / ٢٠٤ ·

<sup>• • \ \ \( \</sup>x/\xi \) . \( \partial \xi \) \( \partial \xi \)

ورابعها المترجع بين الزيادة والوضع مثل « الدغفل ؛ ولد الفيل والدغفلي : الزمان الحصب . . . ومحتمل أن تكون هذه من الذي زيد فيه دال كأنه من غفل ، وهم يصفون الزمان الطيب الناعم بالغفلة » (1) و « أما الزمهر ير فالبرد ممكن أن يكون وضع وضعا ، وممكن أن يكون عامضي ذكره ومن قولهم ازمهرت الكواكب ، وذلك أنه إذا اشتد البرد زَهَرت إذن وأضاءت » (2) و « مما وُضِع وضعا ولا يكاد يكون له قياس . . . الطرمساء : الظلمة ، و يجوز أن تكون هذه الكامة مما زيدت فيه الراء كأنها من طمس » (2)

وآخرها المترجح بين الزيادة والنحت ، وسبق ذكره في النحت .

وقد أعطانا المؤلف أسباب زيادة الحروف حين قال (<sup>1)</sup>: « وبما اشتق اشتقاقا قولهم للثقيل الوخم القبيح الفَجَج: خَفَنْجل. وهذا إنما هو من الخفج. وقد مضى أنهم إذا أرادوا تشيعا وتقبيحا زادوا الاسم » وقال (<sup>6)</sup>: « اسلنطح الشيء إذا البسط وعرض و إنما أصله سطح وزيدت فيه اللام والنون تعظيما ومبالغة » وكرر هذا الكلام (<sup>1)</sup>.

أما الموضوع فيحترس المؤلف بإزائه ويصرح بأنه ربما كان مشتقا ولم يصل هو إلى معرفته يقول (٧): « أما الذي هو عندنا موضوع وضعا فقد يجوز أن يكون له قياس خنى علينا موضعه . والله أعلم بذلك » ويكرر ما يشبه هذا القول (٨). والحتى أن هذا أن اشتقاقه خنى جدا (١٠) أو ليس ظاهرا (١٠٠) . والحق أنه يشك في هذا الصنف من الألفاظ يقول (١١): « والأصل في هذه الأبواب [الموضوعة] أن كل ما لم يصح وجهه من الاشتقاق الذي نذكره فمنظور فيه إلا ما رواه الأكابر الثقات لم يسلم من تجريحه.

# الاختصار :

برز في منهج المؤلف ميله إلى الاختصار ، فجلب عليه ذلك بعض الآثار التي ظهرت في تناوله للمواد . وقد صرح المؤلف بميله هذا كثيرا(١) .

وأول هذه الآثار تركه بعض الصيغ حتى ظهرت المواد عنده صغيرة قصيرة . وثانيها عدم شرح بعض الصيغ التي يذكرها مثل الآدر والدسيس والزغبد والتفاح والضيرى وطسأ وغيرها .

وثالثها أنه كان يشرح السكلمة دون أن يذكرها مثل « الدال والثاء كلة واحدة وهو المطر الخفيف » يريد الدث ومثل « الجيم واللام والخاء ليس أصلا ولا فيه عربية صحيحة فإن كان شيء فالحاء مبدلة من حاء » ولا يتعرض لهذا الشيء المبدل.

والرابع اختصاره ما يقتبس من نصوص اللغويين قبله كما يتبين لنا بوضوح عند مقابلة نصوص العين والجمهرة عنده بما في أصليهما .

وأخيرا عدم ذكره أسماء بعض اللغويين الذين يقتبس منهم وخاصة الخليل وابن دريد وابن السكيت وأبي عبيد ، اكتفاء بما قاله في مقدمة السكتاب . والحق أن الاختصار كان أمرا طبيعيا في كتابه للغرض الذي كان يرمي إليه والمنهج الذي اتبعه ، فهو لم يكن يريد أن يدون معجا يجمع المفردات اللغوية و إنما معجا يفلسف المشتقات اللغوية و يربط بعضها ببعض بواسطة أصول عامة . فالهدف الأول عنده استنباط هذه الأصول العامة أو المقاييس التي سمى الكتاب باسمها ، و إبانة كيف تفرعت الصيغ عنها .

وقد شدَّ عن هذا الاختصار في بعض الأحيان النادرة في مثل كلامه عن بعض الأيام التي تعرض لها وخاصة في الجزء الأول من الكتاب<sup>(٢)</sup>، وفي تكريره بعض

<sup>(</sup>۱) ۱/۸۲۲، ۲، ۲۰۰۰، ۱۲۳۲، ۲۳۲ وغیرها.

<sup>· \* •</sup> ٨ · ١ • • · \ \ / \ ( \ )

الصيغ فى المادة الواحدة.وكان هذا الشذوذ الثانى نتيجة لازمة لإحدى خصائص منهجه، تلك هى إيراده أقوال اللغويين المختلفين وعدم اكتفائه بواحد أو اثنين منهم أو صب أقوالم جميعها فى مجرى واحد .

ومن الظواهر التي نراها عنده وتمتّ بسبب إلى الاختصار عدم تعرضه للحروف والأدوات في مواده إلا نادرا . ولكن سبب ذلك عدم تصرفها فلا مناسبة بينها و بين ما مريده في كتابه .

#### النفر :

ابن فارس بتحرى الألفاظ الصحيحة و يجتنب المشوبة ولذلك كان ينس على كل أصل من أصوله التي يرتضيها بالصحة ، وما لا يرتضيه بالضعف أو الشذوذ أو غيرها . وجعله ذلك يعنى بإبانة المعرب والمبدل الحروف وغيرها ، ويرد اللغات الضعيفة ولا يرضى إلا بكلام أهل البادية . و بلغ من تشدده في ذلك أن رد بيض ما قد يخالفه الباحثون (۱) فيه ، وأن عنى بنقد اللغويين عناية كبيرة .

ونتر المؤلف آراء في نقد الألفاظ واللغويين في صراحة وفي أدب في أغلب الأحيان فهو كثيرا ما يرمى خصمه دون أن يصرح باسمه ، مثل « الباء والياء والظاء كلة ما أعرفها في صحيح كلام العرب ولو [ لا ] أنهم ذكروها ما كان لإثباتها وجه . فالوا البيظ: ماء الفحل » « والخاء والضاد والفاء ليس أصلا ولا شغل به . ويقولون خَصِف إذا خضم . والخضيف البطيخ فيا يقولون » . فتراه عبر بما أعرفها في صحيح ، أو ليس أصلا ، أو يزعمون ، وكان يقول أيضا : ما أحسبها صحيحة (٢) ، أو لا معول عليها ، أو غيرها أصح ، أو ليست بشيء ، أو إن صحت ، أو لم أربها رواية صحيحة ، أو كل هذا قريب من البطلان بعضه من بعض أو ما شامه ذلك .

<sup>. 141/£ 6 414/4 (1)</sup> 

وكان يصرح أحيانا بأسماء من ينقده . وأولهم مرجعه الأول الخليل وكثيرا ما كان يوجه النقد إلى العين لا الخليل مباشرة ، « وفى كتاب الخليل: الترفة: الهنة في الشفة العليا . وهذا غلط إنما هي التفرة » أو « وفى الكتاب المنسوب إلى الخليل التناب المنسوب إلى الخليل التناب ... وما في ذلك شيء يعول عليه » وقد يقول « وقد ذكر عن الخليل طخطخ السحاب انضم بعضه إلى بعض . . . وهذا إنما يحتاج في تصحيحه إلى حجة » وعلل الشك في العين باحتوائه على ألفاظ غريبة قال (١) : «وقد ذكر عن الخليل أن العكنكم الذكر الخبيث من السعالى . . . وأرى كتاب الخليل إنما تطامن قليلا عند أهل العلم المثل هذه الحكايات » .

ومهما يكن الحال فابن فارس يقول: « وحكى بعضهم عن الخليل أنه قال هو خنأب مكسورة الخاء شديدة النون مهموزة وهذا إن صح عن الخليل فالخليل ثقة (٢٠)» و يقول عن كلة ضعيفة مروية عن الخليل (٢٠): « وما أحسب هذا من كلام الخليل » مما يدل على تعظيمه له .

ولكن أقسى ما وجه من نقد كان لابن دريد ، رماه بالتوليد « والذى قال ابن دريد في الجغب أنه ذو الشغب فجنس من الإبدال يولده ابن دريد و يستعمله » والتدليس (1) « وأعجب منه اللغة اليمانية التي يدلسها أبو بكر محمد بن الحسن الدريدى » والغلط « قال ابن دريد : وكان الأصمى يدفع قول المامة هذا مجانس لحذا ، ويقول ليس بعر بي صحيح . وأنا أقول : إن هذا غلط على الأصمى لأنه الذى وضع كتاب الأجناس وهو أول من جاء بهذا اللقب في اللغة عنه وقال « وليس لما ذكره ابن دريد أن الشمنة الكارة أصل ولا معنى » . وقال « الجيم والفاء والزاء لا يصلح أن يكون كلاما إلا كالذى يأتى به ابن دريد من أن الجفز السرعة . وما أدرى ما أقول » . وتهكم به « فأما أبو بكر فإنه ذكر ما أرجو أن يكون صحيحا وأراء قد أملاه كا ذكره حفظا فقال جع يجم جعا إذا لم يشته الطعام . قال : وأحسبه

.  $\forall \forall 1/\forall (\forall)$  .  $\forall 1/\forall (\forall)$ 

من الأصداد لأنهم ربما سموا الرجل النهم جما . قال : ويقال جم فهو مجموم إذا لم يشته أيضا . هذا قول أبى بكر ، واللغات لا تجيء بأحسب وأظن » . وسمى ألفاظه التي شك فيها طرائف وأعاجيب وهنوات « القاف والعين والزاء ليس فيه إلا طريفة الن دريد قال: قمرت الإناء ملأته » « وقال ابن دريد الخرف الخطر باليد عند المشى وهذا من أعاجيب أبى بكر » ورماه بالتوليد في أبواب معينة قال « الدال والحاء والزاى ليس بشيء وقال ابن دريد الدحز : الجاع . وقد يولع هذا الرجل بباب الجاع والدفع و باب القمش والجمع » .

ولكن هذا كله لا يمنعه من الاعتراف بصوابه حين يعتقد أنه على صواب قال « فأما قولهم لصاحب الصوت إنه لحسن الجرم ، فقال قوم : الصوت يقال له جرم ، وأصخ من ذلك قول أبى بكر بن دريد أن معناه حسن خروج الصوت من الجرم » ، بل يرجح رأيه على الخليل أيضا قال « فأما قولهم برذونة رغوث فقد اختُراف فيه ، فكان الخليل يقول : الرغوث : كل مرضعة وذكر قول طرفة :

ليت لنا مكانَ المَلْك عرو رَغُوثًا حول قُبُنّنا تَخُور

حب وكان ابن دريد يقول: فعيل في معنى مفعولة لأنها مرغوثة ، يريد أنه يرتضع لبنها ، ولعل هذا أصح القولين » .

ونقدالكسائي أيضا ، قال « قال الكسائي: ثمنة الجبل:أعلاه بالثاء . قال الفراء والذي سمعت أنا بمغة » «ومثله [في عدم الصحة] ما حكى عن الكسائي: ترّ الرجل عن بلاده : تباعد ، وأتره القضاء : أبعده » .

ونقد ابن الأعرابي والمفضل وأبا عبيدة والفراء وأبا عبيد وأبا إسحاق الزجاج والشيباني وأبا زيد والأصمعي . واتبع في النقد طرقا ثلاثة : إصدار الحسكم بالضعف كا رأينا في أكثر على سبق ذكره ، والمقارنة الحجردة مثل « ويقال منه امرأة سيفانة . . . قال الخليل بن أحمد : لا يوصف به الرجل . وحدثني على بن إبراهيم عن على بن

**K**6

عبد العريز، عن أبي عبيد عن الكسائي : رجل سيفان وامرأة سيفانة » والمقارنة مع الترجيح سواء اعتمد على لغوى آخر مثل « وقول ابن محكان :

فنشنش الجلا عنها وهي باركة كا تنشنش كفا قاتل سَلَما فقيه روايتان: رواه ابن الأعرابي قاتل بالقاف ، ورواه الأصمعي بالفاء ، وكان يقول: السلب: لحاء الشجر، و بالمدينة سوق السلابين. فذهب إلى أن الفاتل هو الذي يفتل السلب. فسمعت على بن إبراهيم القطان يقول: سمعت أبا العباس أحمد بن يحيي ثعلب يقول: أخطأ ابن الأعرابي، والصحيح ما قاله الأصمعي» أو اعتمد على نفسه مثل « عن أبي عبيد عن الأصمعي قال: ربما سموا عود الطيب رندا، يعني الذي يُتبخّر به قال: وأنكر أن يكون الرند الآس. وقال الخليل: الرند: ضرب من الشجر يقال هو الآس . . . فأما قول الجعدي:

أَرِجَاتٍ يَقْضمن من قضب الرَّنْدِ بثَغرٍ عذبٍ كَشُوكِ السَّيَالَ فإنه يدل عَلَى أن الرند ليس بالآس ».

المحاز :

ومن الظواهر البارزة فى المقاييس عناية المؤلف بالعبارات الحجازية وهو ينبه عليها ويصرح بأنها من الحجاز أو المستعار أو المشبه أو المحمول وقد يضعها فى آخر المادة . قال فى آخر مادة دعو « و يحمل على الباب مجازا أن يقال: دعا فلانا مكان كذا إذا قصد ذلك المكان ، كأن المكان دعاه . وهذا من فصيح كلامهم قال : ذو الرمة :

دعت مَيَّةَ الأعدادُ واستبدلت بها حناطيل آجال من العِين خُذَّل »

وقال في أول مادة « ذوق »\*« الدال والواو والقاف أصل واحد ، وهو اختبار الشيء من جهة تطعم ثم يشتق مجازا فيقال ذقت المآكول أذوقه ذوقا وذقت ما عند فلان اختبرته » .

أما عن المستمار فقال فى آخر مادة « رجل» قبل الشاذ فيها « فأما قولهم ترجّل النهار: إذا ارتفع، فهو من الباب الأول كأنه استمارة أى أنه قام على رجله . وكذلك رَجّلت الشعر هو من هذا كأنه قوى . والمرجل مشتق من هذا أيضا لأنه إذا نُصِب فكأنه أقيم على رجل » وقال فى آخر مادة « رجم »: « والذى يستمار من هذا قولهم رجمت فلانا بالكلام إذا شتمته » . وابن فارس يضع المستمار فى آخر مواده فى أغلب الأحوال .

والمشبه قال عنه « فأما قولهم لما ابيض ظهره من الدواب أَرْحَل فهو من هذا أَيضا لأنه يشبه بالدابة التي على ظهرها رحالة والرحالة السرج ».وقال « والأرحاء: الأضراس وهذا على التشبيه كأنها تطحن الطعام، ويقال على التشبيه أيضا للقطعة من الأرض الناشزة على ما حولها مثل النجفة رحى » والمؤلف يضع هذه التشبيهات قبل الاستعارات.

وأخيرا المحمول « الزاء والهمزة والميم أصل يدل على صوت وكلام ، فالزأمة : الصوت الشديد...وبما يحمل عليه الزأم الذعر ، ويقال أزأمته على كذا أىأ كرهته » «وقال : اكم صغار : القردان . والحلمة : دويبة . والمحمول على هذا حلمتا الثدى » .

كل هذه الأنواع المجازية يميل إلى تأخيره في المواد فلا يضع بعدها إلا الشاذ عن أصوله . وربما لا يصرح المؤلف بأن الصيغة التي يتناولها مجازية ، ولكنه يشير إلى ذلك بعبارة نفهم منها ما يريد ، يقول : «خزمت البعير: إذا جعلت في وترة أنفه خزامة من شعر ، وعلى هذا القياس تسمى شجرة من الشجر خزمة وذلك أن لها لحاء يفتل منه الحبال ، والحبال خزامات » فعبارة : وعلى هذا القياس ، تفهمنا معنى التشبية وخاصة أنه شرحه بعد ذلك .

و يتصل بهذه العبارات المجازية الأساليب الخاصة مثل « ما بالدار دُعْوِىٰ » و « هو لك منى على حبل الذراع ... ذَرّع لى فلان شيئا من خبر » وما يضاف إلى أم وابن وأمثال ذلك . فقد عنى به المؤلف كما عنى به ابن دريد من قبل .

# الظواهر فىالمواد : تعدد الأقوال :

أول الظواهر التي تراها في مواد المقاييس اشتالها على أقوال متعددة كثير من اللغويين كأنما يريد المؤلف أن يأتى لأصوله التي استنبطها بالأدلة المتنوعة من مراجع مختلفة ، حتى لا يتهمه أحد بأنه يسير في ركاب واحد أو اثنين من العلماء فكثرت الأقوال التي نجدها عنده ولا نجدها عند الخليل وابن دريد على الرغم من ميله إلى الاختصار ، بل انفرد ببعض ألفاظ دون بقية المعاجم (۱)، لأن المراجع التي أخذها منها من الرسائل الصغيرة لم يصل إلينا كثير منها .

وقد أورد فى كثير من الأحيان أقوال اللغويين دون نسبة صريحة اكتفاء بعبارة مبهمة مثل قالوا ، ويقال ، وقيل . ومهما يكن من أمر فإنه أكثر من الخليل وابن دريد احتفالا بأقوال غيره من اللغويين وأكثر تصريحا بأسمائهم . فهو قريب الشبه بعض الشيء بالقالى .

وعنى بإيراد أقوال الخليل وابن دريد خاصة إلى جانب غيرها من اللغويين . وسمى المين والجمهرة « الكتابين » فبناء أسك « موجود فى الكتابين » ، وثب « كلة ليست فى الكتابين » و « نغم . . . لم أجده فى الكتابين » . ولكن عنايته بالخليل أكثر وثقته به أكبركما يتضح من المقدمة ومن المواد ، إذ يلتزمه ويأخذ معظم ما فى مواده أحيانا منه دون أن يشير ( ) إلى ذلك ، ومع التصريح كثيرا ، كا يظهر من فهرس الأعلام الذى ألحقه محقق الكتاب به . وكان يحافظ على النص أحيانا ؛ ويتصرف فيه بما لايغير معناه فى أحيان أخرى ، إذ كان أميل إلى الاختصار ( ) ، وكان يميل إلى أن يزيد فيه ما يوضح مقياسه . وأدى ذلك إلى وجود

<sup>(</sup>۱) ۱/۲۰۱۰، ۱۷۹، ۱۳۵۹، ۱۳۹۹ وغیرها .

 <sup>(</sup>۲) انظر قمف وكس وعش وغيرها في العين والمقاييس .

<sup>(</sup>٣) انظر عقف ، عقب ، عقل ف كتا بيهما .

بعض عبارات منسوبة إلى الخليل غير موجودة فى نسخة العين المطبوعة (١) ، إلى جانب اضطراب نسخ هذا الكتاب . وكذا كان حال المؤلف مع ابن دريد حتى فى إيراد بعض أشياء ليست فى النسخة المطبوعة من الجهرة ، ولم يفد المؤلف من مواد الخليل وابن دريد وحدهما بل من شواهدهما أيضا فأكثر من الاستعارة منها و إن جدد فى بعضها ، وحذف بعضها الآخر اختصارا .

وعنى المؤلف بعض الشيء بالدخيل من الألفاظ حتى يبين أنه خارج عن أصوله التي لا ينقاس لها إلا اللفظ العربي الصعيم ، وكان يحكم بالتعريب و ينبه أحيانا على اللغة التي عرب اللفظ منها ، و يأخذ ذلك من الخليل أو ابن دريد أو غيرها دون أن يبين إلى من رجع في حكمه ، و بخلاف ذلك كانت عنايته بلغات القبائل العربية ضئيلة ، وترك أكثر ما ذكره الخليل وابن دريد منها (٢٠) . وسبب ذلك أنها لا تتصل بالهدف الذي يرمى إليه ، وشكه في كثير منها ، وخاصة ما نسب إلى اليمن لعدم اتساقه مع أصوله (٢٠) . وكان من أثر ذلك أن نقد اللغات اليمنية التي أتى بها ابن دريد نقدا مرا ، وحذف كثيرا بما ذكره الخليل منها ، ولم ببق إلا ما سار على أصول العربية الشمالية (٤٠) . و ينطبق القول نفسه على أعلام الأشخاص والقبائل والأماكن فهي قليلة عنده .

#### <del>ر</del> ما خز :

أهم ما يؤخذ على مقاييس ابن فارس صعو بة ترتيبه وما أدى إليه من اضطراب، ونعالج ذلك في مآخذ لا تنصل به مثل اضطرابه في تقسيم المواد بحسب أصولها فكثيرا ما أتى بأشياء تنصل بالأصل الثانى في القسم الأول والثالث في الثانى وما إلى ذلك . ولعله لو جعل لكل قسم منها رقما يساير

- (١) انظر عقم ، عقل ، جعن ، في الكتابين .
- - . YAO , YE \ / T , YAO / T (T)
  - . 414/4 . 440 . 2 . 1/4 (2)

موضع أصله ما اضطرب. وعلى هذا النهج تسير المعجات الغربية الحديثة ، والمعجم الكبير الذي يخرجه الحجمع اللغوى .

وأوقعه ميله إلى الاختصار في عدة أمور تؤخذ عليه ، مثل عدم شرح بعض الألفاظ وعدم نسبة ما يقتبسه إلى صاحبه ، وتصرفه فيه لاختصاره ، و إن حافظ على المعنى . وسبب كل ذلك غرضه الذي كان يرمى إليه ومنهجه . ولكننا نعد من حسناته أنه نسب الألفاظ النادرة أو التي انفرد بها بعض الرواة إلى قائليها .

وكان من آثار ميله إلى إيراد أقوال كثير من اللغويين في اللفظ الواحد أن كرر المعنى الواحد لبعضها مع نسبة كل واحد منها إلى لغوى مختلف فى كل مرة بدون أية زيادة (۱) . وكرر ذات مرة إحدى مواده مرتين بدون سبب ظاهر <sup>(۲)</sup> .

وعجمل القول في المقاييس أنه ليس معجما عاما للغة ، و إنما هو معجم خاص يدافع عن فكرة بعينها ، فتشكل منهجه وفقا لها . ولكنه برغم ذلك أفاد المعاجم العربية فى المادة والمنهج . أما المادة فقد أتى فيها بأشياء كثيرة ليست عند الخليل وابن دريد اللذين سبقاه في التأليف ، و إن كان معاصروه يفوقونه كثيرا في هذه الناحية كالقالي والأزهري . وأما المنهج فقد طرح فكرة التقاليبللمرة الأولى ، ونظم الأبواب تنظما يكاد يكون محكما ، وقدم للمعجات فكرتى الأصول والنحت اللتين أفاد منهما خاصة الصفاني في العباب والسيد مرتضى الزبيدي في التاج ، كما قدم لهم أيضا نقده لألفاظ السابقين من أصحاب المعاجم .

 <sup>(</sup>۱) ۱/۷۱ ، ٤/۳٧٣ وغيرها .

<sup>.</sup> ٤٩٩ ، ٤٩٨/١(٢)

# الفصل الثالث كِنَّا سِبُ الْمُجْسِبُ ل

#### لأحمد بن فارس

دل كتاب المقاييس على نصبح الدراسات اللغوية و بلوغها مرتبة التصنيف على أسس فلسفية لغوية ، ولكنه لم يحز من الشهرة ما حاره رفيقه « مجل اللغة » للوؤلف نفسه . ويشترك الكتابان في المادة التي يحتويان عليها ، على وجه الإجمال في المجمل، ونوع من البسط في المقاييس، ولكنهما يختلفان في طريقة عرض هذه المادة . وذلك هو الخلاف الأكبر بينهما تدور حوله خلافات واتفاقات أخرى كلها نابعة من المدف الذي رمي إليه المؤلف في كل منهما .

فالمقاييس كما رأينا لم يكن معجما لغويا أو بعبارة أدق لم يكن يرى إلى مجرد جمع اللغة وتصنيفها في مواد مرتبة ليسهل على من لا يعرف معنى لفظ من الألفاظ البحث عنه ، ومعرفة ما يجهل ، و إنما كان يرمى إلى استجلاء أصول المواد .

# هرفه:

أما المجمل فلا ينظر فيه إلى شيء من ذلك ، وهمه الأوحد هم المعاجم الخالصة : الجمع والترتيب ، ومُنَاه تيسير الوصول إلى ما يريد الباحث . ولكن أمنية التيسير والتقريب دفعته إلى طريق خالف فيه من قبله من أصحاب المعاجم . فالتيسير الذي دفع ابن دريد قبلا إلى اطراح ترتيب الخليل ، دفع ابن فارس إلى مخالفة الاثنين لاف الترتيب بل في الميدان الآخر للمعاجم أعنى به ميدان الجمع . فلم يجمع المواد والصيغ والشواهد ويستكثر منها جهده بل أراد فيها الإجمال ، لأن الإكثار رمى بسابقيه في أحضان الاضطراب والتشعب .

وقد صرح المؤلف بكل ذلك في مقدمة كتابه حين قال (١) « أما بعد فإنك لما (١) انظر أيضا ١ / ٧٤ ، ١٣٠ ، ١٨١ .

أعلمتنى رغبتك فى الأدب ومحبتك لعرفان كلام العرب ، وأنك شاممت الأصول الكبار ، فراعك ما أبصرته من بعد تناولها وكثرة أبوابها وتشعب سبلها ، وخشيت أن يلفتك ذلك عن مرادك ، وسألتنى عن جمع كتاب فيه ، يذلل لك صعبه و يسهل عليك وعرف ، أنشأت كتابى هذا بمختصر من الكلام قريب ، يقل لفظه وتكثر فوائده ، ويبلغ بك طرفا مما أنت ملتمسه » ولذلك سماه المجمل .

كذلك رمى ابن فارس فى مجمله إلى تدوين الواضح والمشهور والصحيح من الألفاظ حسب . أما الغريب وغير الصحيح ، فلا عناية له به . وذكر ذلك صراحة فى أول كتاب الجيم قال « وقد ذكر نا فيه الواضح من كلام العرب والصحيح منه دون الوحشى المستنكر ولم نأل فى اجتباء المشهور الدال على غريب آية أو تفسير حديث أو شعر . والمتوخى فى كتابنا هذا من أوله إلى آخره . . . ذكر ما صح من ذلك سماعا ، أو من كتاب لايشك فى صحة نسبه ، لأن من علم أن الله تعالى عند مقال كل قائل فهو حرى بالتحرج من تطويل المؤلفات وتكثيرها بمستنكر الأقاويل وشنع الحكايات و بُنيات الطريق . فقد كان يقال : من تتبع غرائب الحديث كذب . ويحن نعوذ بالله تعالى من ذلك و إياه نسأل التوفيق للصدق ، و إليه نرغب فى الصلاة على محمد وآله » وقال فى آخر المجمل « اقتصرت على ما صح عندى سماعا ومن كتاب صحيح النسب مشهوره ولولا توخي ما لم أشكك فيه من كلام العرب لوجدت مقالا » و يظهر من العبارتين السّابقتين أن توخيه الصحة كان من الأمور التى دفعته إلى الاختصار والإجمال ، ولولا ذلك لوجد متسعا للقول والاستكثار بالمستنكر والشنيع .

#### مراحعه :

ذكر المؤلف في صدر باب الهمزة أسماء اللغويين الذين رجع إليهم وهم كثيرون وأشهر هم الحليل والأصمعي وأبو عبيدة وأبو زيد وأبو عمرو الشيباني وأبو عبيد وابن دريد الأزدى وقال عنهم « دخل كلام بعضهم في كلام بعض ، ولم يَعدُ ما ألفناه في كتابنا هذا مقال جماعتهم و إن كان أحدهم قد زاد في التصاريف والشواهد على الآخر » هذا مقال جماعتهم و إن كان أحدهم قد زاد في التصاريف والشواهد على الآخر »

ويتضح من ذلك أنه لا يدعى لنفسه جمعا أو قياما بمحاولات للتعرف على ما لم يعرفه العلماء قبله من ألفاظ، و إنما يعتمد اعتمادا واضحا عليهم مكتفيا بجهودهم في ذلك الميدان.

# منهجه :

اتبع المؤلف في هذا الكتاب الترتيب الذي اتبعه في المقاييس بدون أدنى تغيير فلا حاجة بنا إلى وصفه ثانية ولا إلى وصف الكتاب نفسه، ما عدا نظرة سريعة على المقدمة ثم نحلل مادتى «عقق وهقع».

# وصف المقدمة :

يستهل الكتاب بمقدمة في صفحة واحدة بين فيها هدفه في الكتاب وسبب تسميته بالمجمل والحصائص التي يمتاز بها ومنهجه فقال « فن مَرافق هذا الكتاب قرب ما بين طرفيه وصغر حجمه ومنها حسن ترتيبه ، وفي ذلك توطئة سبيل مذاكرة اللغة ، ومنها أمنة قارئه المتدبر له من التصحيف ، وذلك أنى خرجته على حروف المعجم فعلت كل كلة أولها همزة في كتاب الهمزة ، وكل كلة أولها باء في كتاب الباء حتى أتيت على الحروف كلها . فإذا احتجت إلى الكلمة نظرت إلى أول حروفها فالتمسها في الكتاب الموسوم بذلك الحرف فإنك تجدها مصورة في الحاشية ومفسرة من بعد » . ومن الطبيعي أن الكتاب الأول في المعجم «كتاب الهمزة » وقد صدره المؤلف بذكر المراجع التي روى عنها . ولا يريد بذلك أنها مراجعه في كتاب الهمزة وحده بل في الكتب كلها التي يتألف منها المجمل . وكا صدر المؤلف حرف الهمزة بالمراجع بل في الكتب كلها التي يتألف منها المجمل . وكا صدر المؤلف حرف الهمزة بالمراجع بل في الكتب كلها التي يتألف منها المجمل . وكا صدر المؤلف حرف الهمزة بالمراجع بل في الكتب كلها التي يتألف منها المجمل . وكا صدر المؤلف حرف الهمزة بالمراجع بل في الكتب كلها التي يتألف منها المجمل . وكا صدر المؤلف حرف الهمزة بالمراجع بل في الكتب كلها التي يتألف منها المجمل . وكا صدر المؤلف حرف الهمزة بالمراجع بل في الكتب كلها التي يتألف منها المجمل . وكا صدر المؤلف حرف الهمزة بالمراجع صدر بعض الحروف الأخرى بقواعد تتصل بها .

# تحليل المواد :

يفتتح ابن فارس المــادة الأولى بما افتتحها به الخليل مرتبا ومختصرا « عق

الرجل عن ابنه يعق عنه: إذا حلق عنه عقيقته ، وذبح للمساكين شاة . والشاة المذبوحة والشعر كلاهما عقيقة ، ولا تكون العقيقة إلا الشعر الذي يولد به ، وهي العقة أيضا », و يرى الباحث أن ابن فارس حذف الشواهد الحديثية والشعرية اختصارا .

و يقول « وعقيقة البرق: ما يبقى فى السحاب من شعاعه ، وتسمى السيوف عقائق تشبيها بها » والعبارة الأولى من العين . والثانية من « الجمهرة » وحذف الشاهد الشعرى أيضا .

ويقال « انعق البرق : إذا تسرب في السحاب، وهذى سحابة عقاقة ». وأولاها عن الخليل أيضا بالنصُّ وثانيتهما عن ابن دريد .

« والعقيق : خرز ، وواد بالحجاز » والمعنيان من الخليل بتصرف وجمع و إيجاز ه ولا تذكر الجمهرة والمقاييس غير المعنى الثانى مع شاهد مأخوذ من الخليل أيضا .

« وانعق الغبار: سطع » عن الخليل وهو في المقاييس أيضا مع شاهد مأخوذ من رجز العجاج فيهما . ولم يورد ابن دريد هذا التفسير أيضا .

و يترك هذا الفعل المزيد بحرفين إلى المزيد بحرف واحد « وأعقت الحامل: إذا نبت العقيقة في بطنها على ولدها، وهي معق وعقوق، وجمع العقوق هذه عقق». وهذا التفسير هنا وفي المقاييس مأخوذ بالنص تقريبا عن الخليل. أما ابن دريد فخالف الخليل في ظاهر عبارة التفسير، وإن وافقه في حقيقة مدلولها.

وقد يبحث عن أصل المادة ، كما هي طريقته في المقاييس « قال بعضهم : وأصل العق الشق ، يقال شق ثو به وعقه ومنه العقوق » و يظهر من المقاييس أن بعضهم المشار إليه هنا هو الخليل وإن كان هناك بعض الشك في صحة هذه النسبة . وعلى أية حال فالأصل متفق عليه عند الجيع .

ثم زيادة عما في العين والجمهرة والمقاييس « وعق الرجل بسهمه في الهواء ويقال

إنما هي عَقى تعقية » و يلاحظ أنه لم يفسر هذه الصيغة الزائدة وذكر القول الثاني فيها ليعلل عدم وجودها في المعاجم السابقة .

و يرجع إلى الخليل « وعقق في قوله ذق عقق (١) هو العاق وجمه عققة » والعبارة كلها مختصرة من العين موقعة أحد كا أبان الخليل .

ثم زيادة أخرى « والعقوق : مكان ينعق عن أعلاه النبت والجمع أعقة » وهذا التفسير موجود في المقاييس أيضا ، ولكنه لم يذكر الجمع هناك .

ومَثْلَ لا يوجد إلا في المقاييس أيضا « وكلفتني الأبلق العقوق مثل لما لا يكون لأن الأبلق ذكر والعقوق الحامل . ويقال : إن العقاق الحل نفسه ، ويكسر أوله . وقيل : إن الأبلق العقوق هو الصبح ، لأنه ينشق والتفسير مجمل هنا ، أما المقاييس فيفصله ، ويبين أن التفسيرين يختلفان بحسب مثلين مختلفين هما ماذكر هنا ، وثانيهما أشهر من الأبلق العقوق ، وهو الذي يستقيم من تفسيره بالصبح .

وتفسير آخر للعقوق ينفرد به المجمل « وكان بعضهم يقول إن العقوق الحائل أيضا ، وذهب إلى أنه من الأضداد » .

ثم صيغتان يشترك فيهما مع المقاييس « وعواق النخل: روادفه ، وهي فسلان تنبت معه ، ويقال: إن العقيقة الماء القليل في بطن الوادي » ولكن تفسير أولاها في المقاييس أطول وأوضح ، ويستشهد على ثانيتهما ببيت من شعر كثير ، ويبين طريقة اشتقاقها.

وصيغة من ابن دريد « والعقة : الحفرة في الأرض ، قاله الدريدي » .

وتختم المادة بصيغة تشابه مقلوبها « ويقال أعق الماء ، كما يقال أقع ، إذا ماج » . ويوجد ما يشبه هذا في الجمهرة والمقاييس .

وتبين لنا هذه المادة أن المجمل والمقاييس يتفقان فى أكثر الضيغ التى يذكرانها

(١) في الأصل ذو عقق . تحريف .

ثم ينفرد كل منهما بأشياء ولكن ما انفرد به المقاييس هنا أكثر مما انفرد به المجمل. ويعتمد الاثنان على العين والجمهرة اعتمادا كبيرا ، وخاصة العين . ولكنهما يأتيان أحيانا بصيغ لم يوردها الخليل ولا ابن دريد ، وقد ينفرد المجمل وحده بصيغة لم تأت فيها جميعا . ويتصرف المجمل في اقتباساته من العين والجمهرة ، فيجمع الأقوال المختلفة ويختصر ويحذف الشواهد ، وقد يغير في العبارة ، والمقاييس أكثر عناية بالأمثال . وأخيرا يتفق المجمل مع المقاييس في ذكر الصيغ التي تتفق مع مقلوبها في المعنى في آخر اللادة ، مثل أقع وأعق .

أما المادة الثلاثية « هقع » فيختصرها ابن فارس من الخليل وابن دريد و يستهلها بقوله « الهقعة : نجم من منازل القمر » وهي بالنص في المقاييس ، وقد اختصراها من المين .

« والهقعة : دائرة » وهذا التفسير نحل ، فالهقعة كما يقول في المقاييس « دائرة تكون بزور الفرس » وهي أوضح من ذلك في العين .

وتختم المادة بتفسير موجود عند ابن دريد « يقال : اهتقع لونه مثل امتقع » والعبارة نفسها في المقاييس والجهرة .

ولم يذكر المؤلف فى المجمل الشاهد الموجود فى المقاييس والعين ، كما لم يذكر كثيرا من الصيغ التى انفرد بها ابن دريد دون الخليل واكتفى بما انفقا عليه ، ما عدا ما ذكره أبو زيد . ويظهر لنا فى هذه المادة أن الاختصار قد ببلغ بابن فارس إلى مرتبة الإخلال بالتفسير .

## كلواهر : الاختصار :

حين نحاول أن نتبين الظواهر التي تبرز في المجمل ، وقد تميزه عن المعاجم الأخرى نرى أولها وأهمها الإجمال والاختصار . ويتضح هذا بصورة ملموسة في حجم

الجزء المطبوع ، فهو ٣١٩ صفحة من القطع الصغير ، تصل إلى باب الدال واللام . في حين أن هذا القدر من المواد يشمل من المقاييس الجزء الأول ( وقدره ١٣٥ صفحة من القطع المتوسط ) و ۲۹۸ صفحة من الجزء الثاني ، أي حوالي ۸۳۲ صفحة . وفى سبيل هذا الإجمال لجأ المؤلف إلى حذف الشواهد والاقتصار على المشهور منها إن أورد، واختصار التفسيرات ، وعدم تتبع الاختلافات ، أو جمعها في قول متحد ، والإقلال من الصيغ ، وذكر المعروف منها حسب . وكل ذلك يعترف به المؤلف في مقدمة الكتاب، وفي تضاعيفه أيضا . وقد أخل بهذا القصد في الصيغ التي تتمدد معانيها إذ كرر الصيغة مع كل معنى جديد . وكان الأولى به ألا يكررها ما دام يريد الاختصار ، ويكتني بذكرها مرة واحدة ، ويعقبها بالمعاني المختلفة مثال ذلك يقول في مادة «عوهج» ، « العَوْهَج : ظبية حسنة اللون. والعوهج: النعامة والعوهج الناقة الفتية . والعوهج: الحية » ، و يقول في مادة « عهق » « العَوْهُق :الغرابالأسود الجسيم . والعوهق : البعيرالأسود . والعوهق : اللازورد . والعوهق : فحل كان في الزمن الأول . والعوهق : الثور الذي لونه إلى السواد . والعوهق : الخطاف الجبلي الأسود... والعوهق: خيار النبع. والعوهق من الظباء: الطويلة المديدة، وهو بدل من الجم في العوهج قاله ابن الأعرابي » • ويتصح الفرق بارزا حين نقرن هذه العبارة بما يقوله مؤلف آخركان يريد الاختصار أيضا ، ذلك هو الفيروزآبادي في قاموسه يقول «والعوهج: الطويل العنق من الظامان والنوق والظباء، والناقة الفتية، والطويلة الرجلين من النعام ، والظبية في حقو يها خطتان سوداوان ، وفحل إبل كان لُمُهْرَّة ».

ومما يتنافر مع الإيجاز الذي ينشده ذلك السند الطويل الذي كان يصدر به بعض الألفاظ، وكان من حقه أن يكتنى بسرده للمراجع في مقدمة الكتاب، ولا يحمل المعجم نفسه عنعنات طويلة (١٠).

(١) أنظر ٧٧٧ ، ٢١٦ وغيرهما

الصحبح

الظاهرة الثانية في الأهمية عناية المؤلف بالصحيح من الألفاظ وحده كما في أقواله السابقة واشتهر المؤلف بذلك ، فقال عنه السيوطي (1<sup>1)</sup> « وكان في عصر صاحب الصحاح ابن فارس فالنزم أن يذكر في معجمه الصحيح » و جعلته هذه النظرة يقتصر على الواضح المعروف من الصيغ والألفاظ ، ولا يتكثر و يغرب ، أى أن التزامه الصحة كان من العوامل التي دفعته إلى الاختصار وعدم ذكر الغريب من الألفاظ. ودفعه هذا أيضًا إلى نقد ما شك فيه يقول : « ذَكَرَ بعضهم أَن النُّشْحَة القليل من اللبن . يقال ما بقي في الإناء تشحة ، ولم أسمعها وفيها نظر » ويقول : « وقال بعضهم: التحسيب: دفن الميت تحت الحجارة قال \* عداة ثوى في الرمل غير مُحسَّب \* وهذا فيما أحسب غلط لأن المحسب الموسد » ويقول « يقال : جاء فلان وفي رأسه خُطّة ، والعامة تقول خُطْيَة ، وهو خطأ » وقد يصرح بأسماء اللغويين الذين ينقدهم فيقول (٢<sup>)</sup> « قال ابن دريد : القرب : الصلابةوالشدة . قَرَّبُ الشيء : صلب ، لغة يمانية قال : ولولا حسن الظن بأهل العلم لترك كثير مما حكاه ابن دريد »,ويذكرنا قوله هذا بما كان يقوله عنه في المقاييس . ويقول « المِثْقَب : الطريق العظم ، قاله أبو عمرو والصحيح المَنْقُب » ويقابل بين أقوال اللغويين المختلفة مثل «أخبرنا القطان عن على بن عبد العزيز عن أبي عبيد عن الفراء عن الكسائي : ثَمَغَة الجبل : أعلاه بالثاء . قال الفراء : والذي سمعت أنا نَمَغة بالنون » ولكن النقد في المجمل قليل هزيل بالنسبة لما في المقاييس، بل يذكر المؤلف في الحجمل أشياء كثيرة مما نقده فى المقاييس .

ومهما يكن من أمر فقد أخل المؤلف بالتزامه الصحة أيضا ، فأورد أنواعا تتنافى معها . أورد المولد مثل قوله فى المجمل «الحذلقة : إظهار الحذق وادعاء أكثر مما عندك»

<sup>(</sup>۱) المزهر ج ۱ ص ۰ ه .

<sup>(</sup>۳) المزهر ج ۱ س <sup>۵ ۹ .</sup>

ويقول عنها في المقاييس: «أظنها ليست عربية أصلية و إنما هي مولدة ».وأورد الإسلامي مثل «قال ابن الأعرابي: لم يسمع قط في كلام الجاهلية ولا في شعرهم فاست لم. وهذا مجيب، وهو كلام عربي ولم يأت في شعر جاهلي » وقد نتسامح في كل هذا، ولحكننا لا نتسامح في روايته المريب في رأيه يقول: «يقال الأترور: الغلام الصغير في قوله \*\* من عامل الشرطة والأترور \*\* » ويقول عنها في المقاييس « وكذلك قولهم إن الأترور الغلام الصغير. ولولا وجداننا ذلك في كتبهم لكان الإعراض عنه أصوب. وكيف يصح شيء يكون شاهده مثل هذا الشعر:

عنط

# أعــوذ بالله وبالأمير من عامل الشرطة والأترور »

و يقول: «التلام: التلاميذ أسقطت الذال، والتلام: غلمان الصاغة، ولا واحد لهم » و يقول عنها في المقاييس « الناء واللام والميم ليس بأصل ولا فيه كلام سحيح ولا فصيح. قال ابن دريد في التلام: إنه التلاميذ، وما في ذلك شيء يعول عليه» و يقول «تاخت الإصبع مثل ثاخت » و يقول في المقاييس « ذكر في كتاب الخليل حرف أراه تصحيفا قال: تاخت الإصبع في الشيء الرخو، و إنما هذا بالثاء ثاخت». وأمثال ذلك كثيرة، مما يدل على نضج النقد في المقاييس.

## اللغات والمعرب 😳

ولم ينس ابن فارس أن يعنى - كغيره من اللغويين - باللغات الواردة فيما يتناوله من ألفاظ ، و بالمعرب والدخيل منها والتنبيه عليه . فنراه يقول : « و أهل المين يقولون جَبَح الشيء : إذا بسطه أو سحبه . قال ويسمون القناء الجَبح ، كذا قال ابن دريد » فيأخذ الخات الميين عن الذي أكثر منها ( ابن دريد ) ويقول : « الحجمة العين بلغة المين » . ويقول : « قال ابن دريد : الجفر: السرعة في لغة الميانين . . . قال ابن دريد : الجفر: « ويقول : « الأراريس قال ابن : دريد الجفر شامية ، والواحد أريس » .

أما المعرب فهذه بعض أمثلة منه قال: « الآجر": الذي يُدِنَى بهُ فارسى معرب وقد جاء في الشعر \*\* شاده بالآجر \*\* » وهو ينظر إلى المعرب الذي ورد في الشعر القديم نظرة عالية . وقال: « و تأريخ الكتاب كلة معر بة معروفة » وقال: « أَشْلَ دخيل وهو ضرب من الطيب شيء دخيل وهو ضرب من الطيب شيء مثل الحنوط » .

# المجمل والمفاييس

بالرغ من اتفاق المجمل والمقاييس في أكثر موادها وصيغهما ، يختلفان في أكثر الظواهر البارزة فيهما ، لاختلاف الفكرة التي يقوم عليها كل منهما واختلاف منهجيهما تبعا لذلك . فالمقاييس أكبر اهتماما بالأقوال المختلفة التي أدلى بها اللغويون في كل لفظة ، وأميل إلى ترتيب المادة بحسب الأصول التي تنقسم إليها معانيها ، وأكثر إبرادا للشواهد والأمثال واستقصاء للأخيرة منها ، وأعظم عناية بالعبارات المجازية والتعبيرات الخاصة والمعاني الفرعية وأشد اهتماما بنقد الألفاظ و إبانة زيفها وسحيحها ، وأنضج حكما في كل ذلك . والأمر الوحيد الذي يتفوق المجمل على المقاييس فيه هو العناية بالأعلام في كل مادة . والسبب في ذلك أن ابن فارس كان لا يدخل الأعلام في أصوله إذ أن الصلة بينها و بين المواد التي يرجح أنها مشتقة منها غير ظاهرة ولا وانحة .

ولهذا النضج الظاهر في الفكرة والمنهج والإخراج أوافق الأستاد المحقق عبد السلام محمد هارون في أن ابن فارس ألف المقاييس بعد المجمل بزمن ، إذ قال مدللا على ذلك (۱) « لا يساورني الريب أن المقاييس من أواخر مؤلفات ابن فارس فإن هذا النضج اللغوى الذي يتجلى فيه من دلائل ذلك ، كما أن خمول ذكر هذا الكتاب بين العلماء والمؤلفين من أدلة ذلك . ولو أنه أتيح له أن يحيا طويلا في زمان مؤلفه لاستولى على بعض الشهرة التي نالها صنوء المجمل . وأستطيع أن

<sup>(</sup>١) المقاييس ١/١٠.

أذهب أيضا إلى أنه ألف المقاييس بعد تأليفه المجمل فإن الناظر في الكتابين يلمس القوة في الأول و يجد أن ابن فارس في المجمل إذا حاول الكلام في الاشتقاق فإنما يحاوله في ضعف والتواء . . . وهو في المجمل يترك بعض مسائله في اللغة على علاتها ، على حين ينقدها في المقاييس نقدا شديدا » . وأضيف إلى ذلك أنه ألفه قبل الصاحبي ، إذ ذكره فيه غير مرة .

و بالرغم من هذه الفروق الشاسعة بين المقاييس والمجمل مال الناس إلى ثانيهما وعنوا به كل عناية ، ولم يلتفت كثير منهم إلى وجود الأول ، ولم يحاول أحد أن يسير على الخطة الرائعة التي ابتكرها أو يكمل الفكرة التي بنى عليها .

#### ما خد :

يرجع أكثر ما أخذ على الحجمل إلى الأسس التي يشترك فيها هو ومدرسته فيها ، ولكنه ينفرد ببعضها أيضا ، وهي التي نعني بإجمالها هنا .

أهم هذه المآخذ إخلاله بمنهجه ، فهو يرمى إلى الاختصار واختيار الصحيح من الحكلام ولكنه يفعل ما ينافيهما أحيانا ٤ إذ يكرر اللفظ الواحد عدة مرات لتعدد معانيه وكان الأولى به ألايكرره • و يصدر بعض الألفاظ بسند طويل لرواتها ولا تحتمل المختصرات ذلك . و يحتار من الألفاظ ما يشك هو نفسه فيه و ينقده نقدا عنيفا في المقاييس . ور بما كان سبب ذلك عدم تنبه لهذا في أثناء تأليفه المجمل ، إذ هو سابق على المقاييس في غالب الظن .

وهناك مأخذ آخر اضطره إليه منهجه أو بالدقة النزامه الاختصار . فقد أخل بتفسير كثير من الألفاظ ، إذ قصر التفسير على كلة أو كلتين لا توضحان المعنى تماما ، وترك التفسير تماما في بعض الأحيان ، كما في أدر وحوك وحيض وما شابهها .

وخلط بين المعتل والمهموز فوضع بوس فى بؤس ، وجساً فى جسو ، وجناً وتجانأ

والحجناً في جنى وكثيرغيرها. وقد تنبه إلى ذلك في بعض الأحيان ، فنبه على أن اللفظة مهموزة ، أو أنه وضعها هنا لصورتها الظاهرة وحدها ، ولكنه لم يفعل ذلك في كل مرة .

وصفوة القول فى المجمل أنه اختار ما فى العين والجمهرة و بعض المراجع الأخرى، وسرده سردا مختصرا خفيف الحمل ، ووضعه فى ترتيبه الجديد، فهو من الكتب التى لا شك أنها أفادت المبتدئين فى دراسة اللغة فى عهده فائدة كبيرة ، فهو شبيه بالمعاجم الصغيرة التى يستعملها طلبة المدارس عندنا فى هذه الأيام .

# الفصل *لرابع* خصا يُص المدرسية وعيُومُجا

لم تضم هذه المدرسة إلا المعجات الثلاثة السابق ذكرها ، ولا تتضح بينها الرابطة المشتركة وضوحها فى معجات المدرسة السابقة عليها بسبب التطور السريع الذى قام به أحمد بن فارس فى معجمه ، فالرابطة الوحيدة التي تصل بين أفرادها هى الترتيب على الألف باء والأبنية معا ، مع التدرج من أول الكامة إلى آخرها .

# هرفها ومنهجها:

ولكنها تختلف بعد ذلك اختلافا كبيرا . فالجهرة تقسم بحسب الأبنية أولا ، ثم يقسم كل بناء إلى الحروف . أما المقاييس والمجمل فيقسمان وفقا للحروف أولا ، ثم يقسم كل حرف إلى أبنية . والأبنية في الجهرة كثيرة مختلطة ، وعند ابن فارس قليلة محكمة . والجهرة تراعى التقاليب ، وابن فارس يطرح ذلك في معجميه . وابن دريد لا هدف له في معجمه إلا الجمع كبقية أصحاب المعاجم ، أما ابن فارس فله هدف خاص في معجميه .

وقد كان التطور الطبيعي لهذه المدرسة أن يظهر الترتيب الألف بألى الموجود في المعجات الحديثة وفي أساس البلاغة للزمخشري و إهمال الأبنية وجمعها معا . ولكن ظهور ديوان الأدب للفارابي الذي اكتشف نظاما يعين المحتاجين إلى الأسجاع والقوافي عاق هذا التطور ، وأبرز مدرسة الصحاح . ولعل أساس البلاغة له ما يصله بهذه المدرسة ، إذ هو الغاية لها ، ولكني أحب أن أضعه مع المدرسة الحديثة لشدة الصلة بينه و بينها ، على الرغ من تأثرها هي بالمعجات الأوربية ، وعدم تأثره بها .

### عبوبها :

أبرز عيوب هذه المدرسة صعوبة الترتيب الذي سارت عليه بالرغم من اتباعها للألف باء . وكان لهذه الصعوبة عدة أسباب كلها من آثار المدرسة الأولى التي لم تستطع هذه المدرسة التخلص منها . وأهمها تقسيمها المعجم بحسب الأبنية ثم تمسك ابن دريد بنظام التقاليب ، والترام ابن فارس بد كل حرف به حين يتألف مع ما بعده . ويقال في كل هذا ما قيل في المدرسة الأولى ، وخاصة أنه كان من أسباب إشاعة بعص الاضطراب فيها ، ووقوع أصحابها في أخطاء صرفية .

فابن دريد خلط في الأبنية التي خلطت فيها المدرسة الأولى ، والرباعي المضاعف خاصة ، وخلط في البناء بن الرباعي والخاسي وما يلحق بهما ، وفي غيرها ، وخاصة أنه لم يكن موفقا في معرفة الحروف الأصول والزوائد حتى أنه وضع هاء التأنيث مع الحروف الأصلية باستمرار . وأقام باب الثلاثي المضاعف العين واللام ، أو العين والفاء ، أو الفاء واللام على أساس خاطيء ، إذ فصل بينه و بين باب الثنائي المضاعف للإدغام وعدمه فقط . ونسي أن تلك تفرقة عرضية تختلف باختلاف الصيغ . وكان نتيجة ذلك توزيع الألفاظ وتكريرها . وقد جعل كل ذلك ابن جني يقول (١) : « وأما كتاب الجهرة ففيه أيضا من اضطراب التصنيف وفساد التصريف ، ما أعذر واضعه لبعده عن معرفة هذا الأمر [ يريد التصريف ] ولما كتبته وقفت في متونه وحواشيه جميعا من التنبيه على هذه المواضع ما استحييت من كثرته . ثم إنه لما طال على أومأت إلى بعضه وضر بت البتة عن بعضه » .

واختلطت الأبنية على ابن فارس أيضا ، فقد وضع فى بعض الأحيان الثلاثى الأجوف واللفيف للؤلف من حروف العلة ) في أبواب الثنائي المضاعف ، مثل ضوضاة وضعها في ضَوّ وضوض ، وكوى وضعها في

<sup>(</sup>۱) السيوطي ـ المزهر ج ۱ ص ٤٠٠

کو ، وحاء فی حاً ، وخاء فی خاً ، والنیء فی فاً ، فی المقاییس ، ومثل : آء وضعها بعد أی ، وحاء بعد حن ، وخاء بعد خن ، وداء بعد دو ، فی الحجمل .

ووضع الرباعي في أبواب الثلاثي ، مثل برأل و بلأز وجرج في الجمل ، والمضاعف الثنائي في الثلاثي مثل جو وضعها بعد جون في المجمل، ووضع صيغا كثيرة في الثلاثي وما زاد عليه مثل العكركر والعركرك والعرمرم وما شابهها في المقاييس .

كل هذا إلى جانب ما يُضمَّن فى أبواب الثنائى المضاعف من صيغ متعددة اتباعا للمدرسة السابقة.

وثانى الأمور التى تؤخد على هذه المدرسة الاضطراب والخلط فى حروف العلة ، وكان من هذا الخلط عند ابن دريد خاصة المطرد والقليل . فمن الصنف الأول خلط الألفاظ المعتلة بالصحيحة فى أبواب الصحيح من الثنائى والثلاثى . بل لا مانع عنده أن يقول : « باب الطاء والواو فى الثلاثى الصحيح (۱) » أو « حرف الواو فى الثلاثى الصحيح (۲) » أو أن يورد مادة « ع ه ى » و يعقبها بقوله (۳) : « انقضى حرف المعين فى الثلاثى الصحيح » .

ولكنه — والحق يقال — وقف فى أبواب الثلاثى عند حرف النون ، واعتقد أن ما بعدها حروف علة ، فأخرها إلى أبواب المعتل . ونسى أولا أن الها، التى جعلها فى ترتيبه بين الواو والياء ليست من حروف العلة ، وثانيا أنه سبق له أن أورد كثيرا من هذه المعتلات فى الأبواب السابقة . وقد تنبه فى مواضع قليلة إلى هذا الخطأ ، فترك الألفاظ المعتلة وأشار إلى أنه سيأتى بها فى المعتل (1) ، ولكنه تنبه إلى ذلك أحيانا متأخر ا ، بعد أن يكون أورد نصف المواد أو ما قار به ، فيتركها أيضا و يشير إلى أنه سيكلها فى أبواب المعتل (٥) .

<sup>&</sup>lt;del>. 114 / ٣ (1)</del>

<sup>. 144 / 4 (4)</sup> 

<sup>. 12</sup> V / T (T)

<sup>(</sup>٤) ۲ / ۲۸۳ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۳۱ وغیرها .

<sup>(</sup>۰) ۱ / ۲۶۰ ، ۲۸۰ ، ۲۹۰ ، ۲۰۱۰ وغیرها .

ومن الأخطاء الكثيرة اعتباره الواو المدغمة فى الياء ياء ، فكلمة حى يأتى بها فى «حى ى » وكذا رى وغى ، وكلما راوية الأصل . وقد نبه إلى ذلك فى بعضها ، وأهمله فى بعضها الآخر .

وأقام باب الثنائى المعتل على غلطة من هذا النوع ، إذ تناول فيه الألفاظ التى تتألف من حرف صحيح وحرفى علة متماثلين أو مختلفين . ولكن هذا الباب لا يستحق لفظ الثنائى إلا عند تماثل حرفى العلة ، أما عند الاختلاف فيجدر به لفظ الثلاثى إذ تصبح الكلمة فيه مؤلفة من ثلاثة حروف مختلفة . ولكنه نظر إلى حروف العلة جميعها (ومنها الألف) كأنما هى حرف واحد .

يضاف إلى ذلك أخطاء متناثرة مثل علاج « شول » فى « شلل » أو وضع الصيغ الرباعية أو الملحقة بالرباعي التى عقد لها أبوابا خاصة بها فى أبواب الثلاثي مثل هيدب وهيدبى وهيدابة وهدبد التى وضعها فى هدب ، واعتبار « رذاذ » مثلا من معكوسات « ذرذر » وهي معكوس « ذر » وما ماثل ذلك .

وحاول ابن فارس التمييز بين كل حرف منها ، ولكنه كثيرا ما خلطها معا ، يقول مثلا : الحاء والفاء وما بعدهما معتل ، أو الباء والعين والواو والياء ، أو الباء والكاف والواو والهمزة ، أو الباء والحرف المعتل والهمزة ، وما شابه ذلك في أكثر المواد . ثم اضطرب في ترتيبها حين فصل بينها ، فقدم الياء على الواو حينا (١) و والهمزة على الياء حينا آخر ، وحقها في ذلك الموضع التأخير تبعا لترتيبه (٢) ، وخلط بين الهمزة والألف في مواضع أخرى ". وقد رأينا أمثلة أخرى للخلط في هذه الحروف في المأخذ السابق .

وآخرالأمر يؤخذ على ابن فارس اضطرابه في وضع بعض مواده لصعو بة توتيبه ،

- ۳۰۳ س ۲۰۳ .
  - . t . . / Y (Y)
  - . 441 / 4 (4)

وأكثر ما اختل عنده الحرف الثالث ، ثما أكثر ما قدم الحرف المتأخر منه ، وأخر المتقدم . فلو أخذنا الجزء الثانى من المطبوع مثلا ، تراه رتب « باب الحاء والتاء وما يثلثهما » كما يلى : حتر ، حتا ، حتم ، حتد ، حتن ، حتف ، حتل ، حتك ، حتو . وصوابه : حتد ، حتر ، حتف ، حتك ، حتل ، حتم ، حتن ، حتو ، حتأ . فالباب كله مضطرب ، وقدم « دعو » على « دعق ، ودعك ، ودعك ، وحقها التأخير عنها ، وقدم « دغص » على « دغس » خطأ ، وقدم « دكم » على « دكم ودكس » وجب تأخيرها ، إلى مثل هذا الاضطراب الكثير في جميع الأجزاء . ومما يدل على صعو بة ترتيبه ، أنه رتب « باب الذال والهمزة وما يثلثهما » كالتالى : « ذأر ، ذأب ، ذأم ، ذأل ، ذأى » ، ولاحظ الناشر أن ترتيب « ذأب » فعلق عليها : « كذا ورد ترتيب هذه المادة في نسخة الأصل . وصواب فعل ، فعلق عليها : « كذا ورد ترتيب هذه المادة في نسخة الأصل . وصواب وضعها في آخر الباب بعد مادة ( ذأى ) كا ورد في المجمل . . » ولكن الحق أن وضعها في المجمل محتل أيضا ، والصواب تقديمها في أول الباب قبل ذأر ، لأن وضعها في المجمل محتل أيضا ، والصواب تقديمها في أول الباب قبل ذأر ، لأن فيه أن الباب بتأليف الحرف مع تاليه في الألفباء . ومن الظاهم الذي لا لبس فيه أن الباب بناليف الحرف مع تاليه في الألفباء . ومن الظاهم الذي لا لبس فيه أن الباب بتأليف الحرف مع تاليه في الألفباء . ومن الظاهم الذي لا لبس فيه أن الباء هي الحرف الذي يلى الهمزة مباشرة .

كذلك اضطرب عنده - في بعض الأحيان - الحرف الثاني ، في الأبواب الثنائية . فكان يقدم الحرف مع تاليه في الترتيب ، وينتهى بتأليف الحرف مع نفسه (۱) ، ولكنه خالف هذه القاعدة أحيانا فجعل الباء مع الباء بين الباء مع الهاء والباء مع الواو (۲) .

<sup>.</sup> ٢٦٦ / ٢ (١)

<sup>. 194 / 1 (4)</sup> 



( ۲۹ — المحبم العربي )

# الفصل الأول كتّابُ الضِّحيّاح

للجوهري ( ۰۰۰ — حدود ٤٠٠ )

#### هرفہ :

كان الغرض الأول من تأليف المعاجم فى القرن الرابع تحقيق أمرين أساسيين ها: الترام الصحيح من الألفاظ، وتيسير البحث عن المواد. وذهب كل منها مذهبا خاصا ليحقق هذين الغرضين، وفى أواخر هذا القرن ظهر أشهر معجم عربى حققهما إلى درجة بعيدة. ذلك هو « تاج اللغة وصحاح العربية » لأبى نصر إسماعيل بن حماد الجوهرى الذى اشتهر بالصحاح.

وقد شرح أبو زكريا الخطيب التبريزى هذا الاسم شرحا جميلا قال (1): «يقال كتاب الصِّحَاح بالكسر وهو المشهور، وهو جمع صحيح كظريف وظراف. ويقال: الصَّحاح بالفتح، وهو مفرد نعت كصحيح. وقد جاء فعال بفتح الفاء لغة في فعيل، كصَحيح وصَحاح وشحاح و بَرَى، و براه ». وواضح من عنوان الكتاب أن المؤلف كان يرمى — قبل كل شيء — إلى تدوين الصحيح من الألفاظ وعلى ذلك نبه في بداية مقدمة كتابه: «أودعت هذا الكتاب ماصح عندى من هذه اللغة التي شرف الله تعالى منزلتها » ولهذا الإلحاح على التزام الصحة الذي ظهرت آثاره في العنوان والمقدمة وصغر المعجم بالنسبة لغيره اشتهر بأنه أول معجم عنى بهذه الناحية، قال السيوطي (٢) «وغالب هذه الكتب لم يلتزم فيها مؤلفوها الصحيح بل جمعوا فيها ما صح وغيره و ينبهون على ما لم يثبت غالباً . وأول من التزم الصحيح بل جمعوا فيها ما صح وغيره و ينبهون على ما لم يثبت غالباً . وأول من التزم

(١) السيوطى: المزهر ١ / ٤٩ . ﴿ ﴿ ﴾ نفس المرجع ص ٥٠ .

الصحيح مقتصرا عليه الإمام أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهرى ولهذا سمى كتابه الصحاح » .

ولكن الأبحاث المـاضية دلتنا على أن الجوهري ليس أول من التزم الصحيح بل التزمه قبله القالي والأزهري كما التزمه معاصره ابن فارس . وشعر بذلك السيوطي نفسه (۱) ، ولكن هناك فرقا بين الصحاح وغيره ، يبين من عبارة السيوطي فهو يرى أنه النزم الصحيح واقتصر عليه فلم يذكر سواه ، أما هذه المعاجم (فلم تقتصر عليه ، بل ذكرت غير الصحيح ونقدته . وقد رأينا ذلك فيها . فالتزامها الصحيح يعني نقدها غيره و تزييفه . وكانت الدعائم التي أقام عليها الجوهري نقده للألفاظ السماع والفهم ، وأراد بالسماع روايته عن العلماء فلا اعتماد عنده على الكتب أو الوجادة ، وكذلك مشافهة العرب فى البادية وخاصة فى الحجاز و بلاد ربيعة ومُضَر (٢) . ولم يفسر الجوهرى في مقدمته القصيرة الـكلام على هذه الدعائم ، ولـكن من الواضح أنها قريبة الشبه مدعائم الأزهري . وأراد أن يحقق لكتابه الصحة بعد تدوينه فلا يتسرب إليه التصحيف والخطأ . فلجأ إلى ما لجأ إليه القالىقبله وهو الضبط بالعبارة . واتبع في ذلك نهجا خاصا شرحه الشيخ نصر أبو الرضا الهوريني في فوائده التي صدر بها الكتاب فقال<sup>(٣)</sup> : «ومن قواعده في ضبط الأسماء أنه إذا ذكر اسما وقال عقبه بالكسر مثلا فالضبط لأول الـكلمة كقوله : و إنه لحسن الجيبة بالكسر ، يعني كسر الجيم ، وَالْحَبَابِ بِالضَّمِ . نعم ، التسكين لا يكون بالضرورة إلا للثاني كقوله : ﴿ وَالْحُلُّبَةَ بالتسكين . ثم إن ما بعد الأول تارة يكون معاوم الحركة أو السكون فيسكت عنه ، وتارة يصرح بضبطه كقوله : والرطب بالضم ساكنة الطاء : الـكلاً . و إذا قال عقبه : محركا أو بالتحريك ، فيكون بفتحتين كما يعبر المصباح بذلك . و إذا أعاد السكامة وأتبعها بقوله : أيضا ، فتنكون بالضبط السابق . وقد يكون فى الحكلمة لغتان أو

(۲) السيوطي : البنية ص ١٩٥.



<sup>(</sup>١) نفس المرجع ص ٥٤.

<sup>&</sup>lt;del>(٣) الصحاح ١ / ٧ .</del>

أكثر فيكررها بحسب لغتها ولو أربع مرات كافي النطع. ومحل كون الغبط للأول في غير « المفعلة » كالمقبرة والميسرة ، أما هي فالضبط فيها للمين . وقد يصرح بضبط أولها إذا كان بالكسر .

« وأما فى الأفعال ، إذا ذكر فعلا وقال عقبه : بالضم أو غيره ، فيكون الضبط لعين الفعل مثاله:أدُب الرجل بالضم،أى للدال . وأما حصبت الرجل أحصِبه بالكسر فالضبط لعين الفعل الذى قبله ، وهو المضارع ، والماضى معلوم الفتح » ولكنه فى الحقيقة لم يصر على ذلك الضبط إصرار القالى .

وفي سبيل الوصول إلى الغرض الثاني طرح الجوهري نظم كلي من سبقه من المحاجر واتخذ نظاما جديدا بهر العيون إعجابا ، و بق من بعده محافظين عليه العصور الطوال . أهمل الجوهري ترتيب الحروف على المخارج ونظام التقاليب وتقسيم الكتاب إلى أبواب بحسب أبنية الألفاظ التي يحتويها وأتى بنظام جديد أخذ بذرته الأولى أو نواته من خاله الفارابي صاحب ديوان الأدب ، هذه النواة هي اعتبار أواخر الألفاظ في ترتيبها على الألف باء بدلا من أوائلها ، فالمعجم ينقسم إلى ٢٨ بابا كل منها يتناول الألفاظ المتحدة الحرف الأخير . فباب لما آخره الهاء من الحاء . . . إلى آخر الحروف بترتيبها الذي نعرفه اليوم ، غير أنه جمع ما بين آخره الواو والياء في باب واحد ، وأخر الألف اللينة غير المهموزة ولا المنقلبة عن واو أو ياء في باب بعد باب الواو والياء . . وقد عرفنا قبل أن سبب اهتمامهم بأواخر الألفاظ غلبة السجع على كتاب هذه العصور وكثرة الشعراء الذين من أصل غير عربي .

ثم قسم كل باب من هذه الأبواب إلى فصول تبعا للحرف الأول من اللفظة مرتبا على الألفباء أيضا. فباب الهمزة مثلا يحتوى على فصل الهمزة ، ففصل الباء ، فالناء ، فالناء . . . الخ . وخالف فى الفصول ما اتبعه فى الأبواب بإزاء الواو فلم يجمع بينها و بين الياء . ولكنه أراد أن يفصل بينهما فصلا واضحا ، ولذلك قدم الواو على الماء وأعقبها بالهاء، فالياء . وراعى فى ترتيب الألفاظ فى داخل الفصول الحرف الثانى

أيضا وجعله على ترتيب الألفباء مع تقديم الواو على الهاء هنا للمرة الثانية للفصل بين الواوى واليائي .

وذكر في هذه الفصول جميع الألفاظ ، ثنائية البنية كانت أو ثلاثية أو رباعية تفلا مراعاة لذلك عنده فالأهمية كلها تقوم على ترتيب الحروف ، وكان يعتمد على الحروف الأصلية وحدها ويهمل الزائدة . فإذا كان اللفظ رباعيا أو خاسيا لم يكتف بترتيب آخره فأوله فثانيه بل وثالثه ، ورابعه أيضا أى ترتيب وسطه كله أيضا . وكان هذا الترتيب بدعا في عصره ، وتخلص به المؤلف من الاضطراب والفوضي التي عاناها المتقدمون عليه بإزاه الألفاظ التي تحتمل صورتها وضعها في الثنائي المضاعف أو الرباعي المضاعف أو اللائي أو اللفيف أو غيرها من الأبواب وشعر المؤلف بفضل ترتيبه هذا ففخر به في مقدمته قال : «أودعت هذا الكتاب ما صح عندي من وكل باب منها ثمانية وعشرون فصلا على عدد حروف المعجم وترتيبها إلا أن يهمل من الأبواب جنس من الفصول » واشتهر ابتكاره هذا بين اللغويين والعلماء ، ونسي أن النواة الأولى مأخوذة من ديوان الأدب للفارابي . ولكن بناء الجوهري ونسي أن النواة الأولى مأخوذة من ديوان الأدب للفارابي . ولكن بناء الجوهري الرائم قيد الأنظار عن الالتفات إلى غيره .

#### وصف المفدمة :

يفتتح الكتاب بمقدمة لا تتعدى ستة أسطر تومى إلى منهجه في التزام الصحة وارتباط اللغة بعلوم الدين والدنيا كما رأينا عند الأزهرى ، وابتكاره ترتيبا صحيحا ، والدعائم التي يقوم عليها نقده ويختمها بالدعاء . وقد ذكرت جملا من هذه المقدمة ، ولكنى أوردها هنا كاملة لقصرها ، ولتتضح صورتها في الأذهان . قال : « بسم الله ، الرحن الرحم . فال الشيخ أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهرى رحمه الله : الحمد لله شكرا على نواله ، والصلاة على محمد وآله ؛ أما بعد ، فإني قد أودعت هذا الكتاب ما صح عندى من هذه لللغة التي شرف الله تعالى منزلتها وجعل علم الدين والدنيا

منوطا بمعرفتها على ترتيب لم أسبق إليه ، وتهذيب لم أغلب عليه ، فى ثمانية وعشرين. بابا ، وكل باب منها ثمانية وعشرون فصلا ، على عدد حروف المعج وترتيبها ، إلا أن يهمل من الأبواب جنس من الفصول بعد تحصيلها بالعراق رواية وإتقانها دراية ، ومشافهتي بها العرب العاربة في ديارهم بالبادية . ولم آل في ذلك نصحا ولا ادخرت وسعا . نفعنا الله وإياكم به . »

ويظهر فى المقدمة السجع الذى عم هذا العصر، ونظرة أهله العالية إلى اللغة العربية وشرفها لارتباطها بالدين . وقد وجدنا مثل ذلك فى مقدمة التهذيب للأزهرى .

# ومسف المعجم :

لاخلاف بين المنهج الذي أشار إليه الجوهري في مقدمته وما طبقه في المعجم نفسه . فالمعجم يبتدئ بباب الهمزة ، ويستهل هذا الباب بفصل الهمزة ، ويفتتح هذا الفصل بمادة « أجأ » ثم « أو ، » وليس في الفصل غيرهما . ثم يبتدئ فصل الباء من باب الهمزة ، ويفتتح بمادة « بأبأ » ويستمر فيه كسابقه ، فالباب للحرف الأخير ، والفصل للحرف الأول . ثم ترتب المواد فيها وفقا لحروف وسطها ، فالجيم قبل الواو ، ولذلك تقدم أجأ على أو ، ويذكر في الفصل المواد الثلاثية كأجأ والرباعية كبأ وغير ذلك فلا أهمية للأبنية عنده ، وكلها ترد في الأبواب متجاورة . ولم يخرج عن هذا الترتيب إلا في الباب الأخير إذ جمع فيه الألفاظ المنتهية بالواو والياء معا ولم يفرق بينهما ، وختم المؤلف المعجم بباب الألفاظ المنتهية بالألف اللينة ويستحق يفرق بينهما ، وختم المؤلف المعجم بباب الألفاظ المنتهية بالألف اللينة ويستحق وقة خاصة .

يتبين من العنوان أن الباب خاص بالألفاظ التي أواخرها ألف. ووضح المؤلف أنه يقصد الألف الأصلية التي ليست بمنقلبة عن همزة أو حرف علة ، فقال في صدر هذا الباب « لأن الألف على ضربين : لينة ومتحركة . فاللينة تسمى ألفا ، والمتحركة تسمى همزة . وقد ذكرنا الهمزة وذكرنا أيضا ما كانت الألف فيه منقلبة من الواو والياء . وهذا الباب مبنى على ألفات غير منقلبات من شيء ، فلهذا أفردناد»

وكان لهذا الاختصاص أثره ، إذ قصر الباب على الحروف والأدوات لأنها الألفاظ التى تنتهى بألفات لينة أصلية . ولما كانت هذه الحروف والأدوات — وخاصة المنتهية بألف لينة — قليلة العدد ، لم يقسم المؤلف الباب إلى فصول تبعا للحرف الأول ، و إن راعاه فى ترتيب الأدوات .

والأداة الأولى في هذا الباب «آ» ويقول عنها «آ: حرف هجاء مقصورة موقوفة، فإن جعلتها اسما مددتها، وهي تؤنث ما لم تسم حرفا. وإذا صغرت آية، قلت: أُييّة، وذلك إذا كانت صغيرة في الخط. وكذلك القول فيها أشبهها من الحروف. والألف: من حروف المد واللين والزيادات. وحروف الزيادات عشرة، يجمعها قولك «اليوم تنساه» وقد تكون الألف في الأفعال ضمير الاثنين، نحو يُعَمَّلُهُ ويفعلان. وتكون في الأسماء علامة للاثنين ودليلا على الرفع نحو رجلان.

فإذا تحركت فهى همزة . وقد تزاد فى الـكلام للاستفهام ، تقول : أزيد عندك أم عمرو . فإن اجتمعت همزتان فصلت بينهما بألف ، قال ذو الرمة :

أيا ظبيةَ الوَعْسَاءِ بين جُلاجلِ و بين النقا آ أنتِ أم أم سالمِ وقد يُنادَى بها ، تقول : أزيد أُقْبِلْ . إلا أنها للقريب دون البعيد لأنها مقصورة .

وهي على ضربين ألف وصل وألف قطع . وكل ما ثبت في الوصل ، فهو ألف القطع ، وما لم يثبت فهو ألف الوصل ، ولا تكون إلا زائدة . وألف القطع قد تكون زائدة مثل ألف أخذ وأمر » .

فالمؤلف يتناول همزة القطع والوصل فى هذه المادة . فيبين طريقة مجىء الاسم منها ، و يوافق فى ذلك مذهب الخليل ، ويبين متى تؤنث ، ومتى تذكر ، وكيف تصغر ، مع التعليل . ويذكر ألف الوصل واستعالاتها المختلفة وألف القطع (وهى الهمزة) واستعالاتها . ويختم بالفرق بين ألنى القطع والوصل . وهو لا يعالج كل حروف الهجاء فى هذا الباب ، بل يختار منها ما يشترك مع الأدوات ، مثل الهمزة كا رأينا ، والباء لاشتراكها مع حرف الجر ، والتاء لاشتراكها مع اسم الإشارة «تا» )

والحاء لاشتراكها مع الزجر « حا »كوالحاء والذال وغيرها . أما الثاء والجيم والدال مثلا فلا يشير إلىها هنا .

وأهم ما يعنى به فى هذه الأدوات هو استعالاتها اللغوية ، ومعانيها ، حتى أنه لا ينعرض لإعرابها إلا باختصار ، برغم أنه كان أنحى اللغويين كما قالوا .

وفى سبيل توضيح استعالها يذكر الأداة التي يقرب استعالها من استعالها ، ويوضح الصلة بينهما والفروق . وقد أنقذ هذا الباب الصحاح من الاضطراب الذي وقعت فيه المعاجم السابقة عليه والتي تسير بحسب الأبنية . فإنها لم تستطع أن تستقر على حال بصددها ، فوضعت الحرف منها في المعتل مرة ، واللفيف أخرى ، والثلاثي الصحيح ثالثة ، ووضعت الحرف الواحد في أكثر من باب . أما هذا الترتيب الذي سار عليه الجوهري فأنقذه من كل ذلك ، و إن وقع في مشكلة أخرى في الأدوات الثنائية التي لا تنتهي بألف . فحرف « إذ » مثلا أين يضعه ؟ من الطبيعي أنه في باب الذال ، فصل الهوزة . ولكن هل يضعه في أول الباب ، باعتباره أنه لا حرف وسط له ، أو يضعه بعد ما وسطه الدال ، وكأنما هو مخفف من « إذذ » المضاعف ؟ أن الأداة لا حرف وسط لها أولا ، وليست مخففة من المضاعف ولا مشتقة منه ، وإنما وضعت على حرفين منذ أول أمرها . ومذهب القدماء أنفسهم واضح في الحروف ، إذ يقولون إنها ، وتنجلة ارتجالا وليست مشتقة .

### تجليل المواد :

نترك هذا كله إلى مادة « عق » التى حللناها فيما سبق من معاجم ، ونجدها في باب القاف ، فصل العين . وتبدأ بقوله (١):

. 1 . 7 : \* (1)

« العقيقة : صوف الجذع ، وشعر كل مولود من الناس والبهائم الذي يولد عليه : عقيقة وعقيق وعِقّة أيضا بالـكسر . قال ابن الرقاع يصف حمارا :

تحسرت عِقَّةُ عنه فأنسلها واجتابأخرى جديدا بعد ما ابتقلا ومنه سميت الشاة التى تذبح عن المولود يوم أسبوعه : عقيقة . وقال أبو عبيد العِقّة فى الناس والحمر ، ولم نسمعه فى غيرهما » .

يجمع المؤلف الألفاظ التي بمعنى واحد «عقيق ، وعقة » ويذكر الأقوال التي تفسرها دون أن يلتزم إسنادكل قول إلى صاحبه ، وإنما يفعل ذلك أحيانا . ويأتى بكل ذلك مختصرا مجتمعا ، ليس فيه المط والانفساح اللذان نشعر بهما في التهذيب . ويهمل الأحاديث التي ذكرها الخليل والأزهري .

شميقول: « وعقيقة البرق: ما انعق منِه ، أى تَضرّب فى السحاب ، و به شبه السيف ، قال عنترة:

وسيفي كالعقيقة فهو كِمْعِي سلاحي لا أفل ولا فطارا »

وقد وجد هذا المعنى عند غيره من اللغو بين ، ولكن شاهده جديد .

ويقول « وكل انشقاق فهو العقاقه ، وكل شق وخرق في الرمل وغيره فهو عق . ويقال : انعقت السحابة : إذا انبعجت بالماء . والعقيق : ضرب من الفصوص والعقيق واد بظاهر المدينة . وكل مسيل شقه ماء السيل فوسعه فهو عقيق ، والجمع أعقة ». وكل هذه الصيغ موجودة عند السابقين ، غير أن بعضها قد ينقص عند بعضهم . ويلاحظ عليه اختصاره بالنسبة للتهذيب الذي فصل في الأعقة تفصيلا كبيرا .

ويقول: « وعق بالسهم: إذا رمى به نحو الساء، وينشد للهذلى: عقوا بسهم ثم قالوا: صالحوا اللتني في القوم إذ مسحوا اللحي

وذلك السهم يسمى: عقيقة ، وهو سهم الاعتدار . وكانوا يفعلونه فى الجاهلية فإن رجع السهم ملطحا بالدم لم يرضوا إلا بالقود . و إن رجع نقيا مسحوا لحاهم ، وصالحوا على الدية . وكان مسح اللحى علامة للصلح . قال ابن الإعرابي : لم يرجع

ذلك السهم إلا نقيا . ويروى : عَقُوا بسهم ، بفتح القاف ، وهو من باب المعتل وينشد :

عَقُوا بسهم فلم يشعر به أحد ثم استفاءوا وقالوا:حبذا الوضح» والخبركله عن ابن الأعرابي ، لا القول الأخير وحده ، وقد ذكره الأزهرى في التهذيب بأوضح مما هنا .

ويقول: «وعق عن ولده يعق: إذا ذبح عنه يوم أسبوعه، وكذلك إذا حلق عقيقته»، وواضح أن وضع هذه الصيغة هنا غير لائق، وكان الأجمل به تقديمها ف أوائل المادة عند ذكره العقيقة بمعنى الشعر.

و يقول: «وعق والده يعق عقوقا ومعقة فهو عاق وعقق ، مثل عامر وعمر ، والجمع عَقَمَة مثل كفرة . وفي الحديث ( ذق عقق ) أى ذق جزاء فعلك يا عاق . قاله بعضهم لحمزة رضى الله عنه ، وهو مقتول . تقول منه : أعق فلان : إذا جاء بالعقوق: فترى المؤلف يذكر في علاجه للفعل ماضيه فمضارعه فمصادره فالصفة منه ، وتراه لا يصرح باسم أبى سفيان قائل الحديث ، وينسبه إلى بعضهم .

و يقول «وأعقت الفرس:أى حملت ، فهى عقوق ولا يقال : معق ، إلا فى لغة رديئة ، وهو من النوادر . والجمع عقق ، مثل رسول ورسل » . وهذه الصيغ كلما موضعها اللائق بها ليس هنا ، بل فى مقدمة المادة مع نظائرها التى بمعناها . وشرحه العقوق فيه بعض المخالفة لغيره من اللغويين ، الذين جعلوه الحامل التى قار بت الوضع .

و يقول: « ونوى العقوق: نوى رخو تعلفة الإبل العقق، وربما سموا تلك النواة عقيقة ». وغريب أن يذكر هذا المعنى ، الذى صرح صاحب العين بأنه من لفة أهل البصرة ، ولا تعرفه الأعراب في بواديها ، ولعله اعتبره من الصحيح ، لا تتفاعه من العقاق بمعنى الحل . فاللفظ الإسلامي لا يتنافى عنده مع الصحة .

ويقول : « والعقاق : الحوامل من كل حافر ، وهو جمع عقق مثل قلص

وقلاص ، وسلب وسلاب . والعقاق ، بالفتح : الحمل على يقال أظهرت الأتان عقاقا .. وكذلك العقق ، قال عدى بن زيد :

وتركت العيير يدمى نحره ونحوصا سمحجا فيهما عقق

وقولهم « طلب الأبلق العقوق » مثل لما لا يكون . وذلك أن الأبلق ذكر ، . ولا يكون الذكر حاملا . وأما قول الشاعر ، أنشده ابن السكيت :

ولو طلبونى بالعقوق أتيتهم بألف أؤديه إلى القوم أقرعا

فيقال: الأبلق. ويقال: موضع. والعقعق: طائر معروف، وصوته العقعقة... وعقة: بطن من النمر بن قاسط، ومنه قول الأخطل:

وموقّع أثر السفار بخطمه من سود عقة أو بني الجوال

وماء عق : مثل قع ، وأعقه الله : أى أمره مثل أقعه . وعقان النخيل والكروم ::
ما يخرج من أصولها ، وإذا لم تقطع العقان فسدت الأصول ، وقد أعقت النخلة.
والكرمة » . وتنتهى المادة بذلك .

و يستنبط الباحث من هذه المادة أن المؤلف يستقى من العين والجمهرة وغيرها مم ولكنه يزيد عليهما كثيرا ، في حين تقل صيغه عما في التهذيب كثيرا أيضا. وجميع ما فيه موجود في التهذيب ، إلا بعض الشواهد التي يأتى بها من عنده . ولا يعنى المؤلف بنسبة ما يأتى به من أقوال إلى أصابه ، فهو يريد جمعها واختصارها ، فلا داعى عنده لردكل منها إلى قائله . ولكنه مضطرب في داخل المواد لا يجمع الصيغ ذات المهنى الواحد في موضع واحد ، بل يفرقها في المواضع المختلفة ويفصل بينها بالصيغ ذات المعانى الغربية عنها . والضبط عنده يقوم على التصريح أو التمثيل بالميزان الصرفي أو كلة أخرى أشهر ، وضبطه قليل بعض الشيء ، يهمل بعض الألفاظ التي يعسر علينا ضبطها . ويميل المؤلف — فيا يبدو — إلى الانتظام في علاج الأفعال والأسها ، فيعني في الأولى بإبانة ماضها فضارعها فصدرها فالصفة منها ما عدا

القياسى ، ويعنى فى الثانية بإبانة مفردها وجمعها . ويذكر الأعلام : أسماء للأشخاص كانت أو الأماكن .

ويضع المؤلف مادة « هقع » الثلاثية فى باب العين فصل الهاء بين مادتى هع وهكع ، ويستهلها بالمعنى الذى ابتدأ به الخليل وابن دريد ، فيقول « الهقعة : الدائرة التى تكون فى عرض زور الفرس ، وتنكره . ويقال : إن المهقوع لا يسبق أبدا » . زاد الجوهرى عن بقية المعاجم قوله إن المهقوع لا يسبق أبدا .

ويقول: «والهقعة: ثلاثة أنجم نيرة قريب بعضها من بعض، وهي رأس الجوزاء، ينزلها القمر». وقد ذكر هذا الخليل وابن دريد والأزهرى أيضا. وكان هؤلاء الثلاثة متفقين في تفسيرهم على وجه التقريب، أما الجوهرى فأتى بنص التفسير من عنده.

ويقول: « رجل هقعة ، مثال مُمَزة : للذى يَكثر الاتكاء والاضطجاع بين القوم » . وقد أطال الأرهرى الكلام عن هذه الصيغة كثيرا ، وأورد فيها أقوالا متخالفة ، وهى مهملة عند الخليل وابن دريد .

ويقول : « والهيقعة : حكاية وقع السيف . وقال أبو عبيدة : هي أن يضرب بالحد من فوق ، وأنشد للهذلي :

الطعن شفشفة والضرب هيقعة ضرب المعول تحت الديمة العضدا »

و یوجد هذا المعنی وشاهده عند ابن درید والأزهری ، غیر أن أحدا منهما لم یذکر قول أبی عبیدة الذی أورده الجوهری .

و يختم الجوهرى مادته بقوله: « والهُمُقَّع ، بتشديد الميم مثال الزُّمَّالِين : ثمر التنضب وهو في كتاب سيبويه » . ولا توجد هذه الصيغة في هذه المادة من المعاجم الثلاثة السابقة ، والتفسير واضح ، وهو أنها غير ثلاثية ، فهوضعها في أبواب الرباعي والخاسى في هذه المعاجم . والحق أن موضعها ليس هنا حتى في ترتيب الجوهرى ، فالميم

ليست زائدة . ويتضح منها أن المؤلف كان يذكر أحيانا المرجع الذي استقى منه اللفظ ليدعم كلامه ويؤكده .} اللفظ ليدعم كلامه ويؤكده .}

ولا يختلف الأسر في هذه المادة عما كان عليه في سابقتها فالمؤلف يذكر هنا كل ما في العبدين ، و بعض ما في الجمهرة والتهذيب ، وكل ما فيه في المعجمين الآخرين ما عدا قولا واحدا ، ذكره عن أبي عبيدة ، وصيغة مُمتّع .

# ظواهر: الانتظام :

الحق أن الصحاح يمثل المعاجم بالمعنى الدقيق أكثر من أى معجم آخر ظهر قبله ما عدا البارع الذي يشابهه في ذلك . فهو كغيره من معاجم القرن الرابع ، يحاول جمع المواد الكثيرة والصيغ ، والتزام الصحة ، ولكنه يفوقها في النظام . فالأفعال ينبه على ماضيها ومضارعها ومصدرها ، أو يكتني بالتنبيه على المضارع وحده أو المصدر وحده إذا كان أحدهما ينني عن الآخر ، و يذكر الصفة منها بلالصفات ويبين كثيرا المتعدى واللازم منها ؛ والأسماء يبين مفردها وجمعها بل جموعها . والصيغ المختلفة تميل إلى النظام . فهو في كل هذا شبيه بالخليل . ولعله يفوقه أيضا . يقول مثلا « تقول : برئت منك ومن الديون والعيوب براءة ، و برئت من المرض بُرءا ، بالضم ، وأهل الحجاز يقولون : برأت من المرض برءا . . . و برأ الله الخلق برأ ، وأيضا هو البارئ والبرية : الخلق، وقد تركت العرب همزه . . . وأبرأتُه مما لي عليه ، و برأته تبرئة . والبرءة ، بالضم فترة الصائد ، والجمع بُرَأَ مثل صبرة وصبر . . . وتبرأت من كذا ، وأنا براء منه ، وخُلاء منه ، لا يُثنَّى ولا يجمع لأنه مصدر فى الأصل مثل سمع سماعا . فإذا قلت : أنا برىء منه ، وخَلِيّ منه ، ثنيت وجمعت وأنثت ، وقلت في الجمع : نحن منه بُو آء مثل فقيه وفقهاء ، و براء مثل كريم وكرام ، وأبراء مثل شريف وأشراف ، وأثرياء مثل نصيب وأنصباء ، و بريئون ، وامرأة بريئة ، وهما بريئتان ، وهن بريئات و رایا ، ورجل بری. و نُرا. مثل عجیب وعجاب » .

6/6

فإذا أضفنا إلى هذا انتظام الأبواب بفضل الترتيب الذى اتبعه ، وصلنا إلى الغاية يقى الدقة والترتيب . فهذا النظام الذى لا يقوم على الأبنية خلصنا من أبواب اللفيف التي كثر فيها الخلط والاضطراب ، ومن أبواب الرباعى المضاعف التي وضعها بعض اللغويين فى الثنائى ، و بعضهم فى بابخاص ، ومن إشكال الحروف والأدوات التي حار فيها أصحاب المعاجم ، ومن الاضطراب بين أبواب الرباعى والخاسى أيجمعان أم يفرد كل منهما بباب ، ومن كثير غير ذلك من دواعى الفوضى .

ويتوج هذا النظام بترتيب الحروف الذي سار عليه ، الترتيب الألفبائي المعروف الذي ييسر لكل إنسان العثور على ما يبحث عنه من ألفاظ ، و باطراحه نظام النقاليب . ابن دريد وابن فارس المعقد على الرغم من سيرها على الألفباء ، و برفضه نظام التقاليب . وقد أشار الخطيب التبريزي إلى ذلك حين قال (١) : « وكتاب الصحاح هذا كتاب حسن الترتيب ، سهل المطلب لما يراد منه » .

#### الاختصار :

وساعده على هذا الاختصارُ فى إيراد الأقوال التى تفسر بها المواد ، على الرغم من زياداته على الخليل وابن دريد . فالجوهرى يجمع الأقوال المختلفة فى نسق واحد ، ولا يكثر من ذكر الآراء المختلفة ، كما يفعل الأزهرى . ولذلك لا تنفسح عليه المادة ، وتتباعد أجزاؤها .

ومن مظاهر الاختصار إغفاله نسبة كل قول يدونه إلى صاحبه فى كثير من الأحيان . وقد يعد هذا من الأمور التى تؤخذ على المؤلف ، ولكن منهجه اقتضى منه ذلك . فإذا نظرنا إليه من وجهة المنهج اعتبرناه من الحسنات ، وإذا نظرنا إليه من جهة الأمانة العلمية اعتبرناه من المآخذ . ولم يصر المؤلف على إغفال ذكر من يأخذ عنهم من اللغويين دواما ، بل ذكرهم فى مواضع كثيرة ، وأكثر من بعض

<sup>(</sup>١) السيوطيي: المزهر ٢ : ٩ ٤ .

الأسماء مثل الأصمعي وأبي زيد ، يقول مثلا : « وافتأت برأيه أي انفرد واستبد به . وهذا الحرف سمع مهموزا ، ذكره أبو عمرو وأبو زيد وابن السكيت وغيرهم » ويقول أيضا « ابن الأعرابي : غلت وغلط بمعنى واحد والأصمعي مثله . وقال أبو عمرو : الغلت في الحساب ، والغلط في القول ؛ وهو أن يريد أن يتكلم بكلمة فيغلط فيتكلم بغيرها . أبو زيد : اغلنتي القوم على فلان اغلنتاء : علوه بالشتم والضرب والقهر ، مثل الاغرنداء » .

#### النفر :

ومن الأمور التي دفعت المؤلف إلى الاختصار الترامه الصحيح من الألفاظ وقد كان من مظاهر هذه الصحة في المعاجم الأخرى ، كثرة النقد من مؤلفها اللغويين . ولكن الجوهري لا نجد عنده نقدا كثيرا ، بخلاف معاصريه . وسبب ذلك هو ما قاله السيوطي من أن الجوهري طرح الألفاظ غير الصحيحة ، ولم يدخلها في معجمه . فلم يكن بحاجة إذن إلى نقدها . و برغم ذلك نتتبع بعض آرائه النقدية ، لنتعرف عليها . ومعظم النقود التي عثرت عليها تتعلق بلغات وألفاظ ، لا بتجريح اللغويين كما رأينا عند غيره وعلى رأسهم الأزهري . فهو يفاضل بين اللغات مثلا ، يقول « تقول : صار الشيء ضر بة لازب ، وهو أفصح من لازم » و « بَهِتِ الرجل بالكسر : إذا دهش وتحير ، وبَهُت ، بالضم ، مثله وأفصح منها بُهِت، كما قال جل ثناؤه « فَبُهِتَ الذي كَفَر » ، لأنه يقال : رجل مبهوت ، ولا يقال : باهت ولا بَهِيت . قاله الكسائي » و « قال الخليل : أفلطني ، لغة تميمية قبيحة في أفلتني » . وواضح أنه يستمد بعض نقده من غيره . ويحكم على بعض الأَلْفَاظُ بَأَنَّهَا مجهولة ، مثل « وأما الذي في الحديث « فأجفُّتُوا قدورهم بما فيها » فهي لغة مجهولة » أو بأنها غير محفوظة أو غير مسموعة مثل « قال عمر رضي الله عنه : إن عشت فسأجعل الناس بَبَانا واحدا . يريد النسوية بينهم في القسم . . . وهذا الحرف هكذا سمع منهم ، وناس يجعلونه من هيان بن بيان ، وما أراه محفوظا عن

العرب» . «وقال أبو عبيدة : سمى ابن مقبل خلني الناقة توأبانيبن ، ولم يأت به عربي» أو بأنها متروكة مثل « غلقت الباب غلقا ، وهي لغة رديئة متروكة » . وقد يحكم على بعض الألفاظ بشذوذها مثل « تقول : جثت مجيئا حسنا . وهو شاذ لأن المصدر من فعل يفعل مَفْهِل كالحجيء من فعل يفعل مَفْهِل كالحجيء والحيص والمحكيل والمصير » و « الشناءة مثال الشناعة : البغض . وقد شنئته شَنَا وشِنَا وشَنَا وشَنَا وَسَنَا وَمِ » وهما شاذان . فالتحريك — وشنَانا بالتسكين . وقد قرئ بهما قوله تعالى « شنآن قوم » وهما شاذان . فالتحريك شاذ في المعنى لأن فَعَلان إنما هو من بناء ما كان معناه الحركة والاضطراب كالشَرَبان والحفقان ، والتسكين شاذ في اللفظ لأنه لم يجي شيء من المصادر عليه » .

ويتصل بنقده بعدم السماع ، نقدد بالوجادة كقوله : « وأحقد القوم : إذا طلبوا من المعدن شيئا فلم يجدوا . وهذا الحرف نقلته من كتاب ، ولم أسمعه » و « حكى السجستانى : ماء رَمِد : إذا كان آجنا . نقلته من كتاب » .

## اللفات والمعرب والمولد :

مفيل مفيل

وننتهر فرصة تعرضنا لمفاضلته بين اللغات ، ونقده إياها ، لنقول إنه كان يعنى بايرادها كثيرا ، كماكان يعنى بايراد الصيغ المختلفة للفظ الواحد من أمثال المصادر والصفات والأفعال . يقول مثلا « الرقاد : النوم . وقد رقد يرقد رقدا ورقودا ورقادا » و « الرشاد : خلاف الغي . وقد رَشَد يرشُد رشدا ، ورَشِد بالكسر ، يرشَد رَشَدا لغة فيه » و « الدَّدُ : اللهو واللعب . . . وفيه ثلاث لغات . فتقول هذا دَدُ ، ودَدَا مثل فقاً ، ودَدَا مثل

ولم يمنعه الترامه الصحيح من العناية بالمعرب من الألفاظ ، مثل «الدُّهَانِج : الجل الفالج ذو السنامين ، فارسى معرب » و « الصاروج : النورة وأخلاطها ، فارسى معرب ، وكذلك كل كلة فيها صاد وجيم لأنهما لا يجتمعان في كلة واحد من كلام العرب » .

والأمر الغريب، وإن تلاءم مع كونه تركيا ، شرحه بعض الألفاظ العربية بأخرى فارسية يبدو أنها شائعة على ألسنة الناس فى ذلك الزمن ، مثل قوله « الزُّ مَج مثال الجرذ: اسم طائر يقال له بالفارسية (ده براذران) » « والشَّفَارج مثال العالابطِ: فارسى معرب، وهو الذى تسميه الناس ( بيشْبَارج ) عن يعقوب » .

ولم تمنعه الصحة أيضا من إيراد الألفاظ الإسلامية والمولدة ، مع التنبيه عليها . يقول : « قال ابن دريد : الصَّفَران : شهران من السنة سمى أحدهما فى الإسلام الحرم » و « الطنز : السخرية ، وطنز يطنز فهو طناز الوأظنه مولدا أو معربا » و « البُرْجاس : غرض فى الهوا ، يرمى به ، وأظنه مولدا » .

## الصرفيات والحويات :

ومن الظواهر الهامة في الصحاح كثرة الأحكام والقواعد النحوية والصرفية التي يذكرها المؤلف ، يقول مثلا « النندؤة للرجل بمنزلة الندى للمرأة . . . و إذا ضمت أولها همزت فتكون فُعْلُق ، و إذا فتحته لم تهمز فيكون فَعْلُوة مثل قرنوة وعرقوة » . و « جأجأت بالإبل إذا دعوتها لتشرب فقلت : جي جي ، والاسم الجيء مثل الجيع وأصله جي و قلبت الهمزة الأولى ياء » و « حَطِيء يخطأ خطأ وخطأة على فَعْلَة ، والاسم الخطيفة فَعِيلة . ولك أن تشدد الياء لأن كل ياء ساكنة قبلها كسرة أو واو ساكنة قبلها ضمة ، وها زائدتان للمد لا للإلحاق ولا ها من نفس الحكامة ، فإنك تقلب الهمزة بعد الواو واوا ، و بعد الياء ياء ، وتدغم فتقول في مقروء الحكامة ، فإنك تقلب المحزة بعد الواو والياء » وقد عب السيوطي في مزهره من هذه القواعد (١٠ . وكان هذا الجانب من الصحاح من الوضوح والبروز ، بحيث قال : هذه القواعد (١٠ . وكان هذا الجانب من الصحاح من الوضوح والبروز ، بحيث قال : الخطيب التبريزي (٢٠ : « وقد أتي [ الجوهري ] بأشياء حسنة ، وتفاسير مشكلات

<sup>(1) 7: 57 , 77 , 77 — 47 , +3 , 30 , •• ,</sup> V• — -7 , 77 , 171 , 171 , 371 , 471 , 471 .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ١ : ٩ ؛ .

من اللَّمَة " يريد بدلك - فيا إخال - هذه القواعد التي يسرت له حل العامض من الألفاظ والأبنية ، و إدراك المعقّد من المشكلات . وألف بمضهم مختصرات للصّحاح طرح فيها هٰذَهُ الأحكام ، مُعتقَدا أنها دخيلة على المعاجم و بفضل هذا الجانب وُصِفَ المؤلف بأنه أنحى اللغويين .

وَى قُراءَةُ الصَّمَّاحِ يَتَضَحَ للمرَّ طُواهُمُ أَخْرَى ، لَكُنَّمَا ليستَ فَي قُوَّةُ الظُّواهِم السابقة ، وَلا يُخْتَصُ بَهَا الْجُوهُرِي فَ صُورَة بارزة . وأَهُمْ هَذَهُ الظُّواهُرُ عَنايَتُهُ بالأعلامُ ، أسماء قبائل كأنت أو أشخاص أو أماكن ، ومعظم هذه الأعلام عربي خالص ، ما عدا القليل النادر . وكانت عَنايتُه بأعلام القُبائل أكثر من عنايته بأسماء الأنشخاص . ومنها أيضا إيراده للأمثال ، والتعبيرات المجازية الخاصة ، والألفاظ التي محدث فيها إبدال أو قلب في اللغات المحتلفة ، وما إلى ذلك بما تجده عند غيره من اللغويين .

وقد أعجب الدارسون بهذا المعجم إعجابا كبيرا ، فانتشر بينهم واشتهر ، حتى قال عنه أبو الحسن الشارى في فهرسته (١) « مالوا [ الناس] إلى جهرة ابن دريد ، ومحكم ان سيده وجامع ابن القرّاز ، وصحاح الجوهري » ووصفه الفيروز أبادي في مقدمةً القاموس الحميط بالتداول والأشتهار واعتماد المدرسين على نقوله و نصوصه .

ر ما خر :

أهم نقدوجه إلى الصحاح ، قام على ما فيه من تصحيف كثير . وقد ألف كثير من اللغويين النقود والاستدراكات عليه ، وكان من أشدهم عليه المجد الفيروز أبادي صاحب القاموس . وعقد السيوطي لبعض هذا النقد فصلا في مرهره ، سماه ذكر ما أخذ على صاحب الصحاح من التصحيف (٢). وهذا مثال منه ، قال: « أنشد عَلَى الْدَبِدُبَةُ ، بَمُوحَدَتينَ :

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ١:٠٤. (٢) المزهر ٢:١٩٦٠.

عَلَّمُورُ شَرُ أَيِما عِلْمُورِ عَبْدَابَةُ الْحَيْلُ عَلَى الْجُسُورِ عَلَيْكُ الْجُسُورِ عَلَيْكُ الْجُسُورِ عَلَى الْجُسُورِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

أَبِو مُحَدُ الْأَسُودَ يَنْشُدُ هُذَا النِيْتَ اسْتَشْهَاداً عَلَى ذَلْكُ ».

وكذير من هذه التصحيفات في أبواب المهموز والمعتل ، إذ يضع المهموز في المعتل الوالمعتل في المعتور ، كا ينبين من تلك الأبواب في القاموس . وتعليل هذا غاية في السهولة إذا اعترفنا بأن أصل المهموز والمعتل واحد ، وهو الحرفان الثنائيان الباثيان . الما المهموزة وحرف العلة فحليا أخيرا لتحبير جسم اللفظ ، ليستريح اللسان والغم في الما المهموزة والمعتلة ويخلط بينها اللغويين . نطاقه ، والما التصحيف من الالفاظ المهموزة والمعتلة ويخلط بينها اللغويين . وإنما هو من المؤلف نفسه ، قال التبريزي (١٠) . « فيه تصحيف لا يشك في أنه من المصنف لا من الناسخ ، لأن الكتاب مبنى على الحروف . . . »

وكانت هذه التصحيفات سببا في انتشار شائعة عنه ، تقول (١٠): إن الجوهرى « لما صَنفه شيم عليه إلى بلب الصاد المجمة ، وعرض له وسوسة ، قالق نفسه من سطح فمات . و بق سائر السكتاب مسودة غير منقح ولامبيض ، فبيضة تليده إبراهم ان صالح [ أوسهل] الوراق فغلط فيه في مواضع » وضاحب هذه الشائعة على ابن صالح [ أوسهل] الوراق فغلط فيه في مواضع » وضاحب هذه الشائعة على ابن فضال المجاهي ، وعمود بن أبي المعلى الخوارئ . وقد قبل ذلك عن الخليل والقالى ، فكلهم مات قبل أن يتم محجمه ، فظهر فيه غلط وتصحيف . ويبدو أن هذا من الانفاقات النويبة ، وأن الاقرب احتالا أن المجبين بهؤلاء العلماء أرادوا الدفاع عهم وتبرئهم عما في كتبهم ، فاخترعوا هذه القصص ، أو أغلها . ولا داعي لإعادة عنهم وتبرئهم عما في كتبهم ، فاخترعوا هذه القصص ، أو أغلها . ولا داعي لإعادة بالقول عن الغليل أو القالى . ولكنا نذكر بصدد الصحاح ، ما قيل من إنه وجدت فيه

(۱) نفس لل<del>رجع ۱ : ﴿ \$ ٠ .</del>

ر(٢) ياقوت: مجمالأدباء ١٩٦٠ ، ١٦٠١ ·

أخطاء قبل باب الضاد أيضا ، وأن تلميذه أبا محمد إسماعيل بن محمد بن عبدوس، النيسابورى نقل نسخة كاملة من خط المؤلف ، وقرأها عليه . ثم نقله أبو سهل الهروى عن هذا التلميذ ، ومنه أخذ ياقوت الموصلى . وروى الكتاب أيضا أبو زكريا الخطيب التبريزى وكثيرون وكان لهم التهميشات عليه ، فأدخلها أسحاب الحواشى في أقوالهم . ويبدو لنامن دراسة هذه الأخبار المتناقضة أن العلماء وصلت إليهم نسختان عن تلميذين للجوهرى : ابن عبدوس والبيشكى . أما نسخة الأول فتامة لا نقص فيها ورآها ياقوت (١) ، وطبع عليها الكتاب في عصرنا الحديث ، وأما الثانية فيها ورآها ياقوت (١) ، وطبع عليها الكتاب في عصرنا الحديث ، وأما الثانية ونتاقصة لم يسمع صاحبها من المؤلف إلا إلى باب الضاد ، وكانت هي السبب الذي أقع بعض الباحثين في هذه العلطة الشائعة . والحق مع التبريزى ، حين يكمل عبارته السابقة فيقول : « ولا تخلو هذه الكتب الكبار من سهو يقع فيها أو غلط . وقد رُدَّ على أبي عبيد في الغريب المصنف مواضع كثيرة منه ، غير أن القليل من الخط وقد رُدَّ على أبي عبيد في الغريب المصنف مواضع كثيرة منه ، غير أن القليل من الخط الذي يقع في الكتب إلى جنب المصنف مواضع كثيرة منه ، غير أن القليل من الخط الذي يقع في الكتب إلى جنب المحتمد ما الذي القبدوا فيه وأتمبوا نفوسهم في الشعيعة و تقيحه معفو عنه » .

والنقد الثانى يقوم على بعض الصيغ والمواد التي أهملها الجوهرى ، ولم يذكرها في صحاحه . وعنى بهذا النقد أيضا الفيروزأبادى ، قال في مقدمته « فاته ثلثا اللغة أو أكثر ، إما بإهمال المادة ، أو بترك المعانى الغريبة النادة » وكان الفيروزأبادى يكتب في قاموسه المواد التي أهملها الجوهرى بالمداد الأحمر ، انتضح للقراء . ولكنه تحامل عليه فكتب كثيرا من المواد بهذا المداد ، برغ أن الصحاح لم يكن قد أهملها ، يقول صاحب التاج (مادة صتاً) : « صَتَأَه كَجَمَعَه متعديا بنفسه قلد أهملها ، يقول صاحب التاج (مادة صتاً) : « صَتَأَه كَجَمَعَه متعديا بنفسه قاله المورى : أي صمد له عن ابن دريد ... قال شيخنا : وهذه النسخة مكتوبة بالحرة في أصول القاموس بناء على أنها ساقطة في الصحاح وما رأينا نسخة من نسخه إلا وهي ثابتة فيها ، وكأنها سقطت من نسخة

<sup>(</sup>١) كشف الغانون ٤ : ١ ٩ -- ٩٠ .

المؤلف » وأمثال ذلك كثيرة فى التاج . ومهما يكن من أمر ، فالجوهرى ليس ملزما أن يدون كل ما فى اللغة من مفردات ، لأنه بين بكل وضوح أنه يلتزم الصحيح وحده . يضاف إلى ذلك أنه لا يوجد أحد أحاط باللغة ، باعتراف كبار اللغويين أنفسهم .

ألمصتل

وأخذت على الجوهرى أمور أخرى من خطأ فى وضع بعض المواد ، وخلط بين المحكمة والمهموز ، وخطأ فى التفسير أو التعليل النحوى أو الصرفى ، وخلل فى الشواهد وما إلى ذلك مما سيظهر بكل وضوح فيا دار حوله من دراسات .

ومهما قال القائلون فى الصحاح ، فإنه خطأ بحركة المعاجم أوسع خطوة بعد خطوة الخليل . فهو رائد عصر من الزمن ، كما كان الخليل رائد زمنه ، أو هو العلم الثانى الذى يبرز فى حركة التأليف فى المعاجم ، ويكاد يصل إلى مستوى صاحب العين . وأهم ما قدمه إلى هذه الحركة ترتيبه الجميل ، وانتظام معالجة مواده ، ومحاولة الترام الصحيح من الألفاظ . وقد سار أكثر أصحاب المعاجم بعده على ترتيبه ، فكانوا من مدرسته .

#### دراسات حولہ :

اشتهر الصحاح شهرة كبيرة بين اللغويين ، فتناوله كثير منهم بالدراسة بالإضافة إلى من تأثر بمنهجه . وأثمرت هذه الدراسة كتبا كثيرة تعادل ما دار حول كتاب العين كثرة ، وربما تفوقها . ونستطيع أن نصنف هذه الكتب إلى الأصناف التالية : كتب اختصار ، وتكلة ، وحواش ، ونقله ، ونقلم ، وكتب تعنى بشواهده . وأرجح أن كثيرا من الكتب التي دارت حوله لم تصل أسماؤها إلينا إلى الآن ، فضلا عن وصولها ، ولكنى أثبت هنا قائمة بما استطعت العثور عليه .

# السكنب التي اختصرنه:

١ - كتاب مختار الصحاح لمحمود بن أحمد الزنجانی ( ٥٧٣ - ٢٥٦ ه ) .
 و يصف المؤلف في مقدمته ظروف تأليف كتابه ، وهدفه ، ومنهجه ، فيقول :

« لما فرغت من كتاب ترويج الأرواح في تهذيب الضحاح . . . وقع حجمه موقع الحبس من كتابه ، من غير إهمال شيء سن لغته . وكان قد حداني إلى تهذيبه ، أعنى تجريد لغته من النحو والتصريف الخارجين عن فنه ، وحذف ما فيه من حشو وتكرير ، و إسقاط ما لا حاجة إليه من الأمثال والشواهد الكثيرة روم التخفيف والإيجاز ، ليسهل حفظه و يقرب ضبطه . ثم نظرت نظرا ثانيا ، فرأيت هم بني الزمان سافطة ، ورغباتهم ناممة ، وحرصهم قليلا ، وحفظهم كليلا ، فأوجرت إيجازا ثانيا ، حتى وقع حجمه موقع العشر . . . » .

وحين نضاهي مواد الزنجاني بالجوهري تراه حذف منه الأمور التالية الشواهد، بعض المجابي ، بعض المواد ، أكثر الأساليب ، التعليل الصرفي والمنحوي ، بعض المشتقات مثل المضارع من الأفعال والمصادر و إن كانت غير قياسية ، بعض تكرار اللفظ مع معانيه المختلفة ، الاستطرادات وما إليها ، وأبقى من الشواهد القرآني ، وحافظ على أسماء الأماكن في مواده وعلى أكثر عبارة الصحاح .

وهذا ما قاله الزنجاني في مادة «بدأ » بموذجا لاختصاره «بدأت بالشيء :
ابتدأت به ، والبدء : السيد الأول في السيادة ، والبدء والبدى ، بو زن البديع : البئر
التي حفرت في الإسلام ، و بدئ الرجل فهو مبدوء : إذا أخذه الجدري أو الحصة » .
وقد طبع هذا المختصر تحت اسم «تهذيب الصحاح » ولكن محققيه ما اللذان وضعا هذا الإسم ، أما اسمه الحقيق فمختلف فيه ، فهو في مخطوط دار الكتب «محتار الصحاح » وفي محطوط كان ببرلين وذكره بروكان « تنقيح الصحاح » ولعل المؤلف المصحاح » ولعل المؤلف لم يغير الاسم بعد اختصاره ثانية ، فتركه كما هو ترويح الأرواح في تهذيب الصحاح » إذ يبدو أنه أضرب عن النسخة الكبيرة ...

حتاب محتصر الصحاح اشمس الدين محمد بن حسن بن سباع المعروف.
 بابن الصائغ الدمشق ( ٧٢٥ ). قيل إن مؤلفه جرده عن الشواهد.

٣ – كتاب محتار الصحاح لمجمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، ووافق

الفراغ منه — كما يقال فى آخره — عشية يوم الجمعة سنة ستين وسبع مئة — وظاهر من اسمه أنه اختصار للصحاح واختيارات من مواده . وقد صرح بذلك مؤلفه فى أول مقدمته بعد الحمد والصلاة ، قال « هذا مختصر فى علم اللغة جمعته من كتاب الصحاح للإمام العالم العلامة أبى نصر إسماعيل بن حماد الجوهرى — رحمه الله تعالى – لما رأيته أحسن أصول اللغة ترتيبا ، وأوفرها تهذيبا ، وأسهلها تناولا ، وأكثرها تداولا وسميته مختار الصحاح .

وفصل المؤلف في المقدمة الخطة التي الترمها في محتاره ، فبين لنا الصفات التي تتمتع بها المواد والألفاظ التي اختارها من الصحاح في قوله : « واقتصرت فيه على ما لا بد لكل عالم فقيه أو حافظ أو محدث أو آديب من معرفته وحفظه ، لكثرة استعاله وجريانه على الألسن ، بما هو الأهم فالأهم ، خصوصا ألفاظ القرآن العزيز ، والأحاديث النبوية ، واجتنبت فيه عويص اللغة وغريبها طابا للاختصار ، وتسهيلا للحفظ » و إذن فالهدف الأول عنده اختيار الألفاظ الشائعة الاستعال ، لتكون في متناول المحتاج إليها من العلماء والأدباء ، أما الغريب فلا حاجة له فيه . وكان هذا سببا في شهرته وتداوله ، كا وصفه حاجي خليفة ، وتقرير وزارة المعارف المصرية إهداءه لطلابها لاستعاله بعد تغيير ترتيبه .

ولكن الناس يستعملون ألفاظا ليست في صحاح الجوهرى ، فباذا فعل الرازى بإزائها ؟ لقد أدخلها في مختاره وأعكمها . ونبه على ذلك فى المقدمة إذ قال : « وضممت إليه فوائد كثيرة من تهذيب الأزهرى وغيره من أصول اللغة الموثوق بها ، ومما فتح الله تعالى به على ، فكل موضع مكتوب فيه « قلت » فإنه من الفوائد التي زدتها على الأصل » .

ولم يزد الرازي ما سبق وحده ، بل راد أيضا بعض المصادر والأفعال التي أهملها الجوهري ، وقال عنها في مقدمته « وكل ما أهمله الجوهري من أوزان مصادر الأفعال الثلاثية التي ذكر أفعالها ، ومن أوزان الأفعال الثلاثية التي ذكر مصادرها ، فإنى

ذكرته ، إما بالنص على حركاته ، أو بردد إلى واحد من الموازين العشرين التي أذكرها الآن إن شاء الله تعالى ، إلا ما لم أجده من هذين النوعين في أصول اللغة الموثوق بها والمعتمد عليها ، فإنى قفوت أثره رحمه الله تعالى في ذكره مهملا لئلا أكون رائدا على الأصل شيئا بطريق القياس ، بلكل ما زدته فيه نقلته من أصول اللغة الموثوق بها ».

وإذن فحطته فى ذكر المصادر والأفعال التصريح أو ذكر الميزان. وما دام الأمر كذلك فهو فى حاجة إلى بيان هذه الموازين. وقد فعل ذلك بتفصيل فى مقدمته، وزاد إليه ما اتبعه فى ضبط الأسماء.

وصفوة القول أن الرازى — فى سبيل الاختصار — حذف كثيرا من صبغ الصحاح ، وخاصة ما يتصل منها بالأعلام أو أقوال اللغويين أو الأخبار المختلفة حول الألفاظ ، وكثيرا من الشواهد الحديثية ، وأكثر الشواهد الشعرية ، وبعض الشواهد القرآنية .

ولم يتعد هدف الرازى الاختصار ، فلم يحاول النقد بل أورد الألفاظ التى نقدت من الصحاح واتهمت بالتصحيف أو بالخطأ ، كما أوردها أو حذفها اختصارا وفقا لمهجه . ولكنه زاد عليه بعض المواد والصيغ ، و بعض خطوات منهجه مثل النزام الإشارة إلى الماضى والمضارع من الأفعال والمصادر ، وخاصة غير القياسى ، والمتعدى واللازم ، والضبط بالعبارة .

و إذا ضاهينا محتار الرازى بمختار الزنجانى ، وجدنا كلا منهما يزيد على الآخر أشياء و ينقص عنه أخرى ، فالرازى يعنى بالمعانى المتصلة بالحديث والفقه و ياترم الخطوات التى أشار إليها فى منهجه ، على حين يعنى الزنجانى بالمعانى اللغوية الخالصة ، وليس عنده شىء من خطوات منهج الرازى . وهما فى حجم واحد على وجه التقريب ور بما كان مختصر الزنجانى أكبر قليلا .

وفى العصر الحديث كلفت وزارة المعارف المصرية الأستاذ محمود خاطر تهذيب

عدهما

الكتاب وترتيبه ، والشيخ حمزة فتح الله مراجعته وضبطه وتصحيحه ، ورأت الوزارة أن يكون طبعه على اعتبار الحرف الأول والثانى ( وما بعدها ) كما هو ترتيب المصباح للإمام الفيومى ، وأن ترد إلى كل مادة مشتقاتها التي يصعب على الطالب ردها إليها مع حذف ما لا ينبغى أن يطرق مسامع النشء ، و يشترط المحافظة على أصل الكتاب . ووافق تمام طبعه على هذا الوجه أواخر سنتى ١٣٢٥ ه و١٩٠٧م ، ثم أعيد طبعه عدة مرات .

واشتهر مختار الرازى فاختصره بدوره داود بن محمد القارصى الحنفى باسم « مختار مختار الصحاح» ، وعبد الرحمن بن عيسى الهمذانى باسم « صفوالراح من مختار الصحاح» ومن الواضح أن مؤلف هذا الكتاب ليس عبد الرحمن بن عيسى الهمذانى صاحب الألفاظ الكتابية المتوفى عام ٣٢٠ه ه . وتقتنى دار الكتب المصرية نسخة مخطوطة من الكتاب فى ٣١ ورقة من الحجم الصغير ، ويتبين من ذلك صغر حجمه وضآلته .

وكان هدف مؤلفه اختصار المختار، والتقاط الألفاظ الشائعة الاستعال وهو غرض صاحب المختار نفسه . ولكن القدر الشائع من الألفاظ اختلف باختلاف عصرى المؤلفين ، فقل وضؤل في العصر الأخير بحيث صار من الضروري أيضا اختصار المختار . وصرح الهمذاني بهذا الهدف في مقدمته ، حين قال : « وبعد ، فلما أن عوجت بحار اللغة العربية ، وطا عبابها ، وزخر قاموس تلك الأوضاع اللسانية ، وطفح عجابها ، وكان من أشهر أوضاعها بين الناس وأكثرها إفادة لكل متناول بلا إلباس ، صحاح الجوهري ، تصدى لاختصاره العلامة أبو بكر الرازي ، تغمدها الله برحمته ورضوانه ، وأفرغ عليهما شآبيب غفرانه ، مع ذكر ما أهمله الأصل من أوزان مصادر الأفعال الثلاثية التي ذكر أفعالها ، ومن أوزان الأفعال الثلاثية التي ذكر أمسادر ها وأحوالها . فأحببت أن أتتبع من ذلك المختصر ماكثر تناوله ، واشتهر مصادرها وأحوالها . فأحببت أن أتتبع من ذلك المختصر ماكثر تناوله ، والبدر في غمامه كالإضطرار الحال إليه ، وشدة الحاجة عند النعويل عليه . ولم أتتبع الأصل روما لسرعة

التحصيل ، فإن تتبع الأصل يحتاج إلى صرف زمان طويل مع كثرة الأشغال وتشتت البال ، على أن المختصر رحم الله قد انتقى ما انتقى حسب نظره الصائب ، وفهمه الناقب ، وأنى لى بمثل ما سلك مع فهمى القاصر ، وذهنى الفاتر ، فلذلك عولت عليه ، ووجهت وجه الإعتماد إليه » .

وسار المؤلف على ترتيب الصحاح ، والمنهاج الذي ارتضاه شرحه بقوله : . . . « عولت عليه [ أى على المختار ] ، ووجهت وجه الاعتماد إليه . ور بما أسقطت الباب رمته وتركته في بعض المواضع بجملته ، ور بما حذفت الغالب من الباب اختصارا ، واعتماداً على مراجعة الأصل أو أصله روما للإيجاز واختيارا »

وقدم الهمذابي بين يدى كتابه مقدمة ذكر فيها هدفه وخطته ، وختمها بما ذكره أبو بكر الرازى عن موازين الأفعال والمصادر ، وقواعده الثلاثة وأتى به بنصه ، وقد حقق ما وعد به في المنهج ، فكان يذكر المادة بأكلها حينا و يحذفها حينا و يحذفها معنى واحدا منها أحيانا و يختصر سياقها في أحيان أخرى . ولسكنه كان يحافظ على عبارة صاحب المختار في المعانى التي يذكرها محافظة كبيرة .

واتخذ السيد محمد بن حسين بن على ( ٨٦٦ ه ) مختار الصحاح أساسا أيضا لكتابيه الجامع والراموز . فقد استطال ما فى الصحاح من أمثال وشواهد وأنساب و إطناب واستقل ما فى مختار الرازى وخاصة أنه ترك بعض الأمور اللغوية اللازمة ، فأراد أن يأتى بالمختار و يضيف إليه ما أهمله . وفعل ذلك فى الجامع الذى أتمه عام ٨٥٤ ه . ثم سمع عما فى الصحاح من تصحيف وأوهام ، فأحب أن يبين ذلك فبحث حتى عثر على القاموس المحيط فسار على هذا الهدى فى الراموز ، ووضح كل ذلك فى مقدمة الراموز ، ووضح كل ذلك فى مقدمة الراموز ، و إن لم يصرح باسم مختار الرازى . ولكن بعض العبارات الواردة فى بعض مواده أكدت أنه يعنيه (١) .

وصرح المؤلف بما زاده من أمور أخرى عن القاموس المحيط، فقال :

<sup>(</sup>١) انظر مادتی نطق ویدی فی الکتا بین .

« وألحقت به أيضا ما اطلعت فيه من اللغات التي فاتته عمن نقلت عنهم ، إما مادة ، أو معانى عربية نادة ، بما لا بد منه في استنباط معانى الحديث والأخبار ، واستخراج ماوقع في غريب الآثار والأشعار . و نقلت عنه أسماء المحدثين و نسبهم الواقعة في الأسانيد بتصحيح الفاظها من الصحابة و التابعين رضوان الله عليهم أجعين » . وذكر أسماء المراجع الأخرى التي استفاد منها في قوله : « ثم ألحقت به غرائب ألفيتها في المغرب للمطرزي ، وعثرت عليها في الفائق للزنخشري ، والنهاية لان الأثير أبي السعادات الجزري » ، وبيدو من هذه المراجع شدة عنايته بما يتعلق بالحديث ، كا ظهر ذلك أيضا في كلامه عن القاموس ، ويظهر في قوله التالي « و بسطت الكلام من السط في بيان معاني الأحاديث وتفسيرها ، فيا لا ينحى نحو بدائعه بمجرد معرفة متن اللغة وتقريرها ، فأسرت إلى ما يحتاج إليه من تأويل ، وما لابد من حذف متن اللغة وتقريرها ، فيشرت إلى ما يحتاج إليه من تأويل ، وما لابد من حذف و إضمار دليل ، بحيث إذا وقف الناظر [عليه] يقف على نظائرها بأدني تفكر ،

وتيستر له الوصول إلى مرموراتها بيسير التدبير » .

وأشار إلى الخطة التي سار عليها في قوله: « وسلكت ما أمكن طريق الإختصار . . . وشذبت الكلام بتقليل الألفاظ وتكثير المعانى ، وهذبته بالإشارات الموضعة للمرام ، لتشييد المبانى . فأشرت إلى قول الله ( تع ) بحرف ( ق ) و إلى الحديث بحرف ( ح ) و إلى الموضع بحرف ( ح ) و إلى الموضع بحرف ( ع ) و إلى المجبل بحرف ( ل ) و إلى تأنيث الصفات التي تجرى على مذكرها بها بحرف ( ثه ) معناها المؤنث بها ، و إلى اسم رجل بحرف ( سم ) وأشرت بحرف ( عز ) إلى يتعدى و يلزم . واكتفيت بذكر صيغة الفعل ثلاثيا أو غيره عن إيراد ما اطرد من المصادر والصفات ، إلا في مواضع الالتباس أو في مجال يحيد عن سنن القياس . وآثرت في الأفعال طريق الماضي [ الغائب ] على المتكلم لقصرها لفظا وكتابة إلا في مسمى بالراموز ، لكونه مجمع أنهار الرموز فقد وافق اسمه معناد ، وطابق مساه » .

وواضح من هذا أنه كان يتحرى الاختصار ما أمكنه. فاستعمل الرموز ، وحذف القياسي من المصادر والصفات ، ولم يكرر اللفظ المفسّر مع كل معنى له وذكر الأفعال بصيغة الماضي المسند إلى ضمير المفرد الغائب ، إلا حين يريد توضيح أمر من الأمور . واختط لنفسه أيضا أن يذكر الباب الذي يتصرف فيه مضارع الفعل ومصدره ، كا فعل أبو بكر الرّازي في مختار الصحاح ، ونبه على ذلك في المقدمة ، وأورد فقرة تكاد تكون من المختار بالنص .

وأوضح ما يقوم عليه الكتاب أمران: الزيادة، والاختصار. أما المقد فضعيف بالنسبة إليهما . وتتمثل الزيادة في عدة ظواهم: زيادة مواد وصيغ وألفاظ ومعان في المواد التي ذكرها إلجوهري، وهو أبرز أنواع الزيادة في الكتاب لا تسكاد تخلو منه مادة ؛ والأحاديث والأعلام، وخاصة أعلام الفقها، والمحدثين وكان يزيدها في آخر المواد . و يتمثل الاختصار في : حذف الشواهد الشعرية التي ذكرها الجوهري، وأساء اللغويين مع احتفاظه بأقوالهم ، و إن تجاوز أحيانا عما جاء منها في زياداته، والأوزان والأحكام والتعليلات اللغوية والنحوية والصرفية التي كان هم مختصري والموزان والأحكام والتعليلات اللغوية والنحوية والصرفية التي كان هم مختصري الصحاح حذفها في الغالب، وتعيير عبارة النص وترتيب ألفاظ المادة بحيث تعطي ما في الصحاح بأقصر سياق .

وجملة القول فى الراموز أنه أكثر انتظاما من الصحاح فى إيراد ألفاظه ومعانيه ، وأكثر مواد وصيغا ومعانى ، وأكثر صبغة فقهية حديثية ، ولكنه أخل بالشعر إخلالا كبيرا ، وضعف النقد عنده واعتمد فيه على الحجد والرازى .

واتخذ بير محمد بن يوسف القرماني الأركلي المختار أساساله أيضا، فألف «ملتقط صحاح الجوهري والملحق بمختار الصحاح » .

ځتاب المولى محمد المعروف بالقيسى ( ١٠١٦ هـ ) قيل إنه كان أنفع وأفيد
 من مختار الصحاح ، لكنه غير مشهور .

کتاب الجوابی فی مجلدین صغیرین ، لم یحذف فیه شواهد الجوهری .

٣ - كتاب نجد الفلاح ، يشبه المختار ، وحذف مؤلفه شواهد الصحاح .
 ٧ - ٩ - ذكر بروكان أن أبا الكرم عبد الرحيم المدنى (أو المعدانى) ، ومحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن نجم الدين بن جمال الدين الحنفى ، وعلى العلى بادى.
 اختصروه أيضا .

# كنب <del>الشكملة :</del>

١ - المنتهى لمحمد بن تميم البرمكى ، قيل : إنه صنفه فى سنة ٣٩٧ ه ، ونقل .
 فيه الصحاح وزاد فيه أشياء قليلة ، وأغرب فى ترتيبه (١) .

المعرب عما في الصحاح والمغرب لعبدالوهاب بن إيراهيم الزنجاني الخررجي.
 أنمه في ٦٢٧ هـ ، وفصل فيه نص الصحاح عن المغرب ، وأشكار إلى المغرب بميم ، و إلى.
 الصحاح بصاد .

خالة الأديب في الجمع بين الصحاح والتهذيب للحواري ( انظر الدراسات.
 حول التهذيب ) .

تاج الأسماء في اللغة : جَمع الأسماء للزمخشري ، والسامي للميداني ، وصحاح الجوهري ، والتزم ترتيب الأخير . ذكره محمد صديق ولم يصرح باسم مؤلفه .

٣ - كتاب التكلة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وسحاح العربية للحوهرى تأليف الحسن بن محمد بن الحسن الصاغاني أو الصغاني المتوفي عام ١٥٠ ه. توجد منه نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية ، أخذ منها المجمع اللغة العربة القاهرة مصوراً ، وهو الأصل الذي أقمت عليه دراستي ، وتتألف النسخة من سنة أجزاء ينيف كل منها على المئتين والعشرين ورقة .

<sup>(</sup>١) السيوطى ، البغية ٢٨ .

و كأتب هدد النسخة هو محد بن عبد المعن الدمائجير المعروف بأبن أفضل الكرجي ، فرغ من الجزء الأولى منها في « سلخ شهر ألله المبارك جمادى الأولى سنة إحدى وأر بعين وست مئة » ، ومن الأخير في « صبيحة يوم الأحد السادس من ربيع الآخر من شهورسنة اثنتين وأر بعين وست مئة » في بغداد ، أي أنه كتبها كلها في حياة مؤلفها . ويزيد المرء اطمئنانا لها قراءة عالم كأبي الفيض محمد مرتضى الحسيني الزبيدى صاحب التاج لها ، كما كتب في أوائل أجزائها وأواخرها ، واستعارته منها لتاجه .

ويستهل الكتاب بمقدمة قصيرة يشرخ فيها المؤلف غرضه ، يقول «هذا كتاب جمعت فيه ما أهمله أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهرى رحمه الله في كتابه ، وذيلت عليه وسميته كتاب التكلة والذيل والصلة ، غير مدّع استيفاء ما أهمله واستيعاء ما أغفله . ولا يكلف الله نفسا إلا وسمها ، وفوق كل ذى علم علم ، وكم ترك الأول للآخر : ومَن ظَن ممن يلاق الحروب بألا يُصابَ فقد ظن عجزا والله تعالى الموفق لما صمدت له ، والميسر ما صعب منه ، والعاصم من الذلال والحلل ، والخطل ، وهو حسنى وتم الوكيل » .

و يسير الصغانى على نفس ترتيب الجوهرى ، وتقسياته .

و يقوم الكتاب كُلُه على عدة أمور في الصحاح ، نستطيع أن نضعها في صنفين : تكلة ونقد . أما ألصنف الأول فيشتمل على ما يلي من أمور :

۱ - إيراد المواد التي أهملها الجوهري، ويشير إلى ذلك صراحة ، يقول مثلا « شِنَح أهمله الجؤهري . وقال سيبويه : الشنح ، مثال جردحل : السمين » . « شِنَمُ أَهْلَهُ الجُوهري . وقال سيبؤيه ، الشنع ، مثال جردحل : الطويل » . « شِنَمُ أَهْلَهُ الجُوهري . وقال تعلب : على رَغْمِهُ وشِنَعْمهُ . وقال أَبُو رَيْد : رُغَمَا سِنَعًا ، بالسين المهملة . وقال الأزهري : أنا واقف في هذا الحرف . والصواب عندي بالسين المهملة . وقال الأزهري : أنا واقف في هذا الحرف . والصواب عندي بالسين غير معجمة » .

وَكُلَّ هَذَهُ المُوَادِ المَّذَكُورَةُ النِّيُ أَهْمَاهُا صَّاحَبُ الصَّحَاحُ إِهَالَا تَامَا ، مَتَعَاقَبَةُ ، ويظهر فيها مدى استفادة الصغاني من كتاب سيبويه .

٢ - إيراد الصيغ والألفاظ والمعانى التي أهملها الجوهرى ، فيها ذكره من مواد ،
 كَا نرى فى عق : « ابن الأعرابي : العقيقة : المرادة . والعقيقة : النهر . والعقيقة : العصابة ساعة تشق من الثوب . والعقيقة : غرلة الصبى . . . وعاققته : خالفته . واعتقت السحاب :
 بمدى عقت ، قال أبو وجزة السعدى :

حتى إذ أنجدت أوراقهُ الهزمت واعتق منبعجُ بالوَّ بل مَبْقُور واعتق السيف من عمده : إذا استله ، ورجل عَقَّ بالفتح أَى عاق قَال الزفيان واسمه عطاء من أسيد :

أنا أبو المرقال عقباً فَظَّا لمن أعادى مدسرًا دَلَنظَى

وقيل أراد بالعق المرمن الماء العقاق . والعقوق : الحائل أيضا ، عن أبى حاتم ، وهي من الأصداد ... وعواق النخل روادفه ، وهي فسلان تنبت معه وقال ابن دريد العقة : العرقة المستطيلة في السماء » .

" حسكالة معانى الألفاظ التي ذكر لها الجوهرى معنى واحدا أو معنى مختصرا ، مثل قوله في مادة «عق » أيضا «وفي بلادالعرب أربعة أعقة ذكر الجوهرى منها عقيق المدينة وأما الثلاثة الأخرى فنها عقيق عارض اليمامة ، وهو واد واسع مما يلى العرمة تتدفق فيه شعاب العارض وفيه عيون عذبة الماء ، ومنها عقيق آخر يدفق ماءه في غورى تهامة وهو الذي ذكره الشافعي رحمه الله فقال « ولو أهلوا من الفقيق كأن أحب إلى » ومنها عقيق القنان يجرى إليه مياه قلل نجد وجباله ... وقيل في قولم أحلب الأبلق العقوق) إنه الصبح لأنه ينشق ... » وقد أخذ تحديدة للأعقة من تهذف الأرهري.

٤ - تَكُلَة الشَّواهد الشَّعرِية ، كَا فَي مَادَةً (سَحْم) ﴿ قَالَ الْجُوهِرَى : وَالْأَسْحُمْ

فى قول زهير: \* بأسحم مِذْوَد \* القرن، وفى قول النابعة \* بأسحم وان \* [ هو السحاب ] وفى قول الأعشى :

بأسح داج عوض لا نَتَفرق

يقال الدم تُغْمَس فيه اليد عند التحالف ، ويقال : بالرحم ويقال : بسواد حلمة الثدى ، ويقال : برق الحمر . أما الرواية في البيت الأول والثالث فكما ذكر وصدر البيت الأول :

نَجاهِ مُجِدٌّ ليس فيه وتيرة وَتَذْ بِيُبها عنهـا . . .

وأما صدر البيت الثالث فقوله:

ر ضِيعَى ْ لِبَانِ ثَدْى َ أُمِّ تَحَالفا

و يروى : تَقَاسما ... وأما الرواية فى البيت النانى فالصواب فيها : وأسممُ وانٍ ، بالواو ورفع الميم ، وإنشاد البيت كاملا :

عَفَا آيه ريحُ الجنوبِ مع الصَّبَا وأسحمُ وانِ مزْ نَهُ متصوِّبُ»

وتشتمل نقود الصاغانى على الأمور التالية :

۱ - اختلال الشعر في الصحاح ، مثل قوله في مادة (سلم ) « قال الجوهري. قال الشاعد :

ذاك خليلي وذو يعاتبني يرمى ورائى بامْسَهُم وامْسَلِمَهُ يريد بالسهم والسَّلِمة ، وهي لغة حمير . والبيت مداخل ، والبَلاء من الأوائل . وهو لبجير بن عَنَمة الطائي، والإنشاد الصحيح :

و إنّ مولای ذو رُیمَیِّرنی لا اِحْنَةُ عنده ولا جَرَمَهٔ ینصرنی منك خیر معتذر برمی ورائی بامسهم وامسله

يهجو سالم بن دارة قاله أبو محمد الأعرابي » . وهذا الصنف من النقد كثير عنده جدا مما يدل على اتساع معرفة الصاغاني بالشعرك

# تقد التصحيف في الشعيرة إلى في إمادة (ريم) « قال الجوهرى : وأنشد

ان السيكيت :

وكنتم كعظم الريم لم يدر جازر على أَىّ بَدْءَى مِقْسَم اللحم يوضعُ والرواية ; وأنتم كِعظم الريم لم يُدر جازر على أَىّ بدءى مقسم اللحم يُخْمَلُ ﴿ والقصيدة لامية ، وهي تروى للطرماح الأجئي ، ولأبي شمر بن حجر بن مرة ابن حجر بن وائل » س

٣ - تصويب اسم قائل الشاهد الشعرى . قال في مادة (شبرم) « قال المرم على المرم ا ولاله على المبي المضمومة رجر » وقال في مادة (طرم) « قال الجوهري : الطَّرْيم السحاب الكشيف ، قال رؤ بة :

رو به : في مكفهر الطِّريَم الشَّرْنَدِثِ

ولرؤبة أرجوزة ثائية أولها:

أُتَّمِ فُ الدَّارَ بَدُاتَ المَنْكُثُ دَارًا لذَاكُ الشَّادِنِ الْمُرَدَّةُ فَ أَلْدَالُ الشَّادِنِ الْمُرَدَّةُ

ر ولیس الذی ذکره الجوهری فیها »

ع — اختلال الاستشهاد نفسه كا نرى فى مادة (أذن) إذ يقول: «قال الجوهرى: أذن له أَذَنا: استمع، قال قَمْنب بن أم صاحب:

إن يَسْمَعُوا رببةً ظاروًا بها فرحاً منّى ، وما أذنوا من صالح دَفنوا وليس في هذا البيت شاهد ، و إنما الشاهد في البيت الذي بعــده ببيت ، والرواية « وما سمعوا من صالح » و بروی « وما علموا »، ، و بعده :

إِنْ تَحَلِفُوا لك تسمع قولَهُم وترى ﴿ أَجِسَادَ قُومٍ ﴾ وأَنَّى بعده أَفِنُوا صُمُّ إذا سمعوا خيراً ذُكِرتُ به وإن ذُكرتُ سوءعندهم أذِّوا» ويبدُو أن النسخة المطبوعة من الصحاح نالها شيء من التصحيح ، إذ ورد فيها البيت الأول والثالث ، ورواية « سمعوا من صالح » لا البيت الأول وحده ،ولاالرواية التي ذكرها الصغابي ...

( ۳۱ — المعجم العربي )

، ٥ - خقه الاستشهاد ببعض الأجاديث للضعيفة ، كافي قوله من مادة «ضن» «قال الجوهرى: وفلان ضنى من بين إخوانى، وهو شبه الاختصاص بوفى المجديث: إن الله ضمّا من خلقه يحييهم في عافية و يميتهم في هافية ، اوالرواية : ضنائن، مثال تعائل. وهو من الأحاديث التي لا طرق لها [أى لا سنه الها]». وأصلح الحديث في النسخة المطبوعة إذ الرواية فيها : ضنائن.

تقد الألفاظ المصحفة . قال في مادة ( سحم ) « قال المجوهيري أيضا :
 وسنحام : اسم كلب . قال لبيد :

فَتَفَصَّدَتَ منها كسامِ فضَرِّجتُ بدمٍ وغُودِرَ فِي المَسَكَرِ سِحامُها وذكره الفارابي بالخاء المعجمة ، فإنه قال في باب فُعال بالضم : السخام : سواد القدر والشعر . السخام : اللين الحسن ، قال :

كأنه بالصَحْصَحانِ الأَنْجَــل قُطُنُ سُـخَامُ بأَيَادِي غُرِّل ويقال للخُمْر: سخام إذا كانت لينة سلسة . وسخام : من أسماء الكلاب فلو كان بالخاء لذكره قبل ذكره السين والحاء المعجمة كما يقتضي ترتيب كتابه . وسكت عن ذكره الأزهري والحليــل وابن دريد » . والنقد بالتصحيف كثير عند الصغاني .

نقد بعض النفسيرات الخاطئة ، كما نرى فى قوله فى مادة (رطم)
 «قال الجوهرى: الرَّطُوم: المرأة الواسعة الفرج ، وإنما نقله من كتاب الليث ، ورد عليه
 الأرهرى وقال: هذا غلط ، إنما الرطوم الضيقة ، وروى عن عمرو عن أبيه ، الرطوم:
 الضيقة اكحياء من النوق ، وهى من النساء الرتقاء » .

٨ - نقد الأحكام الخاطئة ، مثل التي نجدها في قوله في مادة (أجن)
 « قال الجوهرى : الإجّانة : واحدة الأجاجين ، ولا تقل إنجانه . وقال الفراء : يقال :
 إجّانة و إنجانه و إلجانة بمعنى واحد ، وأفصحها إجّانة » .

٩ نقد موضع اللفظ. قال في مادة (رأم) «قال الجوهري: الرومة: الغراء

البدى يلصق به الشيء . وصوابه أن يذكرها في تركيب روم فإن الأصمعي قال:
البومة ، ولا همز : الغرام الذي يلصق به ريش السهم وقد ذكرتها في موضها » .
وقال في مادة (ررهم) «قال الجوهري: المرهم : الذي يوضع على الجراحات ، معرب .
وحقه أن يذكر في المر لقولهم : عرهمت الجوح ، وخصوصا إذا كان الاسم معربا
لأصالة حروفه » . ولم يحكم الصغاني على بعض المواضع بالخطأ ، واكتنى بأن ذكر أن
لما مواضع أخرى ، قال في مادة «رم» : « رمان بالفتح : موضع ، فإن كان
وزنه فعلان فهذا موضع ذكره كاذكره ابن فارس . و إن كان فعالا فموضع ذكره
حرف النون ، كما ذكره الجوهري » .

وختم المؤلف كتابه بخاتمة في صفحتين تقريباً ذكر فيها أنه ألفه بعد أن كبر، وذكر مراجعه ، وهي كثيرة جدا ، أهمها العين والجمرة والتهذيب والحيط والمجمل والمقاييس من المعجات ، وكثير من الرسائل اللغوية .

وصفوة القول في التكلة أنها جديرة بالشهرة المستفيضة التي حصات عايها في عالم المعاجم العربية ، لإ كلفا الفراغ الهائل الذي تركه صاحب الصحاح ، ولاختلاف هدفها عن هدف التنبيه لابن برى . فبينا تعنى التكلة بإيراد المواد والألفاظ والمعانى التي أهملها الجوهري ، لا يلتفت ابن برى إلى ذلك أدنى التفات . وعلى حين يتناول ابن برى أحكام الجوهري وأقواله النحوية والصرفية بالنقد ويقيم شروحه على أسس نحوية لا نجد ذلك كثيرا عند الصاغاني . أما الأمر الموحيد الذي اشتركا فيه وهو العناية بشواهد الصحاح الشعرية ، فقد وجه الصاغاني معظم عنايته فيها إلى إبانة ما فيها من اختلال ، أما ابن برى فوجه أعظم عنايته إلى نسبة الأشعار وتكلتها وشرحها . زد على ذلك أنهما لم يشتركا إلا في قليل من مواضع النقد . وتكلتها وشرحها . زد على ذلك أنهما لم يشتركا إلا في قليل من مواضع النقد . أراد به إيراد ما غفل عنه أو أهمله فيها ، وليس في الضحاح . ولذلك ألحقت مواده بهوامش التبكلة المخطوطة وأواخر موادها مع الإشارة إلى موضعها في كل حالة ، بهوامش التبكلة المخطوطة وأواخر موادها مع الإشارة إلى موضعها في كل حالة ، وتمييزها بالحرف (ح) يوضع في أولها دياما .

ويختلف هذا الكتاب عن التكلة فى أنه لا يرمى إلا إلى ذكر بعض المواد والألفاظ التى أهملها الجوهرى ولم ترد. فى التكلة ويقتصر على ذلك م فلا يتعداه إلى النقل . وليس لهذه الحواشى مقدمة ولا خاتمة ... وإنما تبدأ بالموادمباشرة ، وهى حين تُجمعَ وترتب على صورة كتاب يتألف سها كتيب صغير ، فهى لا توازن بالتكلة فى الحجم ولا فى الأهمية .

وهذه بعض الأمثلة منها . قال أمام مادة «خرطم » : «ح : الخرطومان : الطويل . والخراطم من النساء : التي دخلت في السن ، وخرطوم الخبارى : شاعر واسمه عبد الله بن زهير بن عائشة الشيباني ، وذو الخرطوم: سيف عبد الله بن أنيس » . محمع البحر بن للصاغاني ، ألفه بعد تأليفه التكلة ، وما أهمله الجوهري ، فحمع فيه أقوال الصحاح وأقواله هو في حواشيه عليه ، وأعلم على كل منها برمز يفصله ، ومن ثم سماه ( مجمع البحرين ) يريد الصحاح والتكلة ، قال في مقدمته : «هذا كتاب جمعت فيه بين تاج اللغة وصحاح العربية . . . و بين كتاب التكلة والذيل والصلة من تأليفي ، وسردت ماذكره الجوهري أولا على ما سرده وعلامته « ص » وأردفته ما ذكرته في التكلة وعلامته « ت » ثمم أردفتهما حاشية التكلة وعلامته « ص » وأردفتهما حاشية التكلة وعلامته « ص » وأردفتهما حاشية التكلة وعلامته « ص » وأردفتهما حاشية التكلة وعلامته « ص » والله ولي التوفيق » .

ويتضح من العبارة السابقة الحطة التي اتبعها المؤلف في كتابه . ولم يغير في داخل الكلام شيئًا بل كان أمينا حتى في المقدمة ، فأورد مقدمة الصحاح أولا ، ثم مقدمة التكلة . وحافظ على عبارة الصحاح غير أنه حاول الاختصار في أحيان قليلة ، فذف من الشواهد الشعرية ما لا شاهد فيه إذا كان الجوهري أورد بيتين أو أكثر مثل البيت الأول من البيتين التاليين في مادة « آء » :

إن تلق عَمْرا فقد لا قيت مُدّرعاً وليس من همه إبل ولا شاء في حفل لجب صم صواهله بالليل يسمع في حافاته آء وحذف المكرر أو العبارات التي لا داعي لهما ، ولم يغير من التكملة غير

اللواضع التي ترد فيها على الجوهري . فلم يوردها بأكلها لأنه بطبيعة الحال ذكرها في أقوال الجوهري المذكورة فوق و إنما أوردها ملخصة أو حذفها وأورد النقد وحده .

وختم الصغاني مجمع البحرين بالحاتمة التي جعلها للتنكلة، وأورد فيها مراجعه ومن الطبيعي أن يحتوى المجمع على جميع الظواهر التي في الصحاح والتنكلة، ولا داعي إلى تنكزير القول فيها هنا، إلا أننا نشير إلى أن الخطة التي انتهجها من فصل كل كتاب على حدة جعلته يكرر الأقوال، ولا يضع النقد في موضعة اللائق به بعد المنقود . وتقتني دار الكتب المصرية نسخة مصورة من مجمع البحرين مأخوذة عن النسخة الخطية المحفوظة بمكتبة كوبرلي بالآستانة .

# كنب الحواشى :

۱ — حاشية أبى القاسم الفضل بن محمد القصبانى البصرى ( ٤٤٤ ه ) .

۲ — التنبيه والإيضاح عما وقع فى كتاب الصحاح (۱) ، المشهور باسم حواشى ابن برى . وقد اشترك فى تأليف هذا الكتاب ثلاثة من العاماء . ابتدأه ابن القطاع و توفى عام ٥١٥ ه . فأخذ تلميذه عبد الله بن برى بن عبد الجبار المقدسى المضرى ما كتبه وبنى عليه وأ كمله حتى بلغ مادة « وقش » وترفى عام ٧٧٥ أو ٥٨٦ ه ورام أسحابه تكميله بعده فتعسر عليهم ذلك وتعذر ، إلى أن أكمله عبد الله بن محمد الأنصارى البسطى فى شهور سنة ٦٣٢ ه (٢)

ولا نعرف الموضع الذي وصل إليه ابن القطاع في حاشيته ولا تدل مقابلة التعليقات التي في المواد الأولى بما يرجح أنه لابن برى على كبير خلاف، بل على

(١) عنوانه في مخطوط دار السكتب ( ٨ لفة تيمور ) « التنهيه والإفصاح عما وقد في كتأب الصحاح » وفي كتاب كثف الظنون (٤: ٩٣ ) « التنبية والإيضاح عما وقع من الوهم في كتاب الصحاح » .

(٢) المطر آخر النسخة المخطوطة بدار الكتب للصرية ، وكشف الطنون .

اتفاقى يكاد يكون تاما . ويبدؤ أن ابن برى ضاع حواشى أستاذة صياعة جديدة ولا الله تجدها تسب إليه صراحة فى أى موضع كانت كذلك ليس لدينا من حواشى البسطى ما نستطيع أن نحكم به عليه ، إذ أن المخطوطات المحفوظة فى دار الكتب المصرية وخزانة المجمع اللغوى تنتهى بانتهاء حواشى ابن برى . ويظهر أن ابن برى نفسه برك حواشيه غير مجوعة ، فجمعها البسطى وجعلها كتابا بعد تملتها ، إذ يقول القفظى (۱) «وحاشيته على كتاب الصحاح ، فإنها نقلت من أصله ، وأفردت فجاءت ستة مجلدات ، وسماها من أفردها النبيه والإيضاع عما وقع في كتاب الصحاح » .

والتنبيه يسير على ترتيب الصحاح . أما الأهداف التي يرى إليها ، فأولها نسبة الشواهد الشعرية في الصحاح إلى أسحابها ، وتكلتها وشرحها . وهذا الهدف بَيْن في كل مادة يأتي المؤلف بها ، على وجه التقريب ، فتكنى نظرة واحدة إلى الكتاب. لتقنع المرء به . قال في المادة التي افتتح بها الجرء الثاني (موريد) : «وأنشد الجوهري في هذا الفضل بجريب شاهدا على الفرضاد المتوت ، وهو:

\* قَنَأْت أَنامُكُ مِن الفَرْصاد \*

قالُ الشَّيخ رَحْمُ اللهُ : البيت للأُسُودُ بن يغر ، وصدره :

\* يَسْعَى بِهَا ذُو تُومَتَيْنَ مُشَمِّرٌ \*

والهاء في قوله ( بهما ) تعود على سلافة ذكرها في بيت قبله ، وهم :

ولقد لهوت وللشباب بشاشة سُلافةٍ مرحت بماء غُوادِ

التومّة : الحبة من الدر . والسلافة : أول الحر . والعوادي : جمع عادية ، وهي السحابة التي تأتى علاوة » . ويبدؤ أن بعض القراء زاد في نسخ الصحاح كنيرا المنطور الشعرية ، وأسماء الشعراء ، التي كان الجوهري قد أهمالها ، ولذلك بحد كثيرا منها مذ كورا في النسخة المطبوعة .

(١) إنباه الرواة ٧ : ١١١ أ.

4/5

وقد يطيل المؤلف فى ذكر الأخبار المتصلة بالشاهد لأنه يريد توضيحه كل الإيضاح. قال في مادة ( تكد ) « وأنشد فى هذا الفضل بيتا شاهدا على الأنكدين، وها مازن بن مالك بن عمرو بن تميم و ير بوع بن حنظلة، وهو :

الأنكدان مازنُ ويربوعُ ها إن ذا اليوم لَشَرُ مجموعُ

قال الشيخ رحمه الله : البيت لبجير بن عبد الله بن سلمة القُشَبرى . وكان بجير هذا قد النتي هو وقعنب بن الحارث البربوعي . فقال بجير : يا قعنب ، ما فعلت البيضاء فرسك ؟ قال : هي عندي . قال : وكيف شكرك لها ؟ قال : وما عسيت أن أشكرها ؟ قال : وكيف لا تشكرها ، وقلا نجتك مني ؟ قال قعنب : ومتى كان ذلك ؟ قال : حيث أقول :

تَمَطَّتُ بِهِ البَيْضَاءُ بِعِلَةِ اخْتَلَالِيَّةٍ عَلَى دَهَشِّي وَخِلْتُنِّي لِمُ أَكَدِّب

فأنكر قعنب ذلك ، وتلاعنا وتداعيا أن يقتل الصادق منهما الكاذب . ثم إن بجيرا أغار على بنى العبد فغنم ومضى ، وأنبعته قبائل من تميم ، ولحق به بنو مازن و بنو يربوع . فلما نظر إليهم قال هذا الرجز . ثم إنهم احتربوا قليلا . فحمل قعنب ابن عصمة بن عاصم اليربوعى على بجيز فطعنه فأذراه عن فرسه ، فوثب عليه كدام ابن نُحَيلة المازلي فأسره ، فياءه قعنب اليربوعى ليقتله ، فمنع منه كدام . فقال له قعنب : ماز ورأستك والسيف . فلى عنه كدام ، فضر به قعنب ، فأطار رأسه . وماز ترخيم مازن ، ولم يكن اسمه مازنا ، و إنما كان اسمه كداما ، و إنما سماه مازنا ، وانم سماه مازنا .

والهذف الثاني تصويب الرواية الشعرية في الشاهد ، وهو يفعل ذلك كثيرا أيضًا . قال في مادة ( قعد ) « وأنشد أيضًا مجز بيت في هذا المعنى ، وهو : \* أمرون لا يرثون سهم الْقُمْدد \* قال الشيخ رحمه الله : البيت للأعشى ، وصواب إنشاده :

أُمرُونَ . وَلَا هُونَ كُلَّ مَبارك مِبارك مِبَارِك مِبَارِك مِبَارِك مِبْمَ القعددِ المُعَدِّدِ المُعَدِّدِ عَنْ المُعَدِّدِ اللهُ المُعَدِّدِ المُعَدِي المُعَدِّدِ المُعَادِي المُعَادِي المُعَدِّدِ المُعَدِّدِ المُعَدِّدِ المُعَدِّدِ المُعْدِي المُعْدِي المُعْدِي المُعْدِي المُعْدِي المُعَدِّدِ المُعْدِي الْعُمْدِي المُعْدِي المُعْمِي المُعْدِي المُعْدِي المُعْدِي المُعْدِي المُعْدِي المُعْدِي المُعْدِ

وكان المؤلف يرمى أيضا إلى تصويب أسماء قائلي الشواهد الشعرية قال في مادة ( وجد ) « وأنشد في هذا الفصل بيتا زع أنه للبيد شاهدا على قولهم وجد يجد ، بضم الجيم في المضارع وهو :

لو شئت قد نقع الفؤادُ بشر بق تَدَع الصوادى لا يَحَدُن عَليلا قال الشيخ رحمه الله : البيت لجرير وليسُ للبيد ، كا زعم ، و بعده :

بالعَذْبِ في رَضَف القِلات مَقيِلهُ وَضَ الأَباطح لا يزال ظليلا قوله: نقع الفؤاد: أي روى ، يقال: نقع الفؤاد: روى ، ونقع الماء الفطش: أذهبه ، نقعا ونقوعا فيهما ، والمناء الناقع: العذب المُرْوِي ، والصادي: العطشان . والغليل: حَرِّ العطش . والرضف: الججارة المرضوفة . والقلات: جمع قلت ، وهي نقرة في الجبل يستنقع فيها ماء السماء ، وقوله : قض الأباطح : يريد أنها أرض خصبة ، وذلك أعذب للماء وأصفي » .

وكان ابن برى ينقد الجوهرى أحيانا بسوء وضع الشاهد ، قال الجوهرى فى مادة (قرب) : « قراب السيف : جفنه ، وهو وعاء يكون فيه السيف بعمده وحمالته ... وفى المثل : إن الفرار بقراب أكيس » . وغلق على ذلك ابن برى (١٠) : « هذا المثل ذكره الجوهرى بعد قراب السيف ، على ما تراه . وكان صواب الكلام أن يقول قبل المثل : والقراب : القرب ، و يستشهد بالمثل عليه » .

ومن أهدافه أبضا نقسة مواضع بعض المواد في الصحاح ، قال بصده وضع الجوهري « الجيء » في المسادة « جأجاً » « صوابه أن يذكر في جياً » ، وقال بصدد وضع الجوهري « مهوأن » في مادة « هوأ » : « جعل الجوهري مهوأن في فصل

(١) تاج العروس ، مادة قرب .



هوأ ، وهم نمنه ، لأن وزنه مفوعل ؛ وكذا ذكره ان سجنى ، وواوه زائدة لأن الواو لا تكون أصلافي بنات الأربعة » .

ويتعلق بهذا نقد بعض الأحكام النحوية التي ذكرها الجوهري ، قال في مادة (قدد): «وذكر [أي الجوهري] . أنك لو سميت بقد رجلا لقلت: هو قد باللشديد، وهو غلط منه ، إلما يكون التضعيف في المعتل ، كقولك في «هُوً » السم رجل : هذا هُو ، وفي « لو » هذا لو ، وفي « في » هذا في . وأما الضحيح فلا يضعف فتقول في « قلا » هذا قد ، ورأيت قدًا ، ومررت بقد ، كما تقول : هذه يذ ، وأيت يَدًا ، ومررت بيد . وعلة هذا مذكورة في باب التصريف » . وقال في مادة « وحد » : « وذكر في هذا الفصل أن وحد في قولك : رأيته وحده ، منصوب عند أهل الكوفة على الظرف ، وعند أهل البصرة على المصدر . قال الشيخ رحمه الله : أما أهل البصرة فينصبونه على الحال ، وهو عنده اسم واقع موقع المصدر الله : أما أهل البصرة على الماد ، وهومذهب يونس . وليس ذلك مختصا بالكوفيين كا زع الجوهري . على الظرف ، وهومذهب يونس . وليس ذلك مختصا بالكوفيين كا زع الجوهري .

ونقد أيضا بعض أحكامه اللغوية ، فقال فى مادة ( نجد ) : « قوله بعد البيت : إن أنجدة جميع نجود ، وهو جمع الجمع ، وَهَم منه ، وصوابه أن يقول : جمع نجاد ، لأن فعالا يجمع على أفعلة نحو حمار وأخرة ، ولا يجمع فعول على أفعلة » . وقال فى مادة (عنس) : « وحكى – أعنى الجوهرى – عن الأصمعى أنه لا يقال : عَنست مادة (عنس) : « وحكى – أعنى الجوهرى بعن الأصمعى أنه لا يقال : عَنست المشيخ بفتح العين ، و إنما يقال : عُنست على ما لم يسم فاعله ، وعُنسها أهلها . . قال الشيخ رحمه الله : الذى ذكره الأصمعى فى خلق الإنسان : أنه يقال : عَنست المرأة ، بالفتح مع التشديد ، وعَنست بالتخفيف ، بخلاف ما حكاه الجوهرى » .

وابن برى من اللغويين النحاة ، كان عالمًا بكتاب سيبويه وعلله ، وتخيره

315

من المسكنب النَّحُوية ، قيما باللغة وشواهدها (١٦) فلا عجب أن تكثّر في كتابة النقود . والأحكام والتفسيرات النحوية واللغوية . قال في مادة (قُصُّد) ؛ «وأفشد في هـتذا الفصل بينا شاهدا على القصد بمعنى العدل ، وهو :

على الحكم الداتي يوما إذا قضى قضيت ألا يَجُونَ ويَقْصِدُ قال الشيخ رحمه الله: البيت لأبي اللجام الثقابي، ويروى لعبد الرحمن بن الحكم، والأول هو الصحيح . أي على الحكم المرضى بحكمه المانى إليه ليحكم ألا يجور ف حكمه ، بل يقضد أي يعدل . ولهذا رفعه ولم ينصبه عطفا على قوله : « أن لا يجور » لفساد المعنى ، لأنه يصير التقدير عليه ألا يجور وعليه ألا يقضد . وليس المعنى على دلك بل المعنى وينبغى له أن يقصد ، وهو خبر بمعنى الأمر ، أي واليقصد ، وكذلك قوله سبحانه : « والوالدات يُرضِعن أولادهن » ، أي لِيُرضعن » .

ومن الأمور التي نقدها المؤلف سوء التفشير ، قال معلقا على قول الجوهرى :

«آء: شجر ، الصحيح عند أهل اللغة أنه أبمر السرح ، ولا يعكر عليه قول شرذمة المنهم أنه اسم للشجر ، لأنهم قد يسمون الشجر باسم أبمره ، ألا ترى إلى قوله تعالى :

« فأنبتنا فيها حبا وعنبا » . وقال معلقا على تفسيره الأردب بأنه مكيال : « ليس بصحيح لأن الأردب لا يكال به ، وإنما يكال بالويبة » .

وربما لم يتهمه بسوء التفسير ، ولكن كَمله له". قال في مادة (حذذ) « وأنشد في هذا الفضل بيتا للغرزدق شاهدًا على قولهم : رجل أَحَدُ ، أي خفيف اليذ وهو : أُولِيتَ العراقُ ورافذيهِ فَرَارِيّا أَحَدُ يد القميص

قال الشيخ رحمه الله : الفرارى المهجوفي البيت هو عمر بن هبيرة . والأحذ قد قيل فيه غير ما ذكره الجوهري ، وهو أن الأحذ المقطوع ، يريد أنه قصير اليد عن نيل المعالى فجهله كالأحذ الذي لا شعر لذنبه ، فلا يجب لمن هذه صفته أن يولى العراق .

(١) التفلطيُّ وإنباء الزواة ٢٠: ١١١.

وضفوة القول في التنبيه أنه يقوم على أمرين : تكلة الشواهد الشعرية ، وتصحيح زوايتها ، ونسبها إلى فائليها ، وشرحها ، وتصويب الأحكام النحوية . واللغوية التي ذكرها الجوهري ، مع إقامة شروخه على المبادئ النحوية أيضا . أما ما عدا ذلك فطواهر قليله ، لا تكثر كالأمرين الأولين ، وأهجب المتأخرون بهذه . الحواتي إعجابا شديدا حتى أدخلها ابن منظور في لسانه .

٣ - حاشية محمد بن على الشاطبي ( ١٨٤ هـ).

٤ - غوامض الصحاح لخليل بن أيبك الصفدى ( ٧٦٤هـ).

كنب النفر:

١ - قيد الأوابد من الفوائد لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري.
 ١ - ١٥ هـ) ذهب بروكمل إلى أنه نقد فيه الجوهري.

إصلاح الحلل الواقع في الصحاح لعلى بن يوسف القفطى (١٤٦ه).
 عود أبي العباس أحمد بن محمد المعروف بابن الحاج الأشبيلي (١٤٧ أو أو ١٩٤٧ أو أو جعلها محمد صديق حواشي (١) ، والفرق صئيل ، إذ ترمى أكثر كتب الحواشي إلى النقد أيضا .

٤ — كتاب نفوذ السهم فيا وقع للجوهرى من الوهم خليل بن أيبك الصفدى ( ٧٦٤هـ) ، ألفه بعد كتابه «حلى النواهد » ليجمع ما فيه من تصحيف ووهم لأن السابقين عليه الذين ألفوا في ذلك ، منهم من اختصر فأخل كأبي سهل الهروى وعلى ابن حمرة البصرى ، ومنهم من أطنب جدا وأهمل بعض الأوهام برغم ذلك كابن برى ولحكنه — برعم نظرته هذه إلى ابن برى — وعد الله في المقدمه بإدخال مافي كتابه عنصرا منتخلا في كتابه ، واستدراك ما أهمله .

ونلحص ما عنى بالرّد فيه على الجوهري في الأوهام الصرفية ، والاشتقاقية ، والتصحيف ، وسوء التعبير ، والحطأ في التفسير ، وكلها انتبه إليه ابن برى ، الذي أقام

(١) البلغة ٨٠٠

الصفدى كتابه على حواشيه . ولكن الصفدى زاد بعض أشياء ليست في حواشى ابن برى ، كا زاد أشياء في الأمور التي اشتركا فيه ، و إن كان زاعي الاختصار أكثر منه و ولم يحذف من ان برى إلا الأماكن التي كان يتناول فيها شواهد الجوهرى بتكيلها ونسبتها إلى أصحابها ، ولعله حذفها لأنه عالجها في كتابه « الحلي النواهد » . أما المواضع التي نقده فيها ابن برى بنصحيف الشعر فأبقاها . ونهم الصفدى كابن برى قبله على إيراد عبارة الصحاح بنصها ، أو بجمع بعض عبارات متفرقة ، كابن برى قبله على ايراد عبارة الصحاح بنصها ، أو بجمع بعض عبارات متفرقة ، ثم يرد عليها . وفي اقتباسه لأقوال ابن برى ، يوردها بنصها أحيانا ، و يختصرها أخرى . وتنبه إلى ذلك القدماء فقيل عنه « قلد فيه ان برى ، فلا يكاد يذكر مسألة من عنده إلا بعض أدبيات والاستدلال بعض أبيات » .

وهاك بعص الأمثلة: قال ( نجح ): « قال الجوهرى: تنجنج لحمه: أى كثر واسترخى . قلت: قال الهروى: تنجنج تصحيف ، والصواب تبجيج ، بباءين » . (ح) « قال الجوهرى : والبح : جمع أبح ، ور بما وصفوا به القداح التى يستقسم بها قلت: الصواب أن يقول: التى يتقامرون بها ، والبيت الذى أنشده الجوهرى يشهد بذلك . . . ( جزح ) قال الجوهرى : جزحت له من المال جزحة ، إذا قطعت له منه قطعة ، قال الشاع :

\* و إنى له من تالد المال جازح \*

<-- قال ابن بری رحمه الله لعالی : صوابه :

\* لمحتبط من تالد المال جازح \*

← لأن أوله :

\* و إنى إذا ضَنَّ الرَّقُودُ برفدهُ \*

( دحج ) . . وقال الجوهري : وآندَّح بطنه الدحاط : اتسع . قلت : هذا سهو منه رَحْمُهُ الله أَمَالَى ، وَكَانَ من حقه أَنْ يَذَكُرُ فَى ندح ، فصل النون من هذا الباب ، والمنتدح : المكان المتسع ، والندح : الأرض الواسعة ، ومنه قولم : لى في هذا الأمر

مندوجة . فلو كانت النون زائدة لما زيدت الميم أيضا. وقد إستدرك هذا الغلط وذكره فى فصل ندح . فاندَج وزنه الجعل مثل احمر . . . » .

والموجود منه الجرء الأول الذي ينتهي بانتهاء مادة همق ، وقد نقل من مسودة المؤلف التي تمت كتابتها في « يوم الأحد الحادى والعشرين من شهور رمضان المعظم سنة سبع وخمسين وسبعمئة » . وهي في ١١٢ لوحة ، أي ٢٢٤ صفحة .

جعم السؤالات من صحاح الجوهري للمجد الفيروزآبادي ( ۸۱۷ ه ).
 وقد عنى هذا المؤلف بنقد الجوهري عناية كبيرة في قاموسه الحميط .

## كنب الدفاع :

عنيت هذه الكتب جميعها – عدا واحدا نذكره فيما يلى – بالدفاع عن الصحاح ، والرد على القاموس الحميط ، إذ حمل صاحبه على الجوهرى حملة شعواء فيه . وإذ كان الأمر كذلك جاز أن نضعها هنا ، وأن نضعها في الدراسات حول القاموس ، وقد أحببت تأخيرها إلى هناك . وأذكر هنا :

اللفظ الجوهرى فى رد خباط الجوجرى للسيوطى . رأى دى غُويْه أنه ألفه بمكة فى الدفاع عن الصحاح (١) .

## كتب النظم :

۱ — نظم صحاح الجوهری ، لأبی الحسین یحیی بن معط الزواوی المغربی (۲۲۸ هـ). لم یکمله.

## كنب تدرس شواهد الصحاح :

النواهد على مافى الصحاح من الشواهد للصفدى (٧٦٤ه) ألفه
 قبل عام ٧٥٧ه ، الذى ألف فيه نفوذ السهم . ويبدو أنه اعتمد فيه بعض الشيء
 على مافى حواشى ابن برى من دراسة للشواهد ، حتى أنه اضطر إلى حذفها من

(١) الحضارة الإسلامية ، ترجمة الدكتور أبو ريدة ١ / ٣٨٩ .

. ه النفوذ » . ويبدو كذلك أنه لمريتيوض فيه إلا إلي إلى الشواهد ، وشرحها ونسبتها إلى أصحابها ، وخللها ، أما ما فيها من تصحيف فقركه للنفوذ .

٢ -- فلق الإصباح في تخريج أجاديث الصحاح للسيوطئ (٩١١هـ) وهو
 صغير الحجر فها قالوا .

کتب أخرى :

نختم هذه الجولة بأن شهرة الصحاح جذبت إليه أنظار الدارسين من العرب وغيره ، فنقله كثيرون إلى اللغة الفارسية والتركية ، وأن كثيرين أيضا كأبي سهل الهروى ، علقوا عليه .

# الفطيل الثاني كِنَا سِيبُ العِبَارِيبُ

للصغاني ( ۲۰۰ — ۲۰۰ )

توج الصغانى فى القرن السابع حياته العلمية بمعجم كبير دعاه « العباب » . وكان قد عنى بصحاح الجوهرى كل العناية ، أوسعه درسا و بحثا ، وتصحيحا وتحشية ونقدا « بالهند والهين والعراق (١) » . وكانت ثمرة دراساته هذه « التكلة والذيل والصلة » ثم « مجمع البحرين » . وشعر فى أواخر حياته أنه يجب أن يتحرر من هذا الاجتماد على الجوهرى ، وأن يستقل بمعجم خاص به ، ففجر « عبابه » . وكان ذلك فى عهد الوزير محمد بن أحمد الملقمى ، الذى تولى الوزارة للمستعمم آخر وكان ذلك فى عهد الوزير محمد بن أحمد الملقمى ، الذى تولى الوزارة للمستعمم آخر بخلفاء العباسيين فى بغداد قريبا من أربع عشرة سنة ، أى أله فيا بين سنتى ١٩٣٣ ( التى توفى فيها المؤلف ) ولم يتم الدكتاب ، وشعر وفي فيها المؤلف ) ولم يتم الدكتاب ، إذ توفى مؤلفه بعد أن قطع الشوط الأكبر من رجاته اللغوية ، حتى وصل إلى مادة «جم » موقيلت فى تلك المصادفة الأشعار .

#### هرفه :

كان المؤلف يرمى في كتابه إلى الجمع والتصحيح ، كما كان هدف معجميي القرن الرابع . ويظهر هذا الهدف واسحا في قوله في المقدمة : « أؤلف كتابا في لغة العرب ، يكون إن شاء الله تعالى ... جامعا شتاتها وشواردها ، حاويا مشاهير لغاتها وأوابدها ، يشتمل على أداني التراكيب وأقاصيها ، ولا يغادر منها — سوى المهملة — صغيرة ولا كبيرة إلا وهو يحصيها » وفي قوله في المقدمة أيضا : « وموجب ما ذكرت أنى

(١) مقدمة العباب .

رأيت فيما جمع من قبلى: أطلقوا فى أغلب ما أوردوا ، وربما أطلقوا لفظ الحديث على المثل ، ولفظ المأثل ، ولفظ المأثل ، ولفظ المأثل ، ولفظ المثل ، ولفظ المثل على الحديث ، وربما قالوا : وقولهم ، وهو من صحاح الأحاديث » وتبين هذه العبارة أن همه الأعظم فى التصحيح ، كان موجها إلى الشواهد لا الألفاظ وكذا كانت خطته — كا رأينا ب في التبكيلة. ويمتاز العباب من هذه الناحية على بقية المعجات العربية .

#### مهجه: مراحه:

شرح الصفائي في مقدمة العباب عص معالم منهجه . فقال عن مراجعه :

« هذا كتاب جمعت فيه ما تفرق في كتب اللغة المشهورة ، والتصانيف المعتبرة المذكورة
وما بلغني بما جمعه علماء هذا الشأن ، والقدماء الذين شافهوا العرب العرباء ، وساكنوها

• في داراتها ، وساير وها في نقلها من مورد إلى مورد ، ومن منهل إلى منهل ، ومن
منتجع إلى منتجع ، ومن بعدهم بمن أدرك زمانهم ، ولحق أوانهم ، آتيا على عامة
ما نطقت به العرب خلا ما ذهب منها بذهاب أهلها من المستعمل الحاضر ، والشارد
النادر » ، و نشمر أمام عبارة « العرب العرباء » بنفحة من ريح صحاح الجوهري
تغلب على العباب ، كما نشعر في العبارة التي بعدها بياشرة بنهجة أخرى من تهذيب
الأزهري ، وعقد المؤلف في مقدمته فصلا في كم فيه عراجعه ، وهي المراجع التي ذكرها
في التكلة و مجمع البحرين بعينها على وجه التقريب.

### ميرايه البحث:

لم يطل المؤلف في شرح الخطوات الأخرى من منهجه في مقدمته سوى الشواهد. فقال عما ذكره في كتابه: برذا كرا أسامي خيل العرب ، وسيوفها ، و برعها ، و برعها ، وداراتها ، وفرسانها ، وشعرائها » ولم يكن المؤلفون قبل الصغاني يهملون هذه الأشياء ، ولكنهم لم يضعوها في منهجهم و يحاولوا استقصاءها كما يَعِد الصغاني .

#### الشواهد :

أما الشواهد فعنى بها المؤلف فى مقدمته عناية كبيرة وقال عنها: «مستشهدا على صحة ذلك بآى من الكتاب العريز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، و بغرائب أحاديث من هو بمعزل من خَطَل القول وخُلفه ، فكلامه هو الحجة القاطعة والبينة الساطعة ، و بغرائب أحاديث صحابته الأخيار وتابعيهم الأحبار ، و بكلام من له ذكر فى حديث أو قصة فى خبر وهو عويص ، و بالفصيح من الأشعار ، والسائر من الأمثال . . .

«آتيا بالأشعار على الصحة ، عير محتلة ، ولا مغيرة ، ولا مداخلة ، معروا ماعزوت منها إلى قائله ، غير مقلد أحدا من أرباب التصانيف ، وأصحاب التآليف ، ولحن مراجعا دواوينهم ، معتاما أصح الروايات ، مختارا أقوال المتقنين الثقات . . . وقد سردت الأحاديث الغريبة المعانى المشكلة الألفاظ تامة مستوفاة . فإن كان في حديث عدة ألفاظ مشكلة أتيت به تاما ، وفسرت كل لفظة منها في بابها وتركيبها وذكرت أن تمام الحديث مذكور في تركيب كذا ، ليعلم سياق الحديث ، ويؤمن التكرار والإعادة » . ومن بك من قبل نقده المعاجم القديمة في الخلط بين الشواهد . وبتبين لنا من ذلك فرط عنايته بها ، و إحساسه بأهميتها . ولم نر مثل ذلك عند غيره من المعجميين . ولعل السبب في ذلك انساع معارفه الأدبية و الحديثية وغني مكتبته بهذا النوع من الكتب ، حتى كثرت أسماؤها في مراجعه . ولا عجب أن يعني شواهده من الحديث فقد كان «صدوقا في الحديث ، إماما في اللغة والفقه بشواهده من الحديث فقد كان «صدوقا في الحديث ، إماما في اللغة والفقه والحديث » .

وقبل أن نترك المنهج نشير إلى أنه اتبع فى ترتيبه مواده ، و تقسيمه أبوابه وفصوله صحاح الجوهرى ، والترمه بكل دقة ، ولم يشر المؤلف إلى ذلك في مقدمته .

(١) ابن شاكر : فوات الوفيات ١ : ١٧٠ .

( ٣٢ -- المعجم العربي )

ومنه :

قلل السيوطى فى وصفه العباب<sup>(۱)</sup>: « وأعظم كتاب ألف فى اللغة بعد عصر الصحاح ، كتاب المحكم والحيط الأعظم لأبى الحسن على بن سيده الأندلسى المضرير ، ثم كتاب العباب للرضى الصغانى » وقال محمد صديق<sup>(۲)</sup>: « العباب الزاخر واللباب الفاخر فى اللغة فى عشرين مجلدا » ، ولا تمتلك دار الكتب المصرية غير مجلد واحد من أول الكتاب تحت رقم ١٤١ لغة وينتهى فى أثناء مادة « مجرد » من باب الدال . ويدل هذا على أنه يسير على تقسيم غير الذى وصفه محمد صديق .

#### المقرمة :

أما المقدمة فقد تناول فيها وصف العباب وجمعه للغة ، وشواهده ، وما يذكره فيه . ثم أفرد منها فصئين : أولهما «في معرفة أساى جماعة من أهل اللغة لا غنى لمارس هذا الكتاب وسائركتب اللغة عن معرفتها ، فإن أهل اللغة ذكروا بعضهم بكناهم ، و بعضهم بنسبهم ، و بعضهم بحرفهم » ، وأوردهم تبين وفقا لحروف أسمائهم غير مراعى ترتيب مواليدهم أو وفياتهم . فانقسم الفصل إلى حروف كل حرف منها يشتمل على جماعة من اللغويين تبدأ أسماؤهم به . وراعى في الأسماء داخل الحروف ، ترتيب حروف الاسم أيضا . ووضع المؤلف همه في ذكر اسم اللغوى وأبيه وجده أحيانا ، وكنيته ، ونسبته ، ولم يتعرض لميلاده أو لوفاته . والفصل الثاني : « في أسماه المراجع التي أفاد منها » . وانتقل من هذين الفصلين إلى اسم الكتاب ، وإهدائه المراجع التي أفاد منها » . وانتقل من هذين الفصلين إلى اسم الكتاب ، وإهدائه المي الوزير ابن العلقى ، وختمها بنقد بعض من قبله من اللغويين رداعلى من قد يعيبه مستقبلا .

(۱) المزهر ۱ : ۰۰ . (۲) البلغة ۹۳۹ .

المعجد

حين نقلب الطرف في صفحات المعجم ، رى من الأبواب والقصول والتنتيب ما رأيناه في سحاح الجوهري ، ولكننا برى تغيرا كبيرا فيا تحويه المواد . فقد تضخمت وحملت من الثمار الشيء الكثير ، فوق ما يحمل الصحاح . فالأجمل بنا أن نقرنها — من هذا الجانب — بما في مجمع البحر بن المؤلف نفسه . وحين نفعل خلك برى التشابه الكبير في أكثر الملامح ، فهما أخوان من أب واحد ، غير أن العباب يحمل في صورته ما ينبي أنه ثمرة الأب إبان نصحه وأوجه . هذا الاختلاف في المادة والمنهج . فالمادة زادها أشياء ، والمهج أضاف إليه أشياء أخرى . وهذه المحدى مواد العباب ، لمرى مدى الاتفاق بينها و بين الصحاح والتكلة ومجمع البحرين .

تحليل المواد :

قال في اللهم مادة « درأ » : « دَرَأت النار ، إذا أضاءت . ودرأت له وسادة : أي بسطتها . ودرأت وضين البعير : إذا بسطته على الأرض ثم أبركته عليه ، قال المثقب العبدى ، واسمه عائذن محصن ، يصف ناقته :

تقول إذا درأت لها وضيني أهذا دينه أبدا وديني؟»

وكل هذا من التكلة بالنص ، غير أنه زاد عبارة « يصف ناقته » . واستعر في العباب يقول : « وفي حديث عمر رضى الله عنه : أنه صلى المغرب فلما انصرف دوأ محمعة من حصى المسجد ، وألتى عليها رداءه واستلق ، أى بسطها وسواها ، والجمعة : المجموعة ، يقال : أعطنى جمعة من تمر ، كالقبضة » ، وليس هذا الحديث في الصحاح والا في التكله ، ولا في مجمع البحرين ، فهو إذن من زيادات الباب . ثم قال في العباب : «والدَّرْء : الدفع ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم : «ادر وا الحدود بالشبهات » ودرأ علينا فلان يدرأ دروءا : أى طلع مفاجأة . ومنه كوكب درىء ، على فِميل مثال سكيت : لشدة توقده وتلا له . وقد درأ الكوكب دروءا . قال أبو عمرو ابن العلاء : سألت رجلا من سعد بن بكر من أهل ذات عرق ، فقلت : هذا الكوكب الضخ ما تسمونه ؟ قال: الدرىء . وكان من أفصح الناس .قال أبو عبيد :

العباب

إن ضممت الدال قلت: دُرِّى، ويكون منسو با إلى الدر على فُعْلَى ، ولم تهمزه لأنه ليس فى كلام العرب فُعِيل ، ومن همزه من القراء فإنما أراد أن وزنه فُعُول مثل سُبوح فاستثقل فرد بعضه إلى الكسر . وحكى الأخفش عن قتادة وأبى عمرو: دَرِّى إِنَّ بِفَتِح الدال من درأته ، وهمزها وجعلها على فَعَيل ، قال : وذلك من تلاَّلئه . وقال الفراء : العرب تسمى الكواكب العظام التي لا تعرف أسماءها الدَّرَاري على والدرء العوج ، يقال : أقت درء فلان ، بالفتح : أى اعوجاجه وشغبه ، قال المتلمس : وكنا إذا الجبار صعر خده أقنا له من درثه فتقوما

والرواية الصحيحة : من ميله . ومنه قولهم : بئر ذات درء ، وهو الحيد . وطريق ذو دروء ، على فُعُول : أى ذو كسور وجرفة . ودرأ البعير دروءا : أى أغَدّ ، وكان مع الغدة ورم فى ظهره ، فهو دارى \* . وناقة دارى \* أيضا : إذا أخذتها الغدة فى مرّاقها واستبان حجمها . قال : يسمى الحجم درءا بالفتح . وفى الأحاديث التى لا طرق لها : السلطان ذو عدوان وذو بدوان ، وذو تدرّأ : أى ذو قدرة وقوة وعدة على دفع أعدائه عن نفسه وقيل : يدفع نفسه على الخطط و يتهور . وذو تدرأة ، بالهاء كذلك . والتله زائدة زيادتها فى ترتب وتنضب وتنفل . وقال ابن دريد : دَرَأ : اسم رجل ، مهموز رائدة زيادتها فى ترتب أو غيره — يستتر به الصائد ، فإذا أمكنه الرمى رمى . مقصور . والدريئة البعير — أو غيره — يستتر به الصائد ، فإذا أمكنه الرمى رمى . عليها الطمن ، قال عرو بن معدى كرب :

ظللت كأنى للرماح دريثة أقاتل عن أبناء جرم وفرت

قال الأصمعى : هي مهموزة . أبو زيد : أدرأت الناقة بضرعها فهي مدرى : إذا أفرلت اللبن وأرخت ضرعها عند النتاج . وتقول تدرأ علينا فلان : أي تطاول ، قال عوف بن الأحوص :

فاولاً أننى رَحُبت ذراعى بإعطاء المغارم والحقاق وإبسالى بَنَيِّ بغير جُرم بَعَوْناه ولا بدمٍ مُرَاق لقيتم من تَدُّرثِكم عليناً وقتلِ سَراتِنا ذات العراق بواندراً: أى طلع مفاجأة . وتدارأتم : أى اختلفتم وتدافعتم . وكذلك ادارأتم ، أصله تدارأتم فأدغت التاء في الدال، واجتلبت الألف ليضح الابتداء بها . والمدارأة : علايانية والمدافعة ، يقال : فلان لا يدارئ ولا يمارى . وأما قول أبي يزيد السائب ان يزيد الكندى رضى الله عنه : كان النبي صلى الله عليه وسلم شريكي فكان حير شريك : لا يشارى ولا يمارى ولا يدارى ، ففيه وجهان : أحدها أنه خفف الحير شريك : لا يشارى ولا يمارى ولا يدارى ، ففيه وجهان : أحدها أنه خفف المحترة للقرينتين : أى لا يدافع ذا الحق عن حقه ، والثاني أنه على أصله في الاعتلال من دراه : إذا ختله . وقال الأحمر : المداراة في حسن الحلق والمعاشرة تهمز ولا تهمز ، يقال دارأته وداريته ، إذا اتفيته ولاينته . أبو عبيدة ادارأت الصيد ، على افتعلت : إذا اتخذت له دريئة ، والتركيب يدل على دفع الشيء » .

وأكثر الصيغ السابقة من الصحاح ، غير « تدرأة » فإنها من السكلة . وراد أشياء أخرى المؤلف هنا قول ابن دريد ، فليس فى الصحاح ولا فى الشكلة . وراد أشياء أخرى فيها تتمثل فى الشواهد : فقد ضم إلى بيت عوف بن الأحوص الذى رواه الجوهرى ، فيها تتمثل فى الشواهد : فقد ضم إلى بيت عوف بن الأحوص الذى رواه الجوهرى ، وراد رواية أخرى فى بيت المتلمس اعتبرها الصحيحة وراد فى حديث السلطان خر غدوان . . . التفسير الثانى ، وراد دلالة المادة كلها فى عبارته الأخيرة . وكان الصغانى نحافظ ما استطاع على نص عبارة الجوهرى ، إلا أنه أجرى فيها بعض التغيير . يتمثل ذلك فى شرحه المجمل ، وتكيله المختصر ، وعدوله عن الخطأ . فقد الشغانى المجمل المختصر ، وعدوله عن الخطأ . فقد حراحة ، فكانوا قتادة وأبا عمر و . وروى الجوهرى حديث السلطان مختصرا ، وأتي به الصغانى كاملا . وكان الجوهرى يظنه قولا لا حديثا ، فصحح ذلك الصغانى ، وأتي به الصغانى كاملا . وكان الجوهرى يظنه قولا لا حديثا ، فصحح ذلك الصغانى ، واعتره من الأحاديث التى لا يعرف سندها . وخالف العباب الصحاح المطبوع فى بعض الأسماء والنصوص ، ولعل ذلك نتيجة تحريف فى المعباب الصحاح المطبوع فى مسينة افتعلت فى الصحاح إلى أبى عبيد ، وتنسب فى العباب إلى أبى عبيدة . ومن الواضح سبولة تحريفها . ووردث عبارة أبى عبيدة فى «درى» » محرفة فى الصحاح الموق فى المواضح سبولة تحريفها . ووردث عبارة أبى عبيدة فى «درى» » محرفة فى الصحاح الموق فى المواضح سبولة تحريفها . ووردث عبارة أبى عبيدة فى «درى» » محرفة فى الصحاح الموق فى الموضوع فى الموضو

ونَبَهُ على ذلك الطابع في هامشه ، وهي صحيحة في العباب . كذلك حلف الصفاق. بعض أشياء من الصحاح مثل « تقول : جاء السيل درأ بالضم : أي من بلد بعيد .» ونسبة عبارة « ناقة داري ... » إلى ابن السكيت ، وقول الجوهري في « تدرأ ، اسم موضوع للدفع .

ما أمراه في المهج :

عدل الصغانى فى العباب عن ترتيب الصحاح ومجمع البحرين . فقد رأينا المجمع يورد عبارة الصحاح بأ كلها ، ثم عبارة التكلة جيمها ، ثم عبارة حاشية الشكلة ، أما العباب فعدل عن ذلك واختار الصيغ من الصحاح والتكلة والحاشية ، وخلطها بعض ، كا رأينا فى « تدرأة » ولم يكن يعنى أن يبتدى ثما فى حاشية التكلة كا ظهر فى هذه المادة ، فقد بدأ أحيانا بما فى الصحاح ، و بدأ فى مواضع أخرى عافى حاشية التكلة . وسنحاول أن نتتبع ترتيب الصيغ فى العباب والصحاح لنرى مدى الانفاق والافتراق .

# تنظيم المادة :

أورد العباب صبغ هذه المادة على الصورة التالية : فَعَلَ ( وما جاء منها من مصدر وصفات ، وهي فَعْل مصدر ) — فِعِيل — فَعْيل — فَعْل — فَعْل — فَعْل — فَعْل — فَعْل — فَعْل — تَفْعَل — تَفْعَل — تَفْعَل — تَفْعَل — تَفْعَل — تَفْعَل — المهما الصفاني بالمجرد الثلاثي ) فَعِيلة — أَفْعَلَ (الصفة منه : مُفْعِل ) تَفَعَل — الفعل — تفاعًل — فاعَل — افتعل » .

وأوردها الصحاح كايلى: فَعَلَ (ومصدرها: فَعْلَ) انفعل - فِيِّيل - مُثْلِي - فُثُول - فَيِّيل - مُثْلِي - فُثُول - فَتَل : ربط بينها وبين المزيد بتاء في أوله من الأفعال) - تفاعَل - فاعَل - فَتَل - (المصدر منه: فَعْل ، وجمعه: فَعُول ، والصفة: فَعِيلة) - افتعل - فَعَيلة (مرة أخرى) + فَعَل (الصفة منه: فاعِل) أفْتَل . ويتضح من هذا أن العبلب جمع الفعل الثلاثي المجرد

ومشتقاته المختلفة في موضع واحد ، وجعل لها صدر المادة . ثم أتى بالأفعال المزيدة وربط بين كل فعل منه ومشتقاته كما فعل في أفعل ومُفْعِل . ولم يضطرب منه النظام إلا في بعض صيغ المجرد الثلاثي ، مثل المصدر فَعْل الذي كرره أكثر من مرة في أكثر من موضع واحد ، ولكن هذه المواضع التي ذكره فيها جميعها في أول المادة بين الصيغ المجردة ولا تتعداها .

أما الصحاح فلم يحاول شيئا من ذلك فقد أورد المجرد الثلاثي أولا ، ثم المزيد انفعل ثم صيغا من المجرد الثلاثي ، ثم المزيد ، ثم المجرد ، ثم المزيد ، ثم المجرد ، ثم المزيد ، ثم المجرد ، ثم المزيد ، بل فرق بين صيغة واحدة ، هي فعيلة بكامة واحدة ، هي « افتعل » ، فلا حس عنده بضرورة ترتيب الصيغ . وهكذا نرى للمرة الأولى في تاريخ المعاجم العربية معجا يحاول ترتيب الصيغ إذا استثنينا معاجم الأبنية كديوان الأدب وشمس العلوم ، على الرغم من الدعاوى التي تشدق بها ابن سيده في محكمه ولم يستطيع أن يحققها . وهذه المحاولة للترتيب هي التي جعلت المؤلف يعدل عن الاحتفاظ بترتيب عمم البحرين .

#### أصول المادة :

أما الخطوة الثانية التي رادها في المنهج ، فحاولته في أكثر المواد أن يبين الدلالة الأصلية لها . ويريد بالدلالة الأصلية المعنى الأول الذي تدور حوله معاني صيغها ، أو ما سماه ابن فارس الأصول أو المقاييس . ولم أذكر ابن فارس عبثا ، بل عمدا ، لأن الصغاني أخذ دلالاته هذه ، أو أصوله من مقاييسه . فقد قال الصغاني في « بدأ » : «التركيب يدل على خروج الشيء عن طريقه الإحاد » . وفي « برأ » « التركيب يدل على اخلاق ، وعلى التباعد عن الشيء ومزايلته» . وفي « برأ » « التركيب يدل على الخلاق ، وفي « برأ » « التركيب يدل على الأنس بالشيء » . وفي « برأ » « التركيب يدل على الرجوع إلى الشيء يدل على نقصان الشيء وقلته » . وفي « بوأ » « التركيب يدل على الرجوع إلى الشيء وعلى قساوى الشيئين » . وكل ذلك بالنص في المقاييس . قال ابن فارس : « الباء والدال والهمزة من افتتاح الشيء » . وعن « بذأ » « أصل واحد ، وهو خروج الشيء

عن طريقة الإحماد» . وعن « برأ » «أصلان:أحدها الخلق ، والأصل الآخر التباعد من الشيء ومزايلته » . وعن « بسأ » « أصل واحد ، وهو الأنس بالشيء » . وعن « بوأ » « بكاً » « أصلان : أحدها البكاء ، والآخر نقصان الشيء وقلته » . وعن « بوأ » « أصلان : أحدها الرجوع إلى الشيء ، والآخر تساوى الشيئين » . فالاتفاق يتحاوز العبارة إلى عدد الأصول . وكان المؤلف يضع أصل المواد التي يسميها التراكيب في الحوام ، مخلاف ابن فارس الذي كان يضعها أولها في الغالب .

وراد خطوة ثالثة في المنهج أيضا ، ولكنها لم تبلغ مبلغ الخطوتين السابقتين في الأهمية والبرور . ظهرت هذه الخطوة في بعض الألفاظ الرباعية ، إذ ذهب فيها إلى أنها منحوتة ، و بين أصل محتها ، مستعبرا كل ذلك من مقاييس ابن فارس . قال في آخر مادة « صملخ » : « قال ابن فارس : هذا منحوت من صلح وصمل . أما صمل فاشتد . وأما صلح في الصم ، فكاً ن اللبن إذا ختر لم يكن له عنه صبه صوت » .

وكما مَثْمَلَت المادة التي حللناها الخطوتين اللةين أجراهم المؤلف في المنهج ، تمثل أيضا خطوات التغييرات فيها ، ونفصل الكلام عنها في الكتاب كله هنا .

زیاداند:

ونبدأ بما زاده المؤلف على مجمع البحرين: أى على الصحاح والتكلة وحاشيتها. لأن المجمع بدلف منها ، وأول هذه الزيادات: زايادة مواد كاملة ، مثل « ذمأ » : التي قال فيها : « ذمأ عليه ذمأ : شق عليه » . وتدلنا هذه المادة على أن زياداته من هذا النوع كانت مواد قصيرة في الغالب ، مثل طلخ ، وفردخ ، وحلد ، وخرمد ، ولحكن كان بعضها طويلا مثل فرضخ . وأكثر هذه المواد المزادة التي رأيتها من محيط ان عباد . وثاني الزيادات : زيادة صيغ في المواد المذكورة في المجمع وهي كثيرة

الظهور ، ولكنها تقتصر على صيغة واحدة قصيرة ، أو معنى واحد . وقد ظهر أثرها في مادة « درأ » ، وفي جميع المواد على وجه التقريب . وثالث الزيادات في الشواهد الحديثية والشعرية . أما الأحاديث فكان يزيدها كثيرا . مثل ما في بكأ ، وثفا ، وحطا ، وخبا ، وفتخ . وهاك أحد الأحاديث التي رواها في « حما » : قال : «وأما الحديث المتفق على محته الذي رواه عقبة بن عام الجهني رضيالله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إياكم والدخول على النساء » فقال رجل من الأنصار : ما والسول الله ، أفرأيت الحمو ؟ فقال : « الحمو الموت » : فمعناه أن حماها الفاية في الشروالفساد ، فضبهه بالموت لأنه قصاري كل بلاء وشدة ، وذلك أنه شر من الغريب من حيث أنه آمن مُدلِّل ، والأجنبي متخوف مترقب . ويحتمل أن يكون دعاء عليها ، أي كان أمن منها بمزلة الحم الداخل عليها إن رضيت بذلك » .

. ا وكذلك كانت زيادات الشواهدالشعرية ، مثل قوله في «جشأ»: «جشأتُ نفسي جشوءا : إذا نهصت إليك وجاشت من حزن أو فزع ، قال عمرو بن الأطنابة :

الموقول كل جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي » الوقوله في «حشأ» : «الحشأ : كساء غليظ ، عن أبي زيد ، والجمع المحاشيء ،

ا الوقولة في الاحتمال الواحمة : الساء عليظ، عن البي زيد ، والجمع المحاشي، والجمع المحاشي، والجمع المحاشي، والجمع المحالق المحارة بن أرطاة :

وكان أحيانا يضيف إلى الشواهد المذكورة فى المجمع ، فيضم إليها ما يكملها ، كا رأينا فى دراً ، فالحديث المشار إليه إجمالا فى المجمع يفصّل فى العباب ، كا فعل فى جياً ، وجفاً ، ودفاً ، وذراً ، قال فى « جفاً » : « ويروى حديث النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ، ونادى مناديه بذلك ، فأجفتوا القدور ، ويروى : فجفتوا ، ويروى : فأمر بالقدور فكفئت ، ويروى : فأخفتوا القدور ما فيها فأكفئت » والذى فى الصحاح : « وأما الذى فى حديث : فأجفتوا قدورهم بما فيها فهى لغة مجهولة » .

وفعل نفس الأمر في الشواهد الشعرية ، ضم إلى البيت البيتين والثلاثة ،

كا نرى فى جزأ ، وجنأ ، وجبأ . روى الجوهرى فى « دفأ » للشماخ البيت : المسلم المسلم البيت : المسلم ال

أعائش ما لأهلك لا أراهم 'يضيعون الهجان مع المصبع ومن الواضح أن هذه الزيادات تيسر على القارئ فهم الشاهد ، بدلا من بقره من موضعه . وكان المؤلف نفسه يشرح بعض الشواهد غير المشروحة في الحجمع . فقد روى الجوهري في « خطأ » الشطر الأول من البيت المروى في العباب في قوله : « وأنشد لامري القيس :

يا لهف هند إذ خَطِئن كاهلا القاتلين الملك الحُلاحِلا هند: هي بنت ربيعة بن وهب ، كانت تحت حجر أبي امرى القيس فخلف علموا امرؤ القيس ، أي أخطأت الخيل بني كاهل وأوقعن ببني كنانة » ، والشطر الثاني والشرح من الصغاني .

أصف إلى ذلك نسبته الشواهد التي أهملها في المجمع ، إلى أصحابها . وقد ظهر ذلك في أكثر المواد برغم تحريه نسبة الشعر إلى أصحابه في التكالة وتبعا لها في الحجمع . كا نسب كثيرا من الصيغ التي أوردها غير منسوبة إلى أحد من اللغويين في التكلة (1) . والعجيب أن كثيرا منها كان لابن عباد . وكان يزيد أحيانا عبارات لصبط ألفاظه مثل قوله : «بشاءة ، بالفتح والمد : موضع ...» و « الطنخ ، بالتحريك : البشم . . . » و « ابن عباد : الحمدة ، بالكسر : الغرين في أسفل بالتحريك : البشم . . . » و « ابن عباد : الحمدة ، بالكسر : الغرين في أسفل الحوض » و « ابن عباد : أنحر د ، مثال عليط ، من الألبان : الرائب الحامص الخائر » فكل هذه الألفاظ غير مضبوطة بالسبارة في الصحاح والتكلة .

وحقيقة الأمر أنه يظهر لنا من جميع الظواهر السابقة أن الصغاني كان في العباب يشرح المجمل في الصحاح والتكملة و يبين الغامض والمهمل منهما ، فالشواهد غيرالمنسو بة

<sup>(</sup>١) المظر صلخ ، وصنخ ، وصوخ ، ووضغ ، وصبخ ، وطخ ، وغيرها .

تُنسَب ، وغير المشروحة تشرح ، والمجزوءة تكل ، والمختصرة تفصل ، والصيخ المحذوفة تُذكر ، والمواد المهملة تدون . وظهر ذلك في التفسير أيضا . فقد قال في التخلة مثلا : «قال شمر : طلخها : أي سودها » . أما في العباب فقال : «قال شمر أحسب قوله «طلخها » أي لطخها بالطين حتى يطمسها و يفسدها ، كأنه مقاوب ، وقد يكون لطخها أي سودها » . فني التكلة لم يذكر إلا آخر عبارته . وقال الجو هرى في الصحاح : «الحد : في الوجه ، وها خدّان » . أما الصغاني فقال في العباب : «الخدّ في الوجه : من لدن المحجر إلى اللحي ، وهما خدّان » ، ولم يقل عنه شيئا في التكلة في الوجه : من لدن المحجر إلى اللحي ، وهما خدّان » ، ولم يقل عنه شيئا في التكلة في الوجه : من لدن المحجر إلى اللحي ، وهما خدّان » ، ولم يقل عنه شيئا في التكلة في الأعلام أيضا ، قال الجوهري : « يحمد : بطن من الأزد » وقال الصغاني في المبلب « يحمد : بطن من الأزد ، قال ابن الكلمي في جهرة النسب ، في ذكر نسب نصر بن الآزد : وولد حمل من الأزد ، قال ال اليحمد : بطن ، وأمه رهم بنت و برة أخت كلب فولد اليحمد الشركي ، وماجدا — وهو مجد — وعرها ، وكمها ، وسعدا ، وخالدا ، وحيها ، وحيدا ، وماكما ، وربيعة » وانظر ما قاله في الحطيئة في مادة (حطأ ) .

وفى المواضع أيضا ، قال الجوهرى : «آمد : بلد فى الثغور » وقال الصغائى فى السباب : « آمد : بلدة من ديار بكر حصينة ، فتحت فى سنة عشرين من الهجرة على يدى عياض بن غنم بن زهير الفهرى القرشى رضى الله عنه » . وقال فى التكلة : « فتاخ ، بالكسر : اسم موضع » ثم قال فى العباب : « فتاخ بالكسرة موضع وهى أرض بالدهناء ذات رمال كأنها للينها سميت بذلك » وعنى الصغائى فى التكلة وفى العباب خاصة بالمواضع المصرية ، فظهرت عنده المرة الأولى فى المعاجم العربية (١) فالصغائى من الذين لم يتقيدوا بذكر المواضع العربية وحدها ، بل دون المصرى والمعراق وغيره . والغريب أن براه بحذف بعض المواد والصيغ من المجتمع مثل ثماً ،

Ħ

<sup>(</sup>١) انظر طلخ وطوخ وحد وغيرها .

التي حذفها من الصحاح ، وهي قصيرة جدا فيه . وحذف بعض الضيغ من الصحاح أيضا كما نرى في درأ وحكاً ، ومن التسكملة كا يظهر في جباً وحكاً وطلخ ، وحذف بعض الشواهد الشعرية في مواضع قليلة جدا ، كما في جيأ وفتخ . ولكن هذا الحذف نادر جدا وفي صيغ ومواضع معدودة .

وخلاصة القول في العباب أنه حوى في مواده معظم ما أتت به المعاجم التي قبله ، وخاصة الصحاح والتهذيب والمقاييس والمحيط ، ويَعْنى ذلك العين والجهرة ، بل كل ما فيها عدا النادر التافه ، فلا فرق بينه و بين التهذيب أكبر المعاجم التي قبله إلا في إكثار هذا من أقوال اللغويين المحتلفين في اللفظ الواحد ومعانيه ، على حين بقتصر العباب على الضرورى منها ، ولهذا السبب يشترك العباب مع الصحاح والتكلة فيا يسودها من ظواهر ولا يختلف عنهما كثيرا . أما في المنهج فسار على ترتيب الجوهرى ، وخطة ابن فارس في الأصول ، وابن سيده في تقديم المجرد على المزيد . وإذن فقد جمع العباب خير ما في المعاجم التي قبله مادة ومنهجا . وذلك ما قدمه عركة المعاجم العربية : جمع المواد المحتلفة من المعاجم ، وسهولة الترتيب ، والانتظام في تناول المحادة بتقديم المجرد وتأخير المزيد .

ر ما خر

ولكنه توك لمن بعده ، أن يأتى بالقليل الذى تركه من مواد المعاجم السابقة عليه و بما فى غيرها ولم يطلع عليه ، وأن يتلافى الاضطراب فى ترتيب المجرد والمزيد الذى تسرب إلى بعض مواده وخاصة فى صيغ الأسماء ، إذ كان من اليسير عليه وعلى اللغويين عامة ترتيب الأفعال ، ولكن تعسرت عليهم الأسماء والصفات . ولم أعشر من الدراسات حول كتاب العباب إلا على كتابين اثنين : كتاب تاج بالدين ابن مكتوم السابق ذكره فى دراسات الحكم ، وكتاب القاموس المحيط ، والاثنان جما بينه و بين الحكم .

# الفصل لثالث

# لِسان الِعَرِبُ

لابن منظور ( ٦٣٠ – ٧١١ )

استقبل آخر القرن السابع والعقد الأول من القرن الثامن معجما لغويا ينتظم أكبر المعاجم السابقة و يحوى موادها الزاخرة ، ذلك المعجم هو « لسان العرب » للعلامة أبي الفضل جمال الدين محد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصرى الأنصارى الخزرجي.

### مرفہ :

كان هذا العلامة يرمى إلى أمرين جوهريين فى المعجم اللغوى: الاستقصاء والترتيب فقد ذهب فى مقدمته إلى أن المعاجم السابقة عليه لا تعنى إلا بواحد منهما ، فالتهذيب والمحكم وجهتهما استقصاء اللغة ، والصحاح صرف همته إلى ترتيب المفردات ، فأراد ابن منظور أن يحوز الحسنيين بأخذ مادة الأولين وترتيب الأخير (١) .

وكان مما دفعه إلى ذلك أمور ثلاثة : ارتباط اللغة بالقرآن والحديث حتى أنه أوخل في معجمه أكبر معجم في غريب الحديث : النهاية لابن الأثير، وانتشار الجهل بين الناس بالعربية، وافتخارهم بمعرفة اللغات الأجنبية (٢).

#### مادته :

صرح ابن منظور فی مقدمة كتابه أنه جمع مادته من خمسة كتب : تهذيب الأزهري، ومحكم ابن سيده ، وصحاح الجوهري ، وحواشي ابن بري ، ونهاية ابن الأثير

4000

(٢) المقدمة ٤ .

(١) المقدمة ٢ .

وذكر ابن حجر والسيد محمد مرتضى الزبيدى تبعا له ، جمهرة ابن دريد من مراجعه باعتبار الصحاح وحواشيه كتابا واحدا<sup>(۱)</sup>. وهذا القولخاطى، لأن الجمهرة ليست من مراجعه الخمسة ، كما سببين .

منهجه :

ذكر المؤلف منهجه بإزاء هذه المراجع ، فأجمله فى أخذ ما فيها بنصه دون خروج عليه (٢) . واعتبر ذلك جهده الوحيد فيه . فما فى الكتاب من خطأ فهو من الأصول لا من ابن منظور . ولكنه تصرف قليلا فى النهاية ، إذ رتب المواد التي كان ابن الأثير رتبها بحسب حروفها الأصول والزوائد معا ، باعتبار أصولها وحدها (٢) .

#### وصفرن المفرنس

\_ سانيار

طبع لسان العرب بالمطبعة الأميرية ببولاق في عشرين مجلدا كبيرا ينيف كل منها على ٢٠٠٠ صفحتين ونصفا من المطبوعة ، افتتحها المؤلف بتحميد وصلاة بلغا ستة أسطر ونصفا . ثم ذكر شرف اللغة العربية وارتباطها بالقرآن . ثم نقد التهذيب والحكم والصحاح ، ثم وصف منهجه والدافع إلى تأليف معجمه ، وختمها بالدعاء له ولنفسه .

ووضع ابن منظور بين المقدمة والمعجم بابين : أولها فى تفسير الحروف المقطعة فى أوائل بعض سور القرآن ، وثانيهما فى ألقاب حروف المعجم وطبائعها وخواصها وستطيع أن نطلق عليهما ( التمهيد ) تيسيرا . وكان لوضعه هذا التمهيد هنا بببان (1) أولها : التبرك بتفسير كلام الله تعالى الحاص الذى لم يشاركه فيه إلا من تبرك بالنطق به فى تلاوته ، ولا يعلم معناه إلا هو . والثانى : أنه إذا كان فى أول الكتاب كان أقرب إلى كل مطالع من آخره لأن العادة أن يطالع أول الكتاب ليكتشف منه ترتيبه

- (١) الدرر الكامنة ٤ / ٢٦٣ وتاج العروس : .
- (٢) القدمة ٣. (٣) المقدمة ٣.
  - (٤) القدمة ؛ .

وغرض مصنفه، وقد لا يتهيأ للمطالع أن يكشف آخره لأنه إذا اطلع من خطبته أنه على تونيب الصحاح أيس أن يكون في آخره شيء من ذلك . فلهذا قدمه في أول الكتاب. أما سبب إفراد هذه الحروف عن المعجم فهو « أنها ينطق بها مفرقة غير مؤلفة ولا منتظمة فترد كل كلة في بابها فجعل لها بابا بمفردها (١) » .

ولم يأت ابن منظور بهذه الأبواب من عنده إذ صرح أنه أخذ الباب الأول من تهذيب الأزهرى . وكان هذا قد وضعه في آخر معجمه . ولم يضف إليه ابن منظور إلا السعاور الثلاثة عشر الأخيرة . وعالج هذا الباب معانى هذه الحروف ودلالاتها و إعرابها وتذكيرها وتأنيثها وجمعها . وأورد في كل مسألة أقوال العلماء المختلفين فيها وحافظ فيه على عبارة الأزهرى وترتيبه ما عدا بعض خلافات بسيطة تتمثل في حذف صاحب اللسان الأسانيد التي ذكرها الأزهرى . ووجدت في اللسان عبارتين غير موجودتين في التهذيب وعبارتين أخريين في التهذيب ليستا في اللسان ، ولكن من موجودتين في التهذيب أنها ساقطة منهما وربحاكان ذلك من النساخ .

وأخذ ابن منظور الباب الثانى من أبى الحسن على بن أحمد الحرالى المتوفى عام ١٣٧ هكا قال فى صدرد . وعالج فيه ألقاب حروف الهجاء عند ابن كيسان والحليل وترتيبها المخرجى عند الخليل وسيبويه ، والعلاقات بين الحروف المتقاربة المخارج والمتباعدة من تناسق وتنافر، والحروف الغالبة على الألفاظ والقليلة فيها ، وما شابه ذلك من الأمور ، وكان عماده فيها الخليل وسيبويه وابن كيسان والأزهرى . ثم انتقل إلى ما لهذه الحروف من خواص طبية وسحرية واتفاقات بينها وبين الكون والفلك خاصة . وعماده هنا الحرالى وأبوالعباس أحمد البونى والبعلبكي ومحيى الدين بن العربي .

المعجم :

لا تختلف صورة الأبواب والفصول في اللسان عن الصحاح إلا في ضخامتها حتى البواب الألف اللينة باقية على حالها في المعجمين. ولكن ابن منظور صدر بعض أبوابه

· ) المندمة ع .

بكلمة عن الحرف المعقود له الباب ، ذكر فيها مخرجه وأنواعه وخلاف النحويين فيه وما إلى ذلك . وأخذ هذه الكلمات في أغلب الأحيان من أحد مراجعه الجسة وفي أحيان أخرى من بعض كتب النحو والصرف . و إذكان الأمر كذلك ، ننتقل إلى تحليل المواد .

## نحليل المواد :

تستهل مادة « عقق » بالفعل الثلاثى مأخوذا علاجه عن الحيكم قال : « عقه يعقه عقا فهو معقوق وعقيق : شقه . والعقيق : واد بالحجاز كأنه عق أى شق علبت الصفة عليه غلبة الاسم ، ولزمته الألف واللام لأنه جعل الشيء بعينه على ما ذهب إليه الخليل فى الأسماء الأعلام التي أصلها الصفة كالحارث والعباس . والعقيقان : بلدان فى بلاد بنى عامر من ناحية المين،فإذا رأيت هذه اللفظة مثناة فإنما يعنى بها ذانك البلدان ، وإذا رأيتها مفردة فقد يجوز أن يعنى بها العقيق الذى هو واد بالحجاز ، وأن يعنى بها أحد هذين البلدين لأن مثل هذا قد يفرد كأبانين قال امرؤ القيس فأفرد اللفظ به :

# كأن أبانا في أفانين ودقه كبير أناس في بجاد مزمل

حسقال ابن سيده : و إن كانت التثنية في مثل هذا أكثر من الإفراد ، أعنى فيما تقع عليه التثنية من أسماء المواضع ، لتساويهما في النبات والخصب والقحط وأبه لا يشار إلى أحدهما دون الآخر ، ولهذا ثبت فيه التعريف في حال تثنيته ولم يجعل كريدين فقالوا : هذان أبانان بَيّنين ، ونظير هذا إفرادهم لفظ عرفات . فأما ثبات الألف واللام في العقيقين فعلى حد ثباتهما في العقيق » . وكل هذا مأخوذ بالنص من صدر مادة «عق » في الحكم فيما عدا لفظين الأول وتفسير العقيق بأنه واد بالحجاز وفي نسخة الحكم « بالمدينة » والتاني قوله : « و إذا رأيتها مفردة فقد يجوز أن يعني بها العقيق » . وفي غالب الظن

أن الخلاف يرجع لنسخ المحكم نفسه بدليل اتفاق اللسان والمحكم على وضع العقيق في الحجاز » في الحجاز » في الحجاز » أما اللفظة الثانية فمحرفة في المحكم . وكان هذا بدوره أخذ مضمون عبارته من العين والجمرة .

وهناك أعقة أخرى لم يذكرها ابن سيده وذكرها غيره ، فأخذها منه ابن منظور قلل : « وفي بلاد العرب مواضع كثيرة تسعى العقيق ، قال أبو منصور : و يقال لكل ما شقه ما السيل في الأرض فأنهره ووسعه عقيق والجمع أعقة وعقائق . وفي بلاد العرب أربعة أعقة وهي أودية شقتها السيول عادية . فنها عقيق عارض اليمامة ، وهو واد واسع مما يلي العرمة تتدفق فيه شعاب العارض وفيه عيون عذبة الما . ومنها عقيق بناحية المدينة فيه عيون ونخيل وفي الحديث أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان العقيق . قال ابن الأثير : هو واد من أودية المدينة مسيل للماء ، وهو الذي ورد ذكره في الحديث « إنه واد مبارك » ومنها عقيق آخر يدفق ماؤه في غوري تهامة وهو الذي ذكره الشافعي فقال : « ولو أهلوا من العقيق كان أحب إلى » ، وفي الحديث أن رسول الله (ص) وقت لأهل العراق بطن العقيق . قال أبو منصور : أراد العقيق رسول الله (ص) وقت لأهل العراق بطن العقيق . قال أبو منصور : أراد العقيق الذي بالقرب من ذات عرق قبلها بمرحلة أو مرحلتين ، وهو الذي ذكره الشافعي في المناسك . ومنها عقيق القنان تجرى إليه مياه قلل نجد وجباله . وأما قول الفرزوق :

قِفِى وَدِّعينا يا هنيــدُ فإننى أرى الحيَّ قد شاموا العقيق اليمانيا . فإن بعضهم قال: «أراد شاموا البرق من ناحية اليمن » .

أما العبارة الأولى فتربط بين ما فى الححكم وقول أبى منصور الذى أورده المؤلف ، وقد أخذها ابن منظور بنصها من النهاية لابن الأثير . وأبو منصور هو الأزهرى ، ونقل المؤلف نصه كاملا بكل أمانة ، فجعله هـذا يكرر ذكر عقيق المدينة مرة عن الحجكم وأخرى عن التهذيب . وورد هذا العقيق في بعض الأحاديث فانتقل المؤلف إلى النهاية لابن الأثير وأخذها منها وحدد موضع المحديث فانتقل المؤلف إلى النهاية لابن الأثير وأخذها منها وحدد موضع

العقيق ثالثة عن النهاية . وحين انتهى من الأحاديث استمر في سرد نص التهذيب . ثم وجد بعد كلام الشافعي حديثا عن العقيق الذي يتكلم عنه ، فأورده من النهاية بالطبع وحدده ثانية عنها . ولكنه سها فنسب هذا التحديد إلى أبى منصور قال : «قال أبو منصور : أراد العقيق الذي بالقرب من ذات عرق قبلها بمرحلة أو مرحلتين » ولا توجد هذه العبارة في التهذيب و إنما في النهاية . وأخيرا بيت الفرزوق وشرحه أخذه من التهذيب أيضا ، ولكن من آخر المادة لا أوائلها كما هو الحال في الأعقة السابقة . و يظهر في هذه الفقرة أن ابن منظور كان يحافظ على نص من يقتبس منهم ، ولكن كان يدخل في أقوالهم أقوال غيرهم متى تناولت الأقوال شيئا واحدا . وأباح لنفسه ذلك لأنه لم يتحر و ذكر اسم كل واحد منهم أمام ما يقتبسه منه . و يظهر أيضا أنه اصطر إلى تكر ير تفسير بعض الصيغ .

ورجع ابن منظور إلى النقطة التي فارق فيها صاحب الحسكم، وأخذ ما كان تركه فقال « والعق : حفرة عليقة في الأرض والعقال « والعقائق : النهاء والغدران في الأخاديد المنعقة حكاه أبو حنيفة ، وأنشد لكثير بن عبد الرحن الخزاعي يصف المرأة :

إذا حرجت من بيتها راق عينها معدوده وأعجبتها المقائق يعنى أن هذه المرأة إذا خرجت من بيتها راقها معود النبت حول بيتها ، والمعود من النبت ما ينبت في أصل شجر أو حجر يستره وقيل المقائق هي الرمال الحمر » والعبارة مأخوذة من الحكم سوى ما تحته خط ، وشرح الشاهد فقد أخذه من مواضع متفرقة من التهذيب ولكني لم أجد « ابن عبد الرحمن الخراعي » في التهذيب أيضا فر بما كانت زيادة من المؤلف ، ور بما كانت من إحدى نسخ التهذيب . وآثر المؤلف تفسير ابن سيده للعقة على تفسير الأزهرى الذي وافق فيه ابن دريد . أما تفسير العقائق من فكان ابن سيده أخذه من الجهرة بنصه ، والعبارة الأخيرة في تفسير العقائق من التهذيب أيضا .

ثم ترك المؤلف الحكم وقفر في التهذيب قفرة كبيرة إلى مقدمة المادة بعد ما كان في أواخرها واقتبس ما يلي « ويقال : عقت الريح المزن تعقه عقا : إذا استدرته كأنها تشقه شقا قال الهذلي بصف غيثا :

حَارَ وعَقَّت مَرْنَهُ الرَّبِحِ وَانْ قَالِ بِهِ العَرْضِ وَلَمْ يُشْمَلُ فَتَقَشَّعَهُ ، وَانْقَارُ بِهِ المُرضِ أَى كَانَ عَرْضُ السّحَابُ انقار به أَى وقعت منه قطعة ، وأضله مَن قُرُت جيب القييض فانقار ، وقرت عَينه إذا قلعتها . وسِحابة معقوقة : إذا عقت فانعقت أى تبعدت بالماء . وسخابة عقاقة : إذا دفعت ماءها وقدعقت فاللعبد بنى الحسحاس يصف غيثا :

واعتقت السحابة : بمعنى [عُقت] قال أبو وَجْرَة ﴿ وَاعتقَ منبعجُ الوّ بل مَ بُقُورُ ﴾ واعتقت السحابة : بمعنى [عُقت] قال أبو وَجْرَة ﴿ وَاعتقَ منبعجُ الوّ بل مَ بُقُورُ ﴾ ويقال للمعتذر إذا أفرط في اعتذاره قد اعتق اعتقاقا ». اختصر المؤلف هنا عبارة الأزهرى بعض الشيء فحذف كلة «وقوله » من «وقوله انقار به العرض . . . . » وتصرف في عبارة أخرى نصها وعار تحير ، أي تردد يعنى السحاب » فجعلها «حار تحير وتردد » .

ورجع المؤلف كرة أخرى إلى الموقف الذي كان ترك فيه ابن سيده فاقتبس منه قوله « و يقال سحابة عقاقة : منشقة بالماء وروى شمر أن المعقر بن حباب (١) البارق قال لبنته وهي تقوده وقد كف بصره وسمع صوت رعد : أى بنية ما ترين ؟ قالت : أرى سحابة سحاء عقاقة كأنها حولاء ناقة ذات هيدب دان وسير وان قال : أى بنية وائل إلى قفلة فإنها لاتنبت إلا بمنحاة من السيل ، شبه السحابة بحولاء الناقة في تشققها بالماء كنشقق الحولاء وهوالذي يحرج منه الولد و والقفلة الشحرة اليابسة كذلك حكام أن الأعرابي بفتح الفاء وأسكنها سائر أهل اللغة ». وآثر المؤلف في هذا الخبر نص

(١) صوابه : حار .

الحسكم على نص التهذيب لتفصيله وكاله مع إضافة ما تحته خط إليه عن التهذيب. وواضع أنه كرر تفسير عقاقة .

ثم انتقل ابن منظور إلى أواخر المادة فى التهذيب ونقل قوله « وفى نوادر الأعراب : اهتلب السيف من عمده وامترقه واعتقه واختلطه : إذا استله . قال الجرجانى الأصل اخترطه وكأن اللام مبدل منه . وفيه نظر » ولم يرد فى التهذيب ولا فى الحمكم والصحاح والجمهرة قول الجرجانى ولعله أبو الفتوح ثابت بن محمد المتوفى ٤٣١ هـ .

ثم أخذ المؤلف عن المحكم من الموضع الذي وقف عنده قوله « وعق والده يعقه عقا وعقوقا ومعقة : شق عصا طاعته . وعق والديه : قطعهما ولم يصل رحمه منهما وقد يم بلفظ العقوق جميع الرحم فالفعل كالفعل والمصدر كالمصدر . ورجل عُقق وعُق : عاق أنشد ابن الأعرابي للزفيان :

أنا أبو المقدام عقا فظ بمن أعادى مِلْطَسا مِلْظًا أَكُظُهُ حَى يُمُوت كَظَا ثَمَت أَعلَى رأسه اللِلْوَظَا صاعقة من لهب تلظّى

والجمع عققة مثل كفرة وقيل أراد بالعق المر من الماء العقاق وهو القعاع . الملوظ : سوط أو عصا يلزمها رأسه تمكذا حكاه ابن الأعرابى والصحيح الملوظ . و إنما شدد ضرورة . والمعقة : العقوق قال النابغة :

أحلام عاد وأجساد مطهرة من المعقة والآفات والأثم وأعق فلان : إذا جاء بالعقوق.وفي المثل «أعق من ضب » قال ابن الأعرابي إنما يريد به الأنثى وعقوقها أنها تأكل أولادها عن غير ابن الأعرابي ».وكل ما تحته خط ليس في المحكم . أما الكلمة الأولى فمأخوذة في هذا الموضع من الصحاح ووردت في المحكم بعد ذلك كما يظهر من النص . والعبارة الثانية مأخوذة من التهذيب والثالثة مأخوذ شطرها الأول من الصحاح وشطرها الثاني من التهذيب . والخامسة من الصحاح وهي في التهذيب أيضا مع خلاف بسيط إذ قال فيها « وأعق الرجل أي جاء بالعقوق » بدلا من « أعق فلان » كما في الصحاح واللسان .

مم أتى بشاهد على « أعق » من التهذيب فقال « وقال ابن السكيت في قول الأعشى :

فإنى وما كالفتمونى بجهلكم ويعلم ربى من أعق وأحوبا قال : أعق : جاء بالعقوق ، وأحوب : جاء بالحوب » . كرر الصيغة ثانية واستشهد عليها .

ثم أتى بشاهد على «عقق » جمع فى شرحه بين ما أورده التهذيب والصحاح والنهاية قال « وفى الحديث قال أبو سفيان بن حرب لحمزة سيد الشهداء رضى الله عنه يوم أحد حين من به وهو مقتول : ذق عقق، أى ذق جزاء فعلك با عاق وذق القتل كا قبلت من قبلت يوم بدر من قومك يعنى كفار قريش . وعُقق : معدول من عاق المهالغة كغدر من غادر وفسق من فاسق » فالعبارة الأولى بما فيها الحديث من التهذيب ، والشطر الأول من التفسير « أى ذق جزاء فعلك يا عاق » من الصحاح و بقيتها من النهاية . و يلاحظ أن هذا الحديث شاهد على صيغة «عقق » وقد مرت مذذ زمن طويل ، فهناك فاصل غير قصير بينهما .

ثم أورد المؤلف بعض المعانى من التهذيب قال « والعقق: البعداء من الأعداء. والعقق أيضا: قاطعو الأرحام، ويقال عاققت فلانا أعاقه عقاقا: إذا خالفته » وخالف المؤلف هنا الأزهرى بعض الشيء فقد فسر هذا العقق بالأعداء ولم يخص البعداء منهم، ولم أجدهذا المعنى في غيره من الكتب. ونسب الأزهرى صيغة عاق إلى والالهال هذه النسبة .

وهنا ظهر ابن برى للمرة الأولى قال ابن منظور « قال ابن برى : عق والده يمق عقوقا ومعقة ، قال هنا : وعَقاقِ مبنية على الكسر مثل حدام ورقاش قالت عمرة بنت دريد ترثيه :

العمرك ما خشيت على دريد ببطن سُمَيْرة حَيشَ العَناقِ العَناقِ العَناقِ العَناقِ العَناقِ العَلَمَ عنا اللهائه بنى سليم وعَقَتْهَم بحا فعلوا عَقَاقِ » ليه أحاديث من النهاية قيل « وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم بهى عن عقوق الأمهات وهوصد البر وأصله من العق الشق والقطع ، و إنما خص الأمهات و إن كان عقوق الآباء وغيرهم من ذوى الحقوق عظما لأن لعقوق الأمهات مزية في القبح . وفي حديث الكبائر وَعَد منها عقوق الوالدين ، وفي الحديث مثلكم ومثل عائشة مثل المعين في الرأس تؤذى صاحبها ولا يستطيع أن يعقها إلا بالذي هو خير لها ؛ هو مستعار من عقوق الوالدين » أورد المؤلف ما في النهاية بنصه غير أنه حذف أشياء سبق ذكرها من غير ابن الأثير ، وحذف سند الحديث الأخير إذ قيل إنه عن أبي إدريس .

بعد هذه الجولة الواسعة رجع المؤلف إلى الموضع الذي قام منه بها في الحريكم وأكمل نقله عنه قال : « وعق البرق وانعق : انشق والانعقاق : تشقق البرق والتبوج تكشف البرق ، وعقيقته : شعاعه ومنه قيل للسيف كالعقيقة ، وقيل العقيقة والعقق : البرق إذا رأيته في وسط السحاب كأنه سيف مسلول وعقيقة البرق : ما انعق منه أي تسرب في السحاب يقال منه انعق البرق و به سمى السيف قال عنارة :

# وسيني كالعقيقة فهو كمعى سلاحى لا أفل ولا فطارا

وانعق الغبار : انشق وسطع قال رؤبة ﴿ إذا العجاج المستطار انعقا ﴿ وانعق المجلدُ قال الثوب : انشق عمل علي والعقيقة : الشور الذي يولد به الطفل لأنه يشق الجلدُ قال امرؤ القيس :

يا هند لا تنكحى بوهة عليه عقيقت أحسبا وكذلك الوبر لذى الوبر ، والعقة كالعقيقة. وقيل العقة في الناس والحمر خاصة ولم تسمع في غيرهما كما قال أبو عبيدة, قال رؤبة لله طير عنها النَّسْرُ حوليَّ العِقَى لله ويقال للشعر الذي يخرج على رأس المولود في بطن أمه عقيقة لأنها تُحُلق، وجعل الزمخشري الشعر أصلا والشاة المذبوحة مشتقة منه، وفي الحديث أن انفرقت عقيقته فَرَق الله

شعرة سمى عقيقة تشبها بشعر المولود » أدخل المؤلف فى عبارة المحكم ما تحته خط .
أما العبارة الأولى فمختصرة من التهذيب بحدف أسماء الرواة و بعض أشياء مرت و الثانية عن الصحاح عن العين كوقد ذكر الصحاح المطبوع « تضرب » بدلا من « سمى السيف » وأظنها محرفة منها . وراد صاحب اللسان عبارة « يقال منه انعق البرق » من عبارات متفرقة من الصحاح والتهذيب و والمهذيب و المهاديب و والمحاح أو الحم أو المهدة ولكنه منسوب إليه فى العين ، وكذلك الحال فى العبارة الرابعة ولكنها الجهرة ولكنه منسوب إليه فى العين ، وكذلك الحال فى العبارة الرابعة ولكنها والشعر الذى يكون عليه حين يولد عقيقة ... » ، والعبارة الحامسة عن الصحاح و نسب فيه إلى أبى عبيد لا أبى عبيدة ، و العبارة السادسة بما فيها من أحاديث عن النمانة .

واستمر المؤلف في نقله عن ابن سيده واعتباره تكأة للانتقال إلى ما عند غيره قال « وأعقت الحامل : نبتت عقيقة ولدها في بطنها وأعقت الفرسوالأتان فهي معق وعقوق وذلك إذا نبتت العقيقة في بطنها على الولد الذي حملته وأنشد لرؤ بة :

قد عتق الأجدع بعد رق بقارح أو زولة معق وأنشد أيضا في لغة من يقول: أعقت فهى عقوق وجمعها عُقُق \* سرا وقد أوَّنَّ تأوين العقق \* أون: شرين حتى انتفخت بطونهن فصاركل حمار منهن كالأتان العقوق وهى التى تكامل حملها وقرب ولادها، ويروى أوَّنَّ على وزن فَعَلَّن يريد بذلك الجماعة من الحير، ويروى أوَّنَ على وزن فَعَل يريد الواحد منها. والعقاق بالفتح: الحل وكذلك العَقق عال عدى بن زيد:

وتركت العير يدمى نحرُه ونحوصا سمحجا فيها عقق وقال أبو عمرو : أظهرت الأتان عقاقاً بفتح العين : إذا تبين حملها ، ويقال للجنين عقاق ، وقال :

جوانح يمزعن مزع الظبا ء لم يَ**تَّرِكَن لبطن ع**قاقاً

أى جنينا مكذا قال الشافعي : العقاق بهذا المعنى فى آخر كتاب الصرف ، وأما الأصمى فإنه يقول العقاق مصدر العقوق ، وكان أبو عمرو يقول : عقت فهى عقوق » .

لم يأخذ من ابن سيده غير العبارة الأولى أما الباقى جميعه فمن التهذيب ما عدا ما يلى ذكره .

ر الشطر : « سرا وقد أون . . . » وروایاته إذ لم أجده فیما بین بدی من مراجع ، ور بما كان من ابن بوی .

٢ - عبارة : « والعقاق بالفتح الحل » من الصحاح لأنها أقرب إلى نصه من نص التهذيب ، وهي موجودة فيهما معا .

تفسير العقاق بالجنين والشاهد عليه لم أجدها في المراجع ، و يغلب على ظنى
 أنه ساقط من النهذيب بدليل اتفاقه مع اللسان في سرد قول الشافعي الذي جعله
 اللسان منصبا على معنى الجنين وجعله التهذيب منصبا على الحمل .

ثم رجع المؤلف إلى نقطة ارتكازه من الحكم فاستأنف منها رحلة في المعاجم قال : « وعق عن ابنه يعق و يعق : حلق عقيقته أو ذبح عنه شاة وفي التهذيب يوم أسبوعه وقيده بالسابع واسم تلك الشاة العقيقة ه وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة : "عن الغلام شائان مثلان وعن الجارية شاة ، وفيه أنه عق عن الحسن والحسين رضوان الله عليهما ، وروى عنه أنه قال : "مع الغلام عقيقته فأهر يقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذي وفي الحديث ! الغلام مرتهن بعقيقته في معناه إن أباه يحرم شفاعة ولده إذا لم يعق عنه و وأصل العقيقة الشعر الذي يكون على رأس الصبى حين يولد ، و إنما سميت تلك الشاة التي تذبح في تلك الحال عقيقة لأنه يحلق عنه ذلك الشعر الذي عند الذبح ، ولهذا قال في الحديث أميطوا عنه الأذى ، يعني بالأذى ذلك الشعر الذي على عنه عنه الشعر الذي عنه عنه عنه الشعر الذي عنه و قال الله الشعر الذي عنه المقيقة فقال: لا أحب

العقوق . ليس فيه توهين لأمر العقيقة ولا إسقاط لها و إنما كره الاسم وأحب أن تسمى بأحسن منه كالنسيكة والذبيحة ، جريا على عادته فى تغييرالاسم القبيح . والعقيقة : صوف النبئ قال أبو عبيد : وكذلك كل مولود من البهائم فإن الشعر الذى يكون عليه حين يولد عقيقة وعقيق وعِقة بالكسر وأنشد لابن الرقاع يصف العير :

تحسرت عقة عنه فأنسلها واجتاب أخرى جديدا بعد ما ابتقلا موكّع بسواد فى أسافله منه احْتَذْى و بلون مثله اكتحلا فيمل العقيقة الشعر لا الشاة يقول : لما تربع وأكل بقول الربيع أنسل الشعر المولود معه وأنبت الآخر فاجتابه أى اكتساه . قال أبو منصور : و يقال لذلك الشعر عقيق بذير هاء ومنه قول الشاخ :

أطار عقيقة عنه نسالا وأدميج دَمْج دَى شَطَن بديع أراد شعره الذي يولد عليه أنه أنسله عنه . قال : والعق في الأصل الشق والقطع وسميت الشعرة التي يخرج المولود من بطن أمه وهي عليه عقيقة لأنها إن كانت على رأس الأنسي حلقت فقطعت و إن كانت على البهيمة فإنها تنسلها ، وقيل للذبيحة عقيقة لأنها تذبح فيشق حلقومها ومريتها وودجاها قطعا ، كاسميت ذبيحة بالذبح وهو الشق . ويقال للصبي إذا نشأ مع حي حتى شب وقوى فيهم عُقّت تميمته في بني فلان الواصل في ذلك أن الصبي ما دام طفلا تعلق أمه عليه التمائم وهي الخرز تعوذه من المهين فإذا كبر قطعت عنه ومنه قول الشاعر :

بلاد بها عتى الشباب تميمتى وأول أرض مس جلدى ترابها وقال أبو عبيدة : عقيقة الصبى : غُرْلته إذا ختن » .

لم يأخذ المؤلف من الحجكم إلا العبارة الأولى • أما عبارة « وفي التهذيب يوم أسبوعه فقيده بالسابع » فقد صرح أنها من التهذيب وهي في الصحاح أيضا ، وعبارة « قيده بالسابع » من عند المؤلف تعقيبا على عبارة التهذيب . أما الأحاديث فأخذها

عن التهذيب والنهاية ، فالحديث الأول والثالث والشرح من أول « وأصل العقيقة ... لعقيقة الشعر» من مفتتح المادة في التهذيب مع بعض تصرف ، فقد حذف اسم الراوى من الحديثين كليهما وتصرف قليلا مصطرا في عبارة الشرح ، وها غير موجودين في النهاية . أما الحديث الثاني والرابع مع شرحه والخامس وشرحه في النهاية . ومن الواضح أنه اصطر إلى تكرير شرح العقيقة بمعني الشعر كثيرا وسبب تسمية الشاة عقيقة ، وروى أقوالا محتلفة في المسألة الثانية دون أن يأبه للتوفيق بينها أو الترجيح . وأخذ تفسير العقيقة بصوف الجدع وما بعده من التهذيب مع زيادة كلة « عقيق » من الصحاح وحدف بيتا لزهير من التهذيب واكتفي ببيت عدى الذي ذكره التهذيب والصحاح وحده لصاحبه . التهذيب والصحاح وحده لصاحبه . وأخذ بقية الفقرة بما فيها شرح البيت مع تصرف قليل فيه من أماكن مختلفة من التهذيب والتهذيب وزاد فيه عليهما البيت مع تصرف قليل فيه من أماكن مختلفة من التهذيب من التهذيب والتهذيب والتهذيب والتهذيب والتهذيب وروى أماكن مختلفة من التهذيب من التهذيب من التهذيب من التهذيب من أماكن مختلفة من التهذيب من التهذيب من التهذيب من التهذيب من التهذيب من أماكن مختلفة من التهذيب من التهذيب من التهذيب من التهذيب من التهذيب من أماكن مختلفة من التهذيب من التهذيب من التهذيب من التهذيب من التهذيب من أماكن مختلفة من التهذيب من التهذيب من التهذيب من التهذيب من أماكن مختلفة من التهذيب من التهذيب من التهذيب من التهذيب من أماكن مختلفة من التهذيب من أماكن مختلفة من التهذيب من أماكن مختلفة التهذيب من التهذيب و الت

وبدأ المؤلف الفقرة الثالثة بالنقطة التي وقف عندها من الحكم غير أنه في هذه المرة ترك إحدى الصيغ وهي قوله « وتلاع عقق : منبتات يشبه نباتها المقيقة من الشعر » والشاهد عليها من شعر كثير ولم يذكرها فيما بعده فاستأنف كلامه من بعدها وقال : « العقوق من البهائم : الحامل وقيل هي من الحافر خاصة والجمع عقق وعقاق وقد أعقت وهي معق وعقوق ، فعق على القياس وعقوق على غير القياس ، ولا يقال معق إلا في لغة رديئة ، وهو من النوادر ، وفرس عقوق : إذا انعق بطنها وانسع للولد ، وكال انشقاق فهوانعقاق ، وكل قو وخرق في الرمل وغيره فهوعق، ومنه قيل للبرق إذا انشق عقيقة وقال أبوحاتم في الأصداد: رع بعض شيوخنا أن الفرس الحامل يقال لها عقوق ويقال أبوحاتم في الأصداد: رع بعض شيوخنا أن الفرس الحامل يقال لها عقوق ويقال أبوحاتم في الأصداد: رع بعض شيوخنا أن الفرس الحامل يقال لها عقوق وأظن هذا على التفاؤل كأنهم أرادوا أنها ستحمل إن شاء الله ، وفي الحديث أن أطرق مسلما فعقت له فرسه كان كأجر كذا ، عقت أي حملت » أخذ المؤلف العبارة الأولى مسلما فعقت له فرسه كان كأجر كذا ، عقت أي حملت » أخذ المؤلف العبارة الأولى عقوة ، «على غير القياس » من الحيم والتعليق بعدها من الصحاح وخالف

بذلك ما ذهب إليه التهذيب في قوله: « ولا يقال معق » وأخذ عبارة « وفرس عقوق ... فهو عق » من الصحاح أيضا وهي في التهذيب مع اختلاف بسيط . و بقية الفقرة مأخوذة من موضعين منفصلين من التهذيب مع إدخال الحديثين و بعض شرحهما من النهاية في النص .

والغريب أن عبارة « وأظن هذا على التفاؤل . . . » غير كاملة في المرجمين اللذين ذكراها ، وهما التهذيب والنهاية ، وهي كاملة في أصداد أبي حاتم . فلعل هذا يدل على رجوع ابن منظور إلى المراجع الأصلية التي أخذت منها مراجعه الرئيسية في بعض الأحيان لتكلة نصوصها وتصحيحها .

و كعادته استأنف الفقرة التالية بما وقف عنده من الحجم ثم تركه إلى مافى المعاجم الأخرى قال: « والإعقاق بعد الإقصاص ، فالإقصاص فى الحيل والحمر أول ثم الإعقاق بعد ذلك ، والعقيقة : المزادة والعقيقة : النهر والعقيقة : العصابة ساعة تشق من الثوب والعقيقة : نواة رخوة كالعجوة تؤكل ونوى العقوق: نوى هش لين رخوا المصغة تأكله النجوز أو تلوكه تعلفه الناقة العقوق إلطافا لها فلذلك أضيف إليها وهو من كلام أهل البصرة ولا تعرف الأعراب فى باديتها . وفى المثل أعر من الأبلق العقوق، يضرب أهل البصرة ولا تعرف أن الأبلق من صفات الذكور والعقوق الحامل والذكر لا يكون حاملا و وإذا طلب الإنسان فوق ما يستحق قالوا : طلب الأبلق العقوق فكا نه طلب أمر الا يكون أبداه و يقال : إن رجلا سأل معاوية أن يزوجه أمه هنداً فقال : أمرها إليها وقد قعدت عن الولد وأبت أن تتزوج . فقال : فو لني مكان كذا . فقال : معاوية متعثلا :

طلب الأبلق العقوق فاسا لم ينه أراد بيض الأنوق والأنوق : طائر يبيض في قنن الجبال فبيضه في حرز إلا أنه مما للإ يطمع فيه ، فمعناه أنه طلب مالا يكون فلما لم يجد ذلك طلب ما يطمع في الوصول إليه وهو مع ذلك بعيد. ومن أمثال العرب السائرة في الرجل يسأل ما لا يكون ومالا يقدر عليه «كلفتني

KG J

الأبلق العقوق » ومثله «كلفتني بيص الأنوق » وقوله أنشده ان الأعرابي : فاو قبلوني بالعقوق أتيتهم بألف أؤديه من المــال أقرعا

يقول: لو أتيتهم بالأبلق العقوق ما قبلوني ، وقال ثعلب: لو قبلوني بالأبلق العقوق لأتيتهم بألف . وقيل العقوق : موضع وأنشد ابن السكيت هذا البيت الذي أنشده ابن الأعرابي وقال: يريد ألف بعير » العبارة الأولى من الححكم و والثانية التي تعالج معاني العقيقة والعقوق من مواضع متفرقة من التهذيب وحذف منها نسبة المعني الأخير إلى الليث ، وتصرف قليلا في بعض ألفاظه بما يوائم رواية ابن سيده و وخلط في المثل الأول بين أقوال ابن الأثير والجوهري : استمد من أولهما صيغة المثل و بعض شرحه ، ومن الثاني بعض شرحه للمثل « طلب الأبلق العقوق » و وأخذ المثل الثاني ومقدمته وحناته من الحكم غير أنه حرف عبارة « إلا أنه بما لا يطمع فيه » وسوابها كافي وخاتمته من الحكم « إلا أنه يطمع فيه » بدليل الخبر نفسه . ولا زال الحكم خافظ على ترتيب الحكم . أما المثل الثالث فأخذه من التهذيب وأتي الدور على الحكم فأخذه من التهذيب وأتي الدور على الحكم فأخذه من التهذيب كا أخذ منه تفسير العقوق ، وضع .

وأخذ الفقرة التالية من الأزهرى وكان هذا رواها عن ابن الأعرابي وحذف هذه النسبة صاحب اللسان قال: « والعقيقة: سهم الاعتذار. قالت الأعراب: إن أصل هذا أن يقتل رجل من القبيلة فيطالب القاتل بدمه. فتجتمع جماعة من الرؤساء إلى أولياء القتيل و يعرضون عليهم الدية و يسألون العفو عن الدم. فإن كان وليه قويا حيا أبي أخذالدية، و إن كان ضعيفا شاورأهل قبيلته فيقول للطالبين: إن بيننا و بين خالقنا علامة للأمر والنهى. فيقول لهم الآخرون: ماعلامتكم؟ فيقولون: نأخذ سهما فاركبه على علامة للأمر والنهى. فيقول لهم الآخرون: ماعلامتكا بالدم فقد نهينا عن أخذ الدية قوس ثم نوى به نحو الساء، فإن رجع إلينا ملطخا بالدم فقد نهينا عن أخذ الدية وصالحوا. ولم يوضوا إلا بالقود، و إن رجع نقيا كاصعد فقد أمرنا بأخذ الدية . وصالحوا . قال: فارجع هذا الديمة مراجع من أحل القتيل

وقيل من هذيل وقال ابن برى: هو للأشعر الجعني وكان غائبا عن هذا الصلح: عقوا بسهم ثم قالوا: صالحوا ياليتنى فى القوم إذ مسحوا اللحى قال: وعلامة الصلح مسح اللحى ، قال أبو منصور: وأنشد الشافعى للمتنخل الهذلى: عقوا بسهم ولم يشعر به أحد ثم استفاءوا وقالوا حبد ذا الوضح أخبر أنهم آثروا إبل الدية وألبانها على دم قاتل صاحبهم . والوضح ههنا اللبن ويروى «عَقوا بسهم » بفتح القاف وهو من باب المعتل. وعق بالسهم: رى به نحو الساء ». وليس بين هذا النص و بين ما فى التهذيب من خلاف إلا ما يكون بين النسختين المخطوطتين من الأصل الواحد مع حذف أسماء الرواة ، وزيادة ما تحته خط عن الصحاح ، وتنبيه ابن برى غير أنه تصرف كثيرا فى العبارة التى نسبها صراحة عن الصحاح ، وتنبيه ابن برى غير أنه تصرف كثيرا فى العبارة التى نسبها صراحة لأبى منصور « وأنشد الشافعى للمتنخل الهذلى » فهى فى نسخة التهذيب التى لدينا « وأنشدنى عبد الملك البغوى عن الربيع عن الشافعى » ولعل الذى نسب البيت الجي المتنخل هو ابن برى .

واستأنف المؤلف كلامه من نقطة ارتكازه فى المحكم قال: «وماء عق مثل قع وعقاق: شديد المرارة الواحد والجميع فيه سواء . وأعقت الأرض الماء: أمّرته وقول الجمعدى:

بحرك بحر الجـود ما أعقه ربك والمحروم من لم يسقه معناه ما أمره . وأما ابن الأعرابي فقال : أراد ما أقعه من الماء القع وهو المر أو الملح فقلب، وأراه لم يعرف ماء عقا لأنه لوعرفه لجمل الفعل عليه ولم يحتج إلى القلب . ويقال ماء قعاع وعقاق : إذا كان مرا غليظا ، وقد أقعه الله وأعقه . والعقيق : خرزا حمر يتخذ منه الفصوص الواحدة عقيقة . ورأيت في حاشية بعض نسخ التهذيب الموثوق بها قال أبوالقاسم : سئل إبراهيم الحربي عن الحديث "لا تَتَحَتَّمُوا بالعقيق ، فقال : هذا تصحيف أبحا هو لا تُخيَّمُوا بالعقيق أي لا تقيموا به ، لأنه كان خرابا . والعقة : التي يلعب بها الصبيان . وعقعق الطائر بصوته : جاءوذهب والعقعق : طائر معروف من ذلك ، وصوته

العقعقة . قال ابن برى: وروى تعلب عن إسحاق الموصلي أن العقعق يقال له: الشَّجَجَى. وفي حديث النخعي يقتل المحرم المَقْمَق قال ابن الأثير: هو طائر معروف ذو لونين أبيض وأسود طويل الذنب قال : وإيما أجاز قتله لأنه نوع من الغربان . وعقة ؛ بطن من النمر بن قاسط قال الأخطل :

وموقَّع أثر السفار بخطمه من سود عَقَّة أو بنى الجوال الموقع : الذي أثر القتب في ظهره . و بنو الجوال في بني تغلب » .

العبارة الأولى مؤلفة من ابن سيده والجوهرى ، ثم استمر ينقل عن ابن سيده وحده إلا أنه أخذ اسم صاحب البيت الأول من التهذيب ، وأخذ عبارة « و يقال ماه قعاع وعقاق . . . الله وأعقه » من التهذيب ، وشطرها الأخير في الصحاح أيضا مع اختلاف بسيط في العبارة ، ثم أخذ تفسير العقيق من الححكم وهو في التهذيب والصحاح أيضا مع اختلاف بيط في العبارة ، والعبارة التي بعده من هامش إحدى نسخ التهذيب والعبارات التالية عدا ما سننص عليه من الححكم ، غير أن المؤلف خالف ترتيبه فقدم تفسير العقعق بالطائر عن موضعه فيه على خلاف ما ألفناه حتى الآن . ثم ذكر المؤلف عبارة عن ابن برى ، وأخرى عن ابن الأثير مع حذف جزء من الأصل . والعبارة الأخيرة مع الشاهد من الحكم أيضا ، وهى في التهذيب والصحاح . أما شرح الشاهد فأحذ المؤلف شطره الثاني من التهذيب ، والأول من ابن برى في ظنى ، إذ أجده في المراجع الأربعة الكبيرة .

وختمت المادة ببعض الصيغ والمعانى المأخوذة عن النهذيب والصحاح . أما الحكم فقد أنتهى ما فيه بالفقرة السابقة . قال ابن منظور « ويقال للدلو إذا طلعت من البئر ملائى : قد عَقت عقا ومن العرب من يقول : عَقت تعقية وأصلها عققت فلما اجتمع ثلاث قافات قلبوا إحداها ياء كما قالوا تظنيت من الظن وأنشذ ابن الأعرابي :

\* عقت كما عقت دلوف العقبان \*

شبه الدلو ، وهي تشق هوا، البئر طالعة بسرعة ، بالعقاب تدلف في طيرانها نحو الصيد . وعقان النخيل والكروم : ما يخرج من أصولها ، و إذا لم تقطع العقان فسدت الأصول . وقد أعتت النخلة والكرمة : أخرجت عقانها . وفي ترجمة «عقق » التقديمة والعقمقة : حركة القرطاس والثوب الجديد » أخذ العبارة الأولى من التهذيب وحدف ما فيها من أسماء لغويين ، والثانية من التهذيب والصحاح معا ، أما الأخيرة فن مادة «قعع » من التهذيب لا «عقق » كما هو في اللسان ، و يبدو أن اللفظ تحرف على النساخ .

مناور يستنبط المرء من هذه المادة أن ان منطور ذكر جميع الصيغ والمعالى المذكورة واحمه الأصول، عدا الحرك الذي حذف منه لفظين « عقق جمع عقة » و « تلاع

في مراجعه الأصول، عدا الحجكم الذي حذف منه لفظين « عقق جمع عقة » و « تلاع عقق » و تفسيرها وشاهدها ، و يخيل إلى أن ذلك سهو منه لا تعمد أما هذه المراجع الأصول في هذه المادة فهي التهذيب والصحاح وحاشية ابن برى والحجكم والنهاية فقط وهو لا يستقي شيئا من الجمهرة مباشرة . فمثلها في هذه المادة مثل كتاب العين الذي أورد كل ما فيه من صيغ ومعان عن طريق مراجعه الأربعة السابقة . ولم يكن المؤلف ينبه على كل فقرة اقتبسها من أخذهم و ينسبها إلى صاحبه . والسبب في ذلك أنه لم يفصل كل قول منها على حدة ولكنه كان يخلط ما يأخذه منها أحيانا و يفصله أحيانا أخرى. ولكنه على أية حال لم ينبه على اسم المرجع حتى في الأحيان التي فضل خيها كل قول عن أخيه فليست هناك قاعدة لظهور أسماء مراجعه .

واختلفت معاملته المراجع فأخذ المحكم أساسا لترتيب مادته أعنى ليعطيه الهيكل العام للترتيب ثم يحشوه بما فيه وفى غيره من المعاجم . وكان مهما جَوَّل فى المعاجم يراعي ترتيب ابن سيده ولم يخرج عليه إلا مرة واحدة . وقد عرفنا سابقا أن ابن سيده أراد أن يقيم معجمه على نظام ثابت يقدم فيه المجردات على المزيدات والمفرد على المجمع وما شاكل ذلك لولا أن كثيرا من الاضطراب غلب عليه . وكذا الحال فى اللسان فهو ينتظم إلى حد ماحين ينتظم المحسكم و يضطرب حين يضطرب . ومن الطبيعى

MA

أن المؤلف لم يراع ترتيب أى معجم آخر فى اختيار صيغه لأن هذه المعاجم لم تسر على نظام معين ولا تتلاءم مع ترتيب ابن سيده فلابد من الالتقاط والاختيار منها .

أما الصحاح فلم يحذف من صيغه أو معانيه أو شواهده شيئا . و إنما حذف منه بعض الأمثلة التي ضربها لأقواله مثل قوله « فهو عاق وعقق مثل عامر وعمر » و «الجمع عقق مثل رسول ورسل » و « العقاق . . . جمع عقق مثل قلص وقلاص وسلب وسلاب » حذف من العبارات السابقة ما تحته خط .

سطردة

ولم يحذف من أحاديث النهاية وشروحها شيئا إلا ما تسكرر مع أحد المعاجم الأخرى، وعبارة (ستطارديه) في تعريف العقق قال فيها « ويقال : القعقع أيضا » ور بما كان السبب في حذفها إيرادها في مادة « قعع » وحذف من النهاية أيضا أسماء الرواة الذين وصلت الأحاديث عن طريقهم . وكان ذلك للاختصار أو عدم أهميتهم اللغوية . ولم يحذف من التهذيب شيئا من صيغه ومعانيه ولكنه حذف بيتين من شواهذه أحدها لزهير والآخر لأبي خراش ، وحذف أسماء الرواة واللغويين الذين كان الأزهرى يكثر من ذكرهم هوارتضى قول الصحاح : ولا يقال معق إلا في لغة رديئة ، بدلا من يقول الأزهرى : ولا يقال معق ، على الإطلاق . وقد أجرى في التهذيب من التصرف أكثر مما أجراه في أي معجم آخر من مراجعه : حذفا واختصارا، ولكنه لم يكن يغير معناه أبدا .

وقد نستشعر من النص الذى رواه مبتورا الأزهرى وابن الأثير من أضداد أبى حاتم ورواه ابن منظور كاملا أنه كان يرجع أحيانا إلى المراجع الأصلية التى أخذت منها هذه الأمهات .

وآثر فى التفسيرات التى يشترك فيها أكثر من معجم واحد نص الصحاح على التهذيب ثلاث مرات، وآثر نص المحكم على التهذيب مرتين، بل آثر نص المحكم على التهذيب على الصحاح والتهذيب معا. ولم يؤثر التهذيب على الصحاح بالامرة واحدة كان الجوهرى أوردها مختصرة جدا. وإذن يمكن ترتيب هذه المراجع بحسب تقديره لها في هذه

المادة على النحو التالى : الحجم أعلاها ثم الصحاح ثم التهذيب أما النهاية فلا تدخل في هذه المفاضلة لأنها ذات ميدان مختلف بحكم اقتصارها على الحديث .

وقد اشتملت مادة اللسان على جميع صيغ ومعانى كتابى العين والجمهرة وإن لم يأخذ عنهما مباشرة ، ولكنها لم تشتمل على جميع الشواهد بل أخلت بمعظم شواهد العين خاصة إذ تركت سبعة أبيات من الشعر من شواهد الليث .

ووجدت بعض زيادات لم أعثر عليها في التهذيت أو الصحاح أو المحكم أو النهاية ، وتتعثل هذه الزيادات في اعتراض الجرجاني على الأزهري ، ونسبة أحد الشواهد إلى صاحبه ، وزيادة أحد الشواهد الشعرية بيتا أخاله ، وشرح شاهد آخر وذكر مافيه من روايات أخرى ، وتكلة تفسير العقق بالأباعد من الأعداء . ولا نستطيع الحكم اليقيني بأن هذه الزيادات من جهد ابن منظور الخاص في بعض المراجع الآخرى غير الأمهات التي ذكرها أو من ابن برى الذي ورد اسمه في المادة وليس كتابه تحت يدنا كاملا بل ربما كان بعضها ساقطا من نسخ الأمهات التي لينا كانرجح في بعض الفقرات المأخوذة من التهذيب .

وفى المادة بعض ظواهر تعيب اللسان مثل تكرار بعض الصيغ وتفسيرها أكثر من مرتين وثلاث ، وسبب ذلك إيرادها عن مراجعه المختلفة حين تختلف العبارة اختلافا بسيطا لا يغير معناها وهذا التكرار كثير ظاهر كل الظهور . كذلك فرق أحيانا بين اللفظ والشاهد عليه كما في صيغة « عقق » والحديث الشاهد عليها . واضطر بت عليه النصوص مرة فنسب ما أخذه من النهاية إلى الأزهرى .

و لغلمه في المرب إلى المارة الما شية "ألم تحلل في المعاصم - افتتح ابن منظور مادة «هقع» بمفتتحها في الحكم قال « الهقعة : دائرة في وسط زور الفرس - أو عرض زوره - وهي دائرة الحزام تستحب، وقيل : هي دائرة تكون بجنب بعض الدواب يتشاءم بها و تكره أو يقال : إن المهقوع لا يسبق أبدا وقد هقع هقعا فهو مهقوع أقال :

( ٤٣ — المعجم العربي )

إذا عرق المهقوع بالمرء أنعظت حليلته وازداد حرا عجانها حـــ فأجانه مجيب :

قد يركب المهقوع من است مثله وقد يركب المهقوع زوج حصان والهقعة : ثلاثة كواكب نيرة قريب بعضها من بعض فوق منكب الجوزاء ما وقيل هي رأس الجوزاء كأنها أثاني وهي منزل من منازل القمر، وبها شبهت الدائرة التي تكون بجنب بعض الدواب في معده ومركله . وفي حديث ابن عباس [لمن] طلق ألفا : يكفيك منها هقعة الجوزاء : أي يكفيك من التطليق ثلاث تطليقات » . ابتدأ المؤلف عبارته بمفتتح مادة الحكم ، وطعمها بشيء من الصحاح (ما تحته خط) ما عدا «فهو مهقوع» فهي من التهذيب ووالمعني الثاني أيضا مؤلف من المحاجم الثلاثة : فالعبارة من الصحاح سوى كلة «كواكب» فهي من المحكم والتهذيب عن العين ، من الصحاح فيعلها « أنجا » ه وأخذ « فوق منكب الجوزاء » من التهذيب والحكم مع خلاف بسيط فيهما ، فالعبارة في التهذيب « فوق منكبي الجوزاء » وفي موافقة ما في العين ، وفي الحكم «في منزل من منازل القمر » من التهذيب ، وهي من الحكم أيضا مع خلاف بسيط . وكذلك أخذ من التهذيب المهارة الأخيرة . في الحكم أيضا مع خلاف بسيط . وكذلك أخذ من التهذيب المهارة الأخيرة .

ثم تناول المؤلف الهقعة وهي اللفظ الذي كان وقف عنده من المحكم فقال « والهقعة مثال الهمزة: الكثير الاتكاء والاضطجاع بين القوم . وحكى ذلك الأموى فيمن حكاه ، وأنكره شمر، وصححه أبو منصور . وروى عن الفراء أنه قال : يقال الأحمق أوا جلس لم يكد يبرح : إنه لهكعة نكعة . وحكى عن بعض الأعراب أنه يقال : الهتكعه عرق سوء واهتقعه واهتنعه واختضعه وارتكسه : إذا تعقله وأقعده عن بلوغ الشرف والخير. وروى عن الفراء أنه قال : المكعة : الناقة التي استرخت من الضبعة كويقال هكعت هكما. وقال أبو عبيد: هقعت الناقة هقعا فهي هقعة: وهي التي إذا أرادت

الفحل وقعت من شدة الضبعة . قال أبو منصور : فقد استبان لك أن القاف والكاف لغتان في الهقعة والهكعة وأن ما قاله الأموى صحيح و إن أنسكره شمر و يقال قشط فلان عن فرسه الجُلّ وكشطه، وهوالتُسط والكسط لهذا العود، وقد تعاقب القاف والكاف في حروف كثيرة ليس هذا موضع ذكرها ». والفقرة السابقة كلها عن التهذيب مع تصرف في العبارة بالاختصار ، وحذف بعض أسماء الرواة ، وزيادة قول أبي عبيد و يخيل إلى أنه ساقط من نسخة التهذيب التي بين أيدينا لأن صاحب اللسان ينسبه إليه ، ورواية العبارة الأولى وحدها عن الصحاح والحكم بدلا من التهذيب .

ثم استأنف الكلام من الموضع الذي عادر فيه المحكم فقال «والاهتقاع: مسانة الفحل الناقة التي لم تضبع يقال سان الفحل الناقة حتى اهتقعها يتقوعها ثم يعيسها واهتتع الفحل الناقة: أبركها وقيل أبركها ثم تَسَدّ لها (۱) وعادها وتبقعت هي بركت وناقة هقعة: إذا رمت بنفسها بين يدى الفحل من الضبعة كهكعة وتبقعت الضأن استحرمت كلها وتبقعوا وردا: جاءوا كلهم وتبقع فلان علينا وتترع وتتطيخ بمعنى واحد أي تكبر وقال رؤ بة إذا امرؤ ذوسوءة تبقعا والاهتقاع في الحي : أن تدع واحد أي تكبر وقال رؤ بة إذا امرؤ ذوسوءة تبقعا والاهتقاع في الحي : أن تدع المحموم يوما ثم تبنقعه أي تعاوده وتثخنه ، وكلشيء عاودك فقد اهتقعك » أخذ العبارة الأولى من المحكم ، والثانية « سان الفحل » من التهذيب مع حذف اسم راويها والثالثة « اهتقع الفحل ... » من المحكم ، والرابعة « أبركها ... » من التهذيب مع تصرف فيها ، ومابعد ذلك حتى «جاءوا كلهم» من الحكم ، والبقية من التهذيب مع اختصار في إحدى العبارات .

وتختم المادة بقوله «والهيقعة: ضرب الشيءاليابس على مثله نحوالحديد، وهيأيضا حكاية لصوت الضرب والوقع وقيل صوت السيوف فى معركة القتال وقيل هو أن تضرب بالحد من فوق عال عبد مناف بن ربع الهذلى:

فالطعن شغشغة والضرب هيقعة ضرب المعول تحت الديمة العضدا

(١)كذا في الأصلُّ وصوابها :تسداها .

شبه صوت الضراب بالسيوف بضرب العضّاد الشجر بفأسه لبناء عالة يستكن بها من المطر . والشغشغة:حكاية صوت الطعن.والمعول:الذي يبني العالة وهو شحر يقطعه الراعى فيجعله على شجرتين فيستظل تحته من المطر . والعضد ما عضد من الشحر أي قطع. واهتقع لونه: تغير من خوف أو فرع ً لايجيء إلا على صيغة ما لم يسم فاعله والهقاع: غفلة تصيب الإنسان من هم أو مرض » أخذ المعانى الثلاثة الأولى من الحكم ُ وأ كملَّ الثالث منها من التهذيب،وأخذ الرابع من الصحاح.والبيت.فالمعاجم الثلاثة ، والشطر الأول من شرحه من التهذيب مع بعض تصرف ، والشطر الثاني من الحرج ، والصيغتان الأخيرتان من الححكم أيضا . وآثر في أولاها نصه على ما جاء في التهذيب لكماله . ولا نستنبط من هذه المادة جديدا عما رأيناه في سابقتها،ولكن تتأكد لنا بعض نتائجنا وتصحح الأخرى.فالمؤلف لا يترك شيئا من مراجعه الأمهات إلا ماريدخل في مادته كقهقع في التهذيب، وهمقع في الصحاح، ومحمر أربعة لا تدخل فيها الجمهرة أعنى لا يستقى منها مباشرة اكتفاء بما أخذته منها مراجعه ويفصل اقتباساته كلا منها على حدة حينا ويلفق بينها حينا آخر ، و يميل إلى التصرف في نص التهذيب دون رفاقه بالاختصار، فيحذف أسماء الرواة خاصة ، ويختصر بعض العبارات ، و يؤثر نص المحكم والصحاح عليه ، ويتبع ترتيب الحكم للمادة على حين يختار من مواضع متفرقة من الصحاح والتهذيب . ووجدنا في المادة زيادة رجحنا سقوطها من التهذيب كماكان ابن منظور أحيانا يأخذ مفهوم عبارة التهذيب و يصوغه من عنده للاختصار . ومن الجميل أن تبرأ هذه المادة من التكرار الكثير الذي وجدناه في سابقتها .

## للواهر : موقفه من مراجعه :

وضع ابن منظور أمامه مراجع خمسة في أثناء تأليفه «لسان العرب» هي التهذيب والصحاح والحكم والنهاية وحواشي ابن برى واختلفت معاملته لكل واحد من هذه المراجع ولكننا نستطيع أن نعم القول بأنه أورد جميع مافيها من صيغ ومعان وشواهد مع بعض استثناءات نادرة . فقد حذف أشياء منها ومن التهذيب خاصة . والحق أنه كان

ميالا إلى اختصار نصوص التهذيب والتصرف فيها أكثر من غيرها بل آثر نصوص الصحاح والححكم عليها حين تشترك في التفسير . ولعل السبب في ذلك أن الجوهري وابن سيده كانا أكثر أمانة من الأزهري في نقل النصوص فلم يبيحا لنفسيهما فيها حق التصرف . وتتمثل الأشياء التي حذفها من التهذيب في بعض المعاني وروايات الأشعار والأشياء الاستطرادية مثل بعض المترادفات والمواد التي ليست في موضعها وأكثر أسماء الرواة واللغويين التي كان الأزهري يحب إيرادها والإكثار منها وكان إلى جانب ذلك يتصرف في عباراته بالاختصار . و ينبغي ألا يتوهم المرء أن هذه الأنواع التي حذفها قد حذف الكثير منها فإنما حذف منها أشياء متناثرة قليلة . وهذا في غير أسماء اللغويين والرواة فقد حذفها كلها أو جلها .

ولم يحذف ابن منظور من الصحاح والمحكم شيئا البتة عدا الأمور الاستطرادية معلمية المثل الأمثلة الكبيرة عند الجوهري والمولع التي ليست في موضعها . وكذلك الأمر مع النهاية لم يحذف منها إلا ما حذفه من الصحاح والمحكم من استطرادات كالمراكبة زاد فيها أمرا آخر هو حذفه أساء المحدثين أو أكثرها .

وحذف من حواشي ابن برى أسماء الرواة وما تكرر مع أصل من أصوله الأخرى واختصر عبارته أحيانا وتصرف في ترتيبها واقتبس منها كثيرا وخاصة إذا كان كارمها يتعلق بنسبة بعض الشواهد أو زيادتها أو شرحها . أما في المواضع الأخرى فكان يأتى بها بنصها فإذا ما اتهم ابن برى الجوهرى بالتصحيف أو الخطأ أورد كلام الجوهرى على حاله ثم ذكر نقد ابن برى عليه ولم يحاول أن يصلحه من عنده و فهذه الحواشي لم تكن مرجعا له في المادة اللغوية كبقية المراجع و إنما في الشواهد و إصلاح الصحاح .

أما الجهرة فلا أستطيع أن أعدها من مصادره المباشرة . حقا ذكر مواد كثيرة بأكملها مثل خب وسج ولسد ولغد ولغز وعزر و بض وغيرها عنها ولكنه حذف كثيرا أيضا من الصيغ والمعانى كما فى خشن وعز وسجح وغيرها وكثيرا من الشواهد من سجح ولغب وتب وجب وحب وغيرها ، وشروح الشواهد (جب) وأسحابها (ضد) والتعليق عليها (دب ، ذب) والأعلام (عزف) واستطراداتها وغير ذلك . ولكن أهم من كل ذلك أنه لم يكن يذكر أو يحذف بحسب هواه بل كان مضطرا ، لأن ما ذكره أخذه من مراجعه المذكورة آنفا ، وما حذفه كانت حذفته هى ، وما تصرف فيه كانت هى فى الحقيقة المتصرفة . وإذن فالجهرة ليست من مراجع اللسان المباشرة ، وابن حجر مخطى فى عدها كذلك . أما المراجع الجمسة التي أشار إليها لمؤلف فهى التهذيب والصحاح والحكم والتنبيه والنهاية . فابن منظور عد الصحاح لمنابا بمفرده وحواشى ابن برى كتابا آخر، أما ابن حجر فعدها مرجعا واحدا ولذلك أضاف إلى المراجع الجهرة حتى تصير خمسة ، وما ادعى ابن منظور شيئا .

وقد ازداد اطمئنانی إلی هذه النتیجة حین وجدت أحمد تیمور یعترف بها فی إحدی تعلیقاته فی ذیل «کتاب تصحیح لسان العرب » ، والأستاذ کرنکو فی مقاله بالملحق المئوی لمجلة الجمعیة الأسیویة الملکیة و إن لم یؤیدا کلامهما بشیء .

ومن الطبيعى أن اللسان تسوده الظواهر التي سادت مراجعه الأمهات إذ ذكر جميع ما فيها على وجه التقريب . فنحن إذن حين نبحث عن هذه الظواهر نبحث عنها على هدى ما تقدمه لنا مراجعه الأصول .

و يمكن إجمال ظواهر التهذيب في اتساع مواده وكثرة مراجعه وظهور شخصية مؤلفه والإكثار من المترادفات والنوادر والشواهد من القرآن والحديث. وكل هذه الظواهر بارزة كل البروز في اللسان بل منها ما ازداد بروزا مثل اتساع المواد والشواهد من الحديث. والسبب في ذلك أن مراجعه اتسعت أكثر من مراجع التهذيب وأنه أخذ الأحاديث عن النهاية المختصة بها . ولكن برغم اتساع مواد اللسان قلّت أسماء اللغو بين والرواة والمحدثين عنده عنها في التهذيب والنهاية لأنه لم يكن يعني بها وكان أميل إلى حذفها . أما بقية الظواهر فهي كما هي لأنه أخذها عن التهذيب ، ور بما تكون قلت أهميتها لاتساع المواد لا لأنه أهملها .

أما الصحاح فأهم ظواهره الانتظام، انتظام علاج المواد وترتيب الأبواب وسهولة ترتيب الكتابكله، والاختصار حتى حذف أسماء اللغويين، والتزام الصحيح والألفاظ والضبط بالعبارة وكثرة الأحكام والقواعد الصرفية والنحوية. ونجد من هذه الظواهر عند ابن منظور انتظام الترتيب لأنه اتبع ترتيب الصحاح بحذافيره. أما الظواهر الأخرى فنجدها في اللسان بشكل أقل بروزا عما كانت عليه في الصحاح، فهو يضبط بالعبارة ولكن لا يبلغ فيها مبلغ الجوهري بالنسبة لكثرة صيغه. وأما التزامه الصحيح فقد طرحه تماما لأن غرضه كان جمع اللغة لا نقدها. ولكنه امتاز على الصحاح بتجنبه ما فيه من تصحيفات بفضل ابن برى والأزهري والمراجع الأخرى، والعناية بالشواهد بفضل توجيهات ابن برى . ونستني من كل هذا الأحكام النحوية والصرفية فقد زادت بفضل انضام أحكام ابن سيده إليها .

وتتمثل ظواهر المحسكم في انتظام الترتيب الداخلي للمواد إلى حد ما واستقصاء الصيغ والمعانى، وجمع الأقوال الكثيرة في قول واحد، وكثرة التوجيهات النحوية والصرفية. وقد احتوى اللسان على هذه الظواهر ، فقدسار على نظام ابن سيده في الترتيب الداخلي للمواد و إن كان حشوها بالزيادات من المراجع الأخرى أخفي هذا الاهتمام . ولم يكن يتقيد المؤلف بأن يبدأ بما بدأ ابن سيده وأن يختم به ، بل كان يقدم غيره عليه أو يختم بما عند غيره إذا كان أولى من كلام ابن سيده بالبداية والختام، ومن الطبيعي أن الاستقصاء زاد بروزا عند ابن منظور بفضل مراجعه الكبيرة وكذلك الأحكام كما سبق القول .

وآخر الأمر لم يعط ابن برى « لسان العرب » شيئا ذا خطر فى التنظيم أو العلاج و إنما سمح له المسحاح وتفسيراته وشواهده، وأمده بفيض من هذه الشواهد، وتلك هي أهميته الوحيدة والحق أنه كان قليل الظهور في اللسان أيضا .

ولا يختلف حال النهاية عن حال تنبيه ابن برى ، فهى لم تعط ابن منظور إلا الأحاديث التي أدخلها في مواده بشرحها، أما غير ذلك فلا .

وصفوة القول أن أهم الظواهر التي تسود اللسان هي استقصاء الصيغ والمعاني والساع المواد وسهولة ترتيب الأبواب والفصول والانتظام الداخلي للمواد إلى حد ما والإكثار من الشواهد من القرآن والحديث والشعر والإطالة في الشواهد الشعرية. يلى ذلك كثرة الأحكام والتفسيرات النحوية والصرفية والعناية بالمترادفات والنوادر.

### ما خز:

تؤخذ على اللسان عيوب لها خطرها أيضا وأهمها الفوضى الضاربة أطنابها في داخل موادة فهو لم يستفد من منهج ابن سيده الذى شرحه في مقدمته كالم يستفد ابن سيده نفسه. فسار سيرته واضطرب اضطرابه بل ازداد اضطرابا لازدياد مواده ومراجعه. ومن أسباب هذا الاضطراب أيضا عدم صبه تفسيرات مراجعه للصيغة الواحدة في بوتقة اصياغة تفسير واحد موحد لها، ينقذنا من هذا التكرار الممل لتفسير واحد لاتتغير معانيه. وقد أدى به ذلك إلى تكرير بعض الشواهد في موضعين متقاربين جدا كارأينا.

والمأخذ الثانى تركه بعض الصيغ والمعانى التى أوردها أحد مراجعه وخاصة التهذيب ورأينا ذلك مع الححكم . وربما كان السبب فى الأخير السهو ولكن هذا لا يبرئه .

وآخر ما يؤخذ عليه أمر عظيم الخطر، وهو اقتصاره في المراجع على التهذيب والمحكم والصحاح والتنبيه والنهاية، وإهال غيرها من المراجع الكبيرة الهامة من أمثال الجمهرة لابن دريد والبارع للقالي والقاييس لابن فارس والمحيط لابن عباد والعباب للصغاني وغيرها، إن لم نذكر العين لأنه من المحتمل أنه كان يصعب عليه الحصول عليه. فقد فاته كثير من الصيغ والمعاني والشواهد والنقود، التي ذكرتها هذه المعاجم. فقد ضاع منه نقد ابن فارس في مقاييسه للخليل وابن دريد وغيرها على الرغمن أنه ذكر الألفاظ التينية. وفاته من أنه ذكر الألفاظ التي نقدها ابن فارس نقدا مرا وخاصة الألفاظ اليمنية. وفاته

من المقاييس تلك الأصول التي استنبطها من استقراء الصيغ وأفام عليها الموادكا فاته مذهبه في نحت الرباعي والخماسي الذي طبقه على كثير من هذد الألفاظ .

وفاته من العين والجمهرة كثير من الصيغ والمعانى التي أهملها الأزهرى، وقد رأيناه أهمل في مادة واحدة سبعة شواهد من العين وحده ولو كان رجع إلى البارع لأنقذ كشرا مما فاته ولكنه لم يفعل .

والبارع الذي يعتبر من أصح المعاجم العربية وأقدمها رجع إليه ابن سيدد، ولكنه في أخذكل ما فيه . فضاع على اللسان كل مافاته صاحب المحكم . و ينطبق هذا القول على المحيط لابن عباد وأساس البلاغة للزمخشرى . فقد قابلت بعض مواد اللسان بمواد هذه المراجع فتبين لى أنه ترك كثيرا منها . وبالرغم من كل هذا يعتقد كثير من الباحثين المحدثين أنه المعجم الكامل للغة العربية حم زميله الناج وهذا خطأ صراح .

ومهما يكن القول فى اللسان فإنه لا يفقده مكانه فهو ثانى اثنين فى دنيا المعاجم العربية، وهو من أشمل المعاجم للألفاظ ومعانيها. وكانت الخطوة التى قام بها فى حركة للمعاجم، هى جمع هذا الشتات المفرق في خمسة من المراجع الكبار. أماعدا ذلك فلم بقدم شيئا، وما كان عصر ابن منظور بعصر ابتكار.

## دراسات حولہ :

التكثر الدراسات حول اللسان، ولعل السبب في ذلك طوله. ولكن المحدثين رفعوا من مكانه واتخذوه أساسا لهم ولدراساتهم فكانت ثمراتها الكتب التالية .

١ - تصعيح لسان العرب لأحمد تيمور، وقد عنى بطبعه ونشره محمد عبد الجواد الأصمعي في قسمين . وجمع فيه مؤلفه تصويب بعض الأغلاط التي وقع فيها طابعو السان العرب . وصدره بوهين أحدها لأحمد فارس الشدياق في تاريخ مولد ابن منظور ووفاته، وثانيهما في اعتبارا لجهرة من مراجع اللسان. وختمه بستة أوهام من قلم ابن منظور

نفسه لا الطابعين ، وهى بالطبع من مراجعه الأولى لأنه مجرد ناقل باعترافه . و يحتوى الكتاب أيضا على بعض ردود جماعة من اللغويين على تيمور إذ كان نشر تصويباته فى الصحف أولا ، وموافقته أو ردّه عليها .

ونهج فى الكتاب كله على أن يذكر المادة التي فيها الخطأ والجزء والصفحة والسطر ثم ينقل النص و يبين تصويبه ويختم بالأدلة. ومن الطبيعي أنه اتبع فيه ترتيب اللسان ونمثل لهذا المنهج بالتصويب الآتي :

قال « وفى مادة — ث ر ب — ج ا ص ٢٢٩ س ٨ ) ونصل يتر بى وأثر بى منسوب إلى يثرب وقوله « وما هو إلا اليثر بى المقطع » زعم بعض الرواة أن المراد بالميثر بى السهم لا النصل وأن يترب لا يعمل فيها النصال . وروى ( يترب ) بالمثناة الفوقية ، والصواب بالمثلثة لأن الكلام فى طيبة مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام وأما يترب بالمثناة وفتح الراء فهو موضع قرب الممامة وأين هو مما هنا » .

٢ — أراد السيد عبد الله إسماعيل الصاوى أن يهذب لسان العرب ليلائم حاجيات العصر الحديث، وفعلا طبع من هذا التهذيب خسة أجزاء صغار في عام ١٣٥٥ هـ وما بعدها ثم توقف عن إكاله. ورمى الصاوى في تهذيبه إلى أمرين: ترتيب اللسان وتصحيحه. أما الترتيب فقد عدل عن الترتيب الأصلى إلى الترتيب الألف بأيى المعتاد من أول الكلمة إلى آخرها، ووضع كل مادة في موضعها، واقتصر على ترتيب المواد ولم يحاول أن يرتب الألفاظ في داخلها.

وأما التصحيح فاعتمد فيه على مقابلة طبعة بولاق بنسخة اللسان المخطوطة وأصوله التي استمد منها ابن منظور ، والجمهرة و نقود العلماء وخاصة تصحيح أحمد تيمور السابق الإشارة إليه . وخرج من هذه المقابلة ببعض زيادات وخلافات ، فنبه عليها في المتن أو الهامش .

فزاد عبارات التفسير كثيرا والأبيات الشواهد، وشرح المبهم، ونسب الشواهد والأقوال إلى أصحابها، ووضع كل ذلك في الماتن بين قوسين معقوفين. ونبه في الهامش

على المصدر الذى استقاها منه، وزاد فى المتن بدون أقواس الأقوال الساقطة من المطبوعة وترك موضعها فارغا. ونبه فى الهامش على مصدرها أيضاً كذلك زاد فى الهامش بعض فوائد وجدها فى هوامش المخطوطات التى رجع إليها .

أما الخلافات التي نبه عليها فتتمثل في روايات الأشعار، ومواضع الخلاف بين اللسان وأصوله، ووضعها في الماش . و بعض الأخطاء في اللسان صوبها في المتن أو في الهامش مع التنبيه عليها وعلى مصدرها في الحالتين .

٣ — قام المرحوم الأستاذ محمد النجارى بتهذيب اللسان أيضا مع العناية بترتيبه خاصة فلم يكتف بترتيب المواد على حروف ألف باء كما فعل الصاوى بل ترك نظام المواد تماما ورتب الألفاظ نفسها على حروف ألف باء بالنظر إلى حروفها جميعا أصلية كانت أو مزيدة ثم أضاف إلى ماجاء فى اللسان أشياء من القاموس والتاج . وعزم المجمع اللغوى على طبع ولكن لم يقدر له ذلك لمقبات مالية فى أغلب الظن (١٠) .

(١) مجلة الحجم ٥ / ٨٦ .

# الفصل *الفطال البع* الفامو*كية* للمجيط

للفيروزآبادي ( ۷۲۹ — ۸۱۸ أو ۸۱۷ )

هبط زبيد في رمضان سنة ٧٩٧ الإمام أبو طاهر محمد بن يعقوب بن محمد الفيروزآبادي الشيرازي اللغوى ، في عهد الملك الأشرف إسماعيل بن عباس الرسولي المتوفى في ربيع الأول سنة ٨٠٣ و هذه الحقبة بين عامي ٧٩٦ و ٨٠٣ ألف هذا الإمام كتابه الشهير « القاموس المحيط » وأهداد إلى الأشر في (١) .

#### هرور

كان هدفه في معجمه الجمع والاستقصاء قال في مقدمته: «وكنت برهة من الدهر ألتمس كتابا جامعا بسيطا، ومصنفا على الفصح والشوارد محيطا. ولما أعياني الطّلاب شرعت في كتابي الموسوم باللامع المعلم العجاب » و إذن فغرضه جمع الفصيح والغريب والسيط. ولكن هذا كان في « اللامع » وما « القاموس » إلا مختصر منه . فيجب علينا إذن أن نوفع « بسيطا » من أغراضه ونضع بدله « مختصرا » .

وينسجم هذا الهدف مع اسم الكتاب الذى قال عنه فى المقدمة ، وأسميته « القاموس الحيط » لأنه البحر الأعظم ، وأطال بعض النسخ الاسم فجعله « القاموس الحيط ، والقابوس الوسيط ، فيما ذهب من الحة العرب شماطيط » وتوسط بعضها الآخر فجعله « القاموس الحيط ، والقابوس الوسيط » .

وقام المجد بمحاولتين ليصل إلى غرضه وصفهما في المقدمة قال « ولما أعياني

(١) يظهر من ذلك خطأ محمد صديق إذ قال في البلغة ( ١٤٥ ) إنه كتب عام ٨١٣ هـ .

الطلاب شرعت في كتابي الموسوم باللامع المعلم العجاب، الجامع بين الحكم والعباب، فهما غربًا الكتب المصنفة في هذا الباب، و نَيِّرا براقع الفضل والآداب. وضمت إليهما فوائد امتلاً بها الوطاب، واعتلى منها الخطاب. ففاق كل مؤلفٌ في هذا الفن هذا الكتاب.

«غير أنى خنته فى ستين سفرا يُمْجِرِ تحصيله الطلاب، وسُثِلت تقديم كتاب وجيز على ذلك النظام، وعمل مفرغ فى قالب الإيجاز والإحكام مع التزام إتمام المعانى و إبرام المبانى، فصرفت صوب هذا القصد عنانى، وألفت هذا الكتاب. . » يريد القاموس المحيط.

# مراحه

شرح المؤلف المنهج الذي سار عليه في المعجم فقال عن المواد « وألفتُ هذا الكتاب محذوف الشواهد، مطروح الزوائد، معرباعن الفصح والشوارد، وجعلت بتوفيق الله تعالى زُفَرا في زِفْر، ولخصت كل ثلاثين سفرا في سفر، وضمنته خلاصة ما في العباب والمحكم، وأضفت إليه زيادات مَن الله تعالى بها وأنعم، ورزقنيها عند غوصى عليها من بطون الكتب الفاخرة الدأماء الغطمطم ».

وقال عن طريقة علاجها « إذا تأملت صنيعي هـــذا وجدته مشتملا على فرائد أثيرة ، وفوائد كثيرة :

ا ـــ من حسن الاختصار وتقريب العبارة وتهذيب الــكالام و إيراد المعانى الــكثيرة في الألفاظ اليسيرة .

حومن أحسن ما اختص به هذا الكتاب تخليص الواو من الياء . وذلك قسم يسم المصنفين بالعي والإعياء .

ا العين على « فَعَلَة » المعتل العين على « فَعَلَة » المعتل العين على « فَعَلَة » إلا أن يصح موضع العين منه كَجُولة وَخُولة . وأما ما جاء منه معتلا كباعة وسادة فلا أذكره لاطراده » ولم يبتكر المؤلف شيئا من هذه الخطوات الثلاث ، فقد ذهب

إليها قبله ابن سيده في الحركم ، وذهب إلى الثانية منها الأزهري قبلهما ، و إلى الثالثة الفارابي ونشوان الحميري وغيرها .

و بين المؤلف بعض القواعد التي سلكها للاختصار فقال « ومن بديع اختصاره وحسن ترصيع تقصاره :

۱ — أنى إذا ذكرت صيغة المذكر أتبعتها المؤنث بقولى وهي بهاء ولا أعيد الصيغة.

٢ - وإذا ذكرت المصدر مطلقا أو الماضى بدون الآتى - ولا مانع - فالفعل على مثال كتب . وإذا ذكرت آتيه بالاتقييد فهو على مثال كتب . وإذا ذكرت آتيه بالاتقييد فهو على مثال ضرب . على أنى أذهب إلى ما قال أبو زيد : إذا جاوزت المشاهير من الأفعال التي يأتى ماضيها على فعَل فأنت فى المستقبل بالخيار، إن شئت قلت : يفعل بضم العين، وإن شئت قلت يفعل بكسرها .

٣ - وكل كلة عريتها عن الضبط فإنها بالفتح إلا ما اشتهر بخلافه اشتهارا رافعا للنزاع من البَيْن . وما سوى ذلك فأ قيدد بصريح الكلام ، غير مقتنع بتوشيح القلام .

خ - مكتفيا بكتابة ع د ة ج م عن قولى : موضع و بلد وقرية والجمع ومعروف فتلخص وكل غث إن شاء الله عنه مصروف [ ورَمَز لجمع الجمع بحرف ( جج ) ولجمع جمع الجمع بحروف ( ججج) . وقيل : إنه كان يرمز فى إحدى نسخ القاموس للجبل (ل) وللحديث (ث) وغيرهما (۱) ، وفى نسخة أخرى : خ م رمزا للبخارى ومسلم (۲) ]

ونضيف إلى ما مضى أن الحجد لم يحذف جميع الصيغ القياسية المطردة كا فعل الفارابي مشلا ، بل كان يعنى بها ويقدمها على غيرها ، قال نصر الهورينى فى أول النسخة : « إذا ذكر الموازين فى كلة سواء كانت فعلا أو اسما فإنه فى الغالبيقدم

<sup>(</sup>١) محمد سعد الله : القول المأ نوس ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٦٠.

المشهور الفصيح أولائم يتبعه ثانيا باللغات الزائدة إن كان فى الكامة لغتان أوأ كثر . [و] عند إيراده المصادر يقدم المصدر المقيس أولا ثم يذكر غيره فى الغالب . . [و] عند ندبه لذكر الجموع يقدم المقيس منها ثم يذكر غيره فى الغالب ، وقد يهمل المقيس أحيانا اعتادا على الشهرة ، وقد يترك غيره تقصيرا أو غفلة . ويقدم أيضا الصفات المقيسة أولا ثم يتبعها بغيرها من المبالغة أو غيرها ، ويعقبها بذكر مؤثها بتلك الأوزان أو غيرها » . . ولوكان المجد أراد إهمال المقيس المطرد لأهمل الإشارة إلى المؤنث الذى يلحق به الها، زيادة على مذكره فهذا هو الأصل فى التأنيث .

ووقف المجد من سحاح الجوهرى موقفا خاصا أثر في منهجه تأثيرا كبيرا يجب التنبيه عليه . قال في المقدمة « ولما رأيت إقبال الناس على سحاح الجوهرى — وهو جدير بذلك غير أنه فاته نصف اللغة أو أكثر: إما بإهمال المادة أو بترك المعانى الغريبة النادة — أردت أن يظهر للناظر بادئ بدء فضل كتابى عليه ، فكتبت بالحمرة المادة المهملة لديه ، وفي سائر التراكيب تتضح المزية بالتوجه إليه» . ولما كان التمييز بالحمرة متعسرا في الطبع في العصر الماضي فقد ميزت هذه الألفاظ التي أهملها المجوهري بخط ممتد من فوقها .

وكان الموقف السابق بصدد المواد المهملة ، ولكنه له موقف آخر بإزاء بعض المواد الملك كورة قال عنه « ثم إنى نبهت فيه على أشياء ركب فيها الجوهرى رحمه الله خلاف الصواب ، غير طاعن فيه ، ولا قاصد بذلك تنديدا له و إزراء عليه وغضا منه بل استيضاحا للصواب ، واسترباحا للثواب ، وتحرزا وحذرا من أن ينمى إلى الغلط والتحريف » .

وكما اعتذر عن خطوته الثانية ، اعتذر عن خطوته الأولى أيضا بقوله « ولم أذكر ذلك إشاعة للمفاخر بل إذاعة لقول الشاعر \* كم ترك الأول للآخر \* »

وذ كرسبب إيثارة الصحاح بالنقد في قوله « واختصصت كتاب الجوهري من بين

الكتب اللغوية مع ما في غالبها من الأوهام الواضحة ، والأغلاط الفاضحة ، لتداوله واشتهاره بخصوصه ، واعتماد المدرسين على نقوله ونصوصه » .

ويبدو أن المؤلف شغل بنقد الصحاح ، والتنبيه على ما أهمله وأخطأ فيه ، فنسنى أن يشير إلى أنه أخذ منه ترتيبكتابه : أبوابه وفصوله ومواده ، بحسب الحرف الأخير فالأول فالحشو .

#### وصفه: المقدمة :

افتتح المجد مقدمته بتحميد طويل ، أعقبه بكامة عن أهمية علم اللغة ، ربط فيها بين اللغة والشريعة . وعاد إلى ذلك فى فقرة متأخرة ، و بين أن القرآن والدول الإسلامية ها اللذان حفظا العربية . ثم أشار إلى عناية القدماء بها . وخلص من ذلك إلى إفراد نفسه بالذكر . وخرج من هذا إلى المعجم الذى التمسه ومقصده فى كتابه ومحاولتيه وصفات القاموس وتسميته ومواقفه من الصحاح ، ومزايا قاموسه ومنهجه فيه وتنبيه على أخطاء الصحاح وسببه وسبب إيثاره الصحاح بالنقد . وظهرت منه فى أثناء ذلك نفات من الفخر تضعه فى سلك الأزهرى وابن سيده . ثم ذكر ازدهار اللغة قديما واند ثارها في عهده ولولا القرآن والدولة العربية لضاعت . والعربية لغة النبى فلها فضلها وشرفها ولا يكرهها إلا شقى .

ومهد لإهدائه الكتاب إلى الملك بذكر ما ناله أهل اللغة من درجات سامية قديما ، وحرمانهم حديثا حتى جاء ملكه فأحيى السنن القديمة ، وأخذ يمدحه و يعدد آباء الملوك ثم أهدى إليه الكتاب .

وختمت المقدمة بالفخر والدعاء قال: « وكتابي هذا - بحمد الله - صريح أَلْفَى مصنَّف من الكتب الفاخرة ، وسنيح أَلْفَى قَلَمَس من العيالم الزاخرة . والله أسأل أن يثيبني به جميل الذكر في الدنيا وجزيل الأجر في الآخرة ، ضارعا إلى من ينظر من عالم في عملى ، أن يسترعثاري وزللي ، و يسد بسداد فضله خللي ، و يصلح ماطغي به القلم وزاغ عنه البصر وقصر عنه الفهم وغفل عنه الخاطر ، فالإنسان محل النسيان، و إن أول

ناس أول الناس ، وعلى الله التكالان » وتدعى هذه العبارة أن القاموس يحوى خلاصة ألني كتاب لغوى كبير فاخر ، ولا تبين أتدخل هذه الكتب فيها أخذه عن العباب والحكم أم تخرج عنها . ولكن دراسة الكتاب تدل على أن هذه العبارة لا تعنى الأنفين بالضبط و إنما مجرد الكثرة ، وتعنى - إلى جانب هذا - المراجع التي استفرغها العباب والمحكم . وقد ذكر الصغائى في مراجعه عددا كبيرا من الرسائل اللغوية الصغيرة والكبيرة .

## تحليل المواد :

تحلل من المواد ما حللناه في المعاجم السابقة . أما المادة الأولى «عق» من الثنائي المضاعف ، فصدرها الفيروزآبادي بقوله « العقيق كأمير : خرز أحمر يكون باليمن ، و بسواحل بحر رومية منه جنس كدر كماء يجرى من اللحم المملح وفيه خطوط بيض خفية ، من تَخَتَّج به سكنت روعته عند الخصام ، وانقطع عنه الدم ، من أي موضع كان ، ونحانة حميع أصنافه تذهب حفر الأسنان ، ومحروقه يثبت متحركها ، الواحدة بهاء ج عقائق ، والوادى ج أعقة ، وكل مسيل شقه ماء السيل وع بالمدينة و بالىمامة و بالطائف و بتهامة و بنجدً ، وستة مواضع أُخَر ، وشعر كل مولود من الناس والبهأم كالعقة بالكسر وكسفينة أو العِقة في الحمر والناس خاصة ج كعينَب، والعقيقة أيضا : صوف الجذع ، والشاة التي تذبح عند حلق شعر المولود ، ومن البرق : ما يبقى في السحاب من شعاعه كالفقّق كصُرد و به تشبه السيوف فتسمى عقائق ، والمزادة ، والنهر ، والعصابة ساعة تشق من الثوب ، وغرلة الصبي » أُخذ الشطر الأول من المعنى الأول من المحكم والتهذيب ، أما بقيته فزيادة طبية من اليمن : موطن الكتاب، والمعنى الثاني مستوحي من التهذيب، والثالث من التهذيب والصحاح، والرابع من الصحاح والحجكم ، والمواضع الباقية من التهذيب مع زيادة كونه يطلق على سنة مواضع أخرى . أما العقيق والعقة والعقيقة بمعنى الشعر فمن الصحاح والتهذيب عن أبي عبيد ، والعبارة التالية من الصحاح عن أبي عبيد ، والجمع ( ٣٥ — المعجم العربي )

عن المحسكم الذى أخذه بدوره من العين ، والعبارة بعدد فى تفسير العقيقة من التهذيب والصحاح ، وكذا الشاة والبرق (وها فى الحسكم أيضا) . أما المزادة والنهر والعصابة والغرلة فمن التهذيب . ويظهر انتظام المادة إذ يجمع معانى كل صيغة على حدة ولا ينثر كلا منها فى موضع كما تفعل المعاجم الأخرى ، ويظهر الإيجاز أيضا .

ثم قال «وعق: شق، وعن المولود: ذبح عنه، وبالسهم: رمى به نحوالسها، وذلك السهم عقيقة، ووالده عقوقا ومعقة ضد بره فهو عاق وعَق وعُقق محركة و بضمين، جمع الأولى عَققة محركة، وعَقاق كقطام: اسم العقوق. وماء عُق وعقاق بضمهما: مر، وفرس عقوق كصبور: حامل أو حائل ضد، أو هو على التفاؤل ج عُقُق بضمتين جبح كمتاب. وقد عقت تعق عقاقا وعقوقا وعققا محركة وأعقت. والعقاق كسراب وكتاب: الحمل بعينه » أخذ المعنيين الأولين من المعاجم السابقة كلها، والثالث من من التهذيب والصحاح، وعقاق من التهذيب والصحاح، وعقاق من التهذيب والصحاح، وعاق من الصاغاني وابن برى، والماء العقق العقاق من الحكم والتهذيب، وأولاهما في الصحاح والصيغ التالية من الكتب الثلاثة كلها مع وجود بعضها في معجم واحد منها والنين فقط. ويظهر في هذه الفقرة أنه كان يجمع الصيغ ذات المعنى الواحد معا أحيانا بما يجعل النظام يختل بعض الشيء وأنه كان يزيد بعض الصيغ من مراجعه أحيانا بما يجعل النظام يختل بعض الشيء وأنه كان يزيد بعض الصيغ من مراجعه مثل عقق، ويظهر فيها الإيجاز أيضا.

وختم المادة بقوله: «والعقق محركة: الانشقاق. وطلبالأبلق العقوق في بلق ونوى العقوق: نوى هش لين المضغة . وعقة : بطن من النمر بن قاسط ، والبرقة المستطيلة في السماء ، وحفرة عميقة في الأرض كالعقق بالكسر . والعقة بالضم : التي تلعب بها الصبيان . وعقّان النخيل والكرم بالكسر : ما يخرج من أصولها وقد أعقّنا . وعواق النخل : روادفه وهي فسلان تنبت معه . والعقعق : طائر أبلق بسواد و بياض يشبه صوته العين والقاف . وأعقه : أمره ، والفرس : حملت وهي عقوق الامعق وهذا نادر أو يقال في لُغيَّة رديئة . واعتق السيف: استله ، والسحاب : انشق وانعق

الغبار: سطع، والعقدة: انشدت، والسحابة: تبعجت بالماء،وكل|نشقاق|نعقاق» أماالعقق بمعنى الانشقاق فلم أجده فيما بين يدى من مراجعه وخطأه مرتضى الزبيدى . وأخذ نوى العقوق من التهذيب والححكم والصحاح مع خلاف بسيط بينها واختصار فيه ، وكلها أُخذته من العين ، والمعنى الأول لعقة مُوجُود في التهذيب والصحاح والحجكم ، والثاني من الجمهرة مع خلاف بسيط ه والثالثمن الحكم وهي مخلاف بسيط في الجمهرة • والعقةموجودة في الحكم ، والعقان وفعلها في التهذيب والصحاح ، والعواق في التكلة للصغاني ﴿ والعقعق في الصحاح والحجكم ، ولكن النص في القاموس أكل منهما ، وكلهم أخذ التفسير من العين. والمعنى الأول والثاني لأعق في التهذيب والصحاح والمحكم مع زيادة الجزء الأخير عن معتى من الصحاح . والمعنى الأول والثاني لاعتق في التهذّيب. أما انعق فعناها الأول في الصحاح والمحسكم والثاني في الحكم ، وهما عن العين ، والمعنى الثالث لم أجد مصدره . والرابع عن التهديب والصحاح . والتعليق الأخير في الصحاح والتهذيب أيضا . وتنتهي المادة في القاموس تاركة بعض صيغ التهذيب مثل معقوقة وعقاقة والعقق والأخيرتان في الحكم مع العقق والإعقاق المحذوفتين أيضا. وقد نتساهل في معقوقة وعقاقة لأن أولاها اسرمفعول والثانية صيغة مبالغة فهما مطردتان وككن ما العمل في باقيها . وترك أيضا بعض معاني العتي وانعق الواردة في الححـكم .

و يستنبط المرء من هذه الحادة أن الفيروزآبادى كان يرجع إلى التهذيب والعباب والصحاح والمحكم والجمهرة والعين . ولكن هل رجع إلى هذه المعاجم كلها مباشرة أو استقى منها عن طريق غير مباشر . وهذا الطريق هو العباب والتهذيب والححكم وخاصة أن أكثر الصيغ والمعانى الواردة عن العين لا ترد عنه وحده بل لابد أن توجد فى أحد هذه الكتب أيضا . ويغلب على الظن أنه أخذ الجمهرة أيضا عن طريق المحكم . وقد عرفنا منذ زمن بعيد أن هذا المعجم أفرغ العين والجمهرة فيه على وجه التقريب .

أما التهذيب والصحاح فكان من اليسير عليه الرجوع إليهما. ولكن يبدو أنه كان يأخذها عن طريق العباب والتكلة . فهو في « هقع » يخالف نص الصحاح المطبوع ويوافق نص العباب الناقل هو عنه ، مما يدل على أنه استقى منه عن هذا الطريق . والحق أن العباب والتكلة أفادا صاحب القاموس إذ أعطياه مواد الصحاح كلها وأكثر مواد التهذيب وكتب ابن فارس والحيط لابن عباد . أما الحكم فأفاده في مواد المين والجهرة . وكأنما أغناه هذان المرجعان عن بقية المراجع .

ونرى فى المادة انتظاما فَتُفْردَ معانى كل صيغة على حدة ولا تنثر بين أرجاء المادة كلها ولا تتكرر . و يحاول ذكر جمع كل صيغة فى أثرها بل ذكر بعض الصيغ التى بمعناها أيضا و إن سبب هذا بعض الاضطراب . ونرى من آثار الانتظام ضبطه ألفاظه بالعبارة فينص على حركتها أو يذكر وزنها بكلمة أشهر منها فأمن كتابه من كثير من التحريف والتصحيف .

ويتمثل فى المادة الإيجاز أيضا فهو يحذف فضول التفسيرات بل يحذف بعضها وقد يكون من الضرورى الهام و يحذف أسماء اللغويين والرواة والاستطرادات فى المترادفات والروايات وما إليهاء ويحذف الشواهد جميعها فيخفف كتابه منها ومن شروحها والتعليق عليها وذِكْر شيء من رواياتها .

ولكن يعيبها حذفه بعض الصيغ والمعانى المذكورة فى مراجعه الأصول و بعض الاضطراب الذى سببه ذكر الصيغ التى يمعنى الصيغة التى يعالجها معها إذا كانت من نفس المادة فهو بذلك لن يأتى بها فى موضعها الذى تستحقه و بذلك لا ييسر على الباحث الوصول إليها .

أما الحارة السُمرشية " لهقع" فقة صُرْرها بالاً " ؟ " خد الله وي المستورا بالاً عن المستورا بالاً عن المنفعة : دائرة تكون بعرض رور الفرس أو بحيث تصيب رجل الفارس يتشاءم بها أو لمعة بياض في جنبه الأيسر ، وثلاث كواكب فوق منكبي الجوزاء كالأثافي إذا طلعت مع الفجر اشتد حر الصيف»

العبارة الأولى فى تفسير الهقعة بالمعنى الأول مأخوذة من الصحاح مع الاختصار القليل ، والثانية من العين ، والثالثة من الجهرة ، والمعنى الثانى مأخوذ بالاختصار من العين ، و بعضه موجود فى التهذيب والمحسكم اللذين حذفا اشتداد الحرحين طاوعها مع الفجر . و يتبين من هذه الفقرة أن المؤلف كان يميل إلى إيراد أقوال اللغويين فى تفسير اللفظ الواحد كما كان الأزهرى يفعل فى تهذيبه ولا يقتصر على قول واحد ، وكان يضع هذه الأقوال بعضها وراء بعض ولا يعنى بنسبتها إلى أسمامها ، ولا يتحرج من التصرف فيها بحذف بعضها واختصار بعضها الآخر ، ويحذف الشواهد ، ويضبط العبارة .

أم قال: « وهقعه كمنعه: كواه . وكغراب: الغَفْلة من هم أو مرض . وكهمزة: المحكثر من الاتكاء والاضطجاع بين القوم . والهيقعة كهينعة: حكاية وقع السيف أو ضربك الشيء اليابس على اليابس حتى تسمع صوته أو أن تضرب بالحديد من فوق . وككتف: الحريص » . المعنى الأول من التحكلة عن الفراء ، والصيغة الثانية موجودة في الجهرة والحكم ، والثالثة في الصحاح والحكم مع تغيير في لفظ « المكثر » إذ جعلاها « الكثير » وهي في التهذيب بخلاف آخر . والعبارة الأولى في تفسير المنهقة مأخوذة من الصحاح وهي في التهذيب مع إطالة ، والثانية من الجهرة والحكم . والثالثة من العباب وهي في الصحاح مع اختلاف بسيط في كلة « الحديد » إذ جعلها « الحد » . أما الصيغة الأخيرة فمأخوذة من المحاح التاج . ويظهر في هذه الفقرة جميع ما ظهر في سابقتها .

وختمت المادة بقوله: « وهقعت الناقة كفرح فهى هقعة: وهى التى إذا أرادت الفحل وقعت من شدة الضبعة كتهقعت. واهتقعه عرق سوء: أقعده عن بلوغ الشرف والخير، وفلانا: صده ومنعه، والفحل الناقة: أبركها وتسداها، والحمى فلانا: تركته يومافعا ودته وأنخنته، وكل ماعاودك فقد اهتقعك. واهتقع لونه مجهولا: تغير. وتهقع: تسفه و تكبر وجاء بأمر قبيح. والقوم وردا: وردوا كلهم. وتهقع مجهولا: نكس. وانهقع: حاع

وخمص ». أخذ الفعل هقع عن التهذيب الذي رواه عن أبي عبيد ، وتهقع من الححكم الموالمعني الأول لاهتقع من التهذيب محتصرا ، والثاني من الححيط ، والثالث من الححكم والتهذيب معا ، والرابع من التهذيب مع تصرف وكذا التعليق بعده ، ومعنى المبنى المجهول من الجمهرة والتهذيب والححكم ، والمعنى الأول لتهقع من التهذيب ، والثاني من التكلة . وتهقع القوم في الجمهرة والححكم وما بعده من محيط ابن عباد . وكل ما في هذه الفقرة موجود في التكلة عدا تهقع المبنى للمجول .

يستنبط المرء من هذا التحليل أن الفيروز آبادى استمد هذه المادة من العين والجمهرة والتهذيب والصحاح والححكم والعباب واستمد صيغة من مصدر لا نعرفه . ولم يكن يتبع نظاما معينا في الرجوع إلى هذه المراجع أى لم يكن يقدم أحدها على الآخر أو يتبع ترتيب أحدها و يحشوه بما في الكتب الأخرى كاللسان . وإنما كن يورد الصيغة من الصيغ و يذكر جميع تفسيراتها التي أدلت بها هذه المعاجم وكان الفيروز آبادى أميل إلى نصوص الصحاح والحمكم ، مثله في ذلك مثل ابن منظور . ولكنه خالفه فيا عدا ذلك فكان يتصرف في جميع النصوص التي ينقلها أو أغلها بالاختصار والحذف من أى معجم كانت ه أما ابن منظور فلم يتصرف على نطاق واسع بعض الشيء إلا في التهذيب .

ويبدو الانتظام في المادة المرة الأولى في المعاجم فهو يذكر الصيغة يليها معانيها كلها ولا يرجع إليها مرة أخرى كما كان يفعل أكثر المعجميين أسحاب الموسوعات. ولم يكن هذا الانتظام نتيجة قلة الصيغ عنده بل هو نتيجة الإيجاز وجده . فالصيغ كثيرة جدا لا تقل عنها في غيره من الموسوعات . وتضبط المعالم بتعثيلها بكلمة أخرى أشهر منها أو بالنص عليها بالعبارة مما لا يجعل القارئ يحار بين صنوف الضبط المختلفة التي يمكن خلعها على الألفاظ ، فينجو الكتاب بذلك من التصحيف . وقد رأينا أشباه هذا في بارع القالى . ولكن الأمر هنا أشد انتظاما واطرادا .

ويظهر في المادة من مظاهر الإيجار اطراد المعاني بعضها وراء بعض مع حذف

25

كل ما يمكن حذفه منها على الرغم من أنها مقتبسة من معاجم أخرى تقتضى الأمانة العلمية المحافظة على نصوصها ، وحذف الشواهد وأسماء اللغويين والرواة الذين وردت عنهم هذه الألفاظ والمعانى وما إلى ذلك . ولكننا نأخذ عليه أنه فى سبيل الإيجاز حذف بعض عبارات التفسير اللازمة كما فعل فى الهقعة واهتقع اللون وغيرها ، و بعض خصوصياته التي تفسره مثل قول الجوهرى « المهقوع لا يسبق أبدا » الذي يوضح تشاؤم العرب به . وحذف أيضا فى سبيل الإيجاز بعض الصيغ مثل الاهتقاع وتهقعت الضأن المذكورة فى الحكم والتهذيب والجمهرة ، والخلافات فى التفسير الكثيرة فى التهذيب والمتجرب خاصة والاستطرادات . وكل هذه الأشياء التهذيب والمترادفات المذكورة فى التهذيب خاصة والاستطرادات . وكل هذه الأشياء بجدها فى لسان العرب . واذن فالقيروز آبادى لم يتبع طريقة ابن منظور فى الإتيان بجميع ما ذكرته مراجعه الأمهات فى أغلب الأحيان بل كان يحذف منها .

#### \* \* \*

كانت المواد السابقة كلها فى الأجزاء المفقودة من العباب، ولذلك فنحن فى حاجة إلى تحليل غيرها من الموجود فى المجلد الباقى من هذا المعجم الذى هو أحد مرجعين أساسيين للقاموس. ولنختر مادة « ثعد » لنرى مقدار الصلة بين القاموس والعباب والحكم فيها. قال القاموس: « الثعد: الرطب أو بُسْر غلبه الإرطاب والغض من البقل. وثرى ثعد: لين. وما له ثعد ولا معد: أى قليل ولا كثير. والمثعثد كالمطمئن: الغلام الناعم ». أخذ المعانى الثلاث الأولى من مفتتح المادة فى الحكم الذى قال فيها: « الثعد: الرطب وقيل: البسر الذى غلب عليه الإرطاب قال:

لَشَــتَّانَ مَا يَنِنَى وَبِينَ رُعَاتِهَا إِذَا صَرْصَرَ العَصَفُورِ فِي الرُّطَبِ الشَّعْدِ الوَاحِدة ثعدة . ورطبة ثعدة : طرية عن ابن الأعرابي . ويقال ثعد معد : غض رطب . المعد إتباع وقيل هو كالثعد من غير إثباع » وواضح أن المؤلف حافظ على عبارة الحجكم في المعنيين الأولين مع استبدال « وقيل » بالحرف « أو » ولكنه عدل عن هذه المحافظة في المعنى الثالث وتصرف فيه . وحذف من عبارة المحكم

الشاهد الشعرى والنص على واحدة الثعدة وقول ابن الأعرابي . أما الشاهد فنهجه يقتضى حذفه ، وأما واحدة الثعد فحذفها لأنها قياسية مطردة فى غالب ظنى ، وأما قول ابن الأعرابي فلائه مستفاد من المعنيين قبله ، والمؤلف لا يحب التكرار . وآثر الفير وزآبادى نص الحجكم في هذه المعاني على نص العباب الذي قال فيها «قال أبو عبيد : الشعد: ما لان من البسر الواحدة تعدة . وقال الدينورى: النبات الناع الغض ثعد وثأد ومأد ، وكلام للعرب مأثور : «كلا تعد معد تشبع منه الناب وهي تعد » يريدون تعدو . قال : وقال بعض الأعراب : إذا نعت غضوضته قلت : ثعد وثأد ومعد . . . والمعد إتباع لا يفرد و بعضهم يفرده . . . » و يتضح أن الصغاني كان ميالا في هذه وفضل الفير وزآبادي تعبير ابن سيده على نقول الصغاني . وحذف صاحب القاموس مترادفات العباب وما أورده من أقوال الأعراب . أما المترادفات فلاعتباره إياها ممترادفات العباب وما أورده الحكم من مترادفات أيضا ، وأما أقوال الأعراب فلأنها من الشواهد التي نبه على أنه يحذفها . ولما حذف المترادفات ، صار من الضروري حذف التنبيه على الإنباع فلم يذكره فعلا .

ولم أجد تفسير الثرى الثعد في العباب ولا الحسكم فهو إذن من زيادات المؤلف ولم أجده في لسان العرب . أما عبارة « ماله تعد ولا معد » فأخذها من ختام المادة في الحجكم . وأخذ المشعئد بنصها من آخر المادة في العباب . وانتهت المادة في القاموس ، ولكنها لم تشتمل على جميع ما في الحجكم أو العباب . فالأول فيه «وحكى بعضهم: اثمعد الشيء: لان وامتد . فإما أن يكون من باب قمارص فيكون هذا بابه ، ولا تهجمن على هذا من غير سماع ، و إما أن تكون الميم أصلية فتثبت في الرباعي » . وفي العباب: «رجل ثعد أي لحيم ناع ... وقال ابن عباد : هو يشعد : أي ينعم . . » ولم يأت كل هذا في مادة الفيروزآبادي و إذن فهو يختار من مرجعيه الأصليين ولا يأتي على جميع ما فيهما كما كان يفعل اللسان في أغلب مواضعه . وليس من سبب واضح لحذف هذه الصيغ .

وحين نصع هذه المادة في القاموس إلى جوار نظيرتها من اللسان برى القاموس إلى جوار نظيرتها من اللسان راد على القاموس وادعلى ما تركه هذا من أقوال الحسكم وقولا الأصمعي في تحديد البسر الثعد وتفسير الثعد بالزبد إلى جانب الأحاديث والأشعار التي اتخذ منها شواهد لمعانيه .

ويظهر المؤلف في المادة السابقة غير محافظ على ترتيب أحد مرجعيه ، فهو يرتب وفقا لمزاجه الخاص ومؤثرا لعبارة الحمسكم على العباب ومهملا لبعض المعانى والصيغ التي أوردها مرجعاه ، ومهملا للاستطرادات والشواهد والتكرار في التفسير والإطالة فيه والمترادفات .

## ظواهر : الشظيم :

أهم ظاهرة يراها الإنسان في القاموس لأول وهلة : الانتظام في الترتيب الداخلي للمواد والانتظام في علاجها . أما الترتيب الداخلي فيقوم على الصيغ ، تقدم الصيغة وتتني بمعانيها كلها مرة واحدة ولا يعاد إليها مرة ثانية في المادة كلها بل ينتقل إلى غيرها فين تنتهي : غيرها . . . وهلم جرا . وتخلصت المواد بهذا الانتظام من التشتت الذي كان يرغم الباحث على قراءة المادة كلها كي يحصل على معانى الصيغة التي يريدها كان يرغم الباحث على قراءة المادة كلها كي يحصل على معانى الصيغة التي يريدها كلها في خان يكلفه جهدا شاقا ، والتسكر ار الذي كان يقع فيه المؤلف سهوا منه بعد أن ظال به المدى في صيغ محتلفة فيعيد بعض ما مر ذكره في أوائل المادة .

ولحسن حظ القاموس أن مرجعيه ها المحسكم والعباب ، فأولهما جعل مؤلفه من منهجه السير على ترتيب خاص لصيغه . فقدم الصيغ المجردة وأخر المزيدة ، والمدجع الثانى الترم الخطة أكثر من التزام نظيره لها ، وإن لم ينبه عليها في مقدمته فصار ترتيب الصيغ وفقا لتجردها من الزيادات والتحاقها بها ميسورا على المؤلف فما عليه إلا أن يتبع ما رتبه مرجعاه ، وأن ينظم ما اضطرب عليهما. وقد فعل كثيرا وكانت خطوة أخرى من خطوات الانتظام عند الفيروز آبادي .

ومن مظاهر الانتظام فى القاموس أيضا ميله فى كثير من مواضعه إلى تأخير الأعلام ، أشخاصا كانوا أو قبائل أو مواضع إلى آخر مواده . فالأعلام من المكن الاستغناء عنها فى المعاجم اللغوية دون شعور بنقصها ولكن إن كان لابد من ذكرها فالأجمل تأخيرها ولا شك . فحطرها قليل فى كشف القناع عن معنى المادة وصيغها .

و إذن فالانتظام الداخلي للمواد في القاموس يقوم على فصل معاني كل صيغة من زميلتها في الاشتقاق مع تقديم الصيغ المجرد على المزيدة وتأخير الأعلام. وساعد المؤلف على هذه الخطوة الإيجاز الذي تحراه في مواده.

أما انتظام علاج الصيغ فيقوم على ميل المؤلف إلى استكمال زوايا الصيغ التي يذكرها. فإذا كانت الصيغ فعلا ذكر ماضيها ومضارعها ومصدرها إلا ما دخل تحت قاعدته العامة التي قدمها في المقدمة . و إذا كانت الصيغة اسما ذكر جمعها بل جموعها وجموع جموعها أحيانا وذكر مفردها ومذكرها ومؤنثها أيضا . فكان في هذا انتظام يضاف إلى انتظام الترتيب . وهذان النوعان من الانتظام هما اللذان يميزان القاموس الحيط عن بقيه المعاجم العربية . ولم يخل بهذا الانتظام إلا ميل المؤلف إلى إيراد الصيغ المترادفة من المادة الواحدة في الموضع الواحد . فقد كان حين يورد الصيغة يورد مترادفاتها التي تشترك معها في الاشتقاق من نفس المادة ، و إن كان تخلص من المترادفات النريبة عن المادة . وأخل به أيضا ذكره في بعض المواضع الصيغة الواحدة أكثر من مرة ونثره لها في الأرجاء المختلفة من المادة كل كان يفعل غيره من أصحاب المعاجم . يضاف إلى ذلك أنه لم يراع المجرد والمزيد في كثير من المواد أيضا تبعا لصاحب الحكم والعباب .

## ابل مجساز :

يضارع الانتظام فى الأهمية الإيجاز. وللإيجاز عدة مظاهر فى القاموس فأبرزها للناظر حذف الشواهد على اختلاف أنواعها من قرآن وحديث وشعر وأقوال .وقد يأخذ بعض الناس على صاحب القاموس هذا الحذف وهو على حق . ولكنأ سحاب المعاجم الذين أكثروا من هذه الشواهد وخاصة الشعرية لم يفيدوا منها الفائدة التى

كنا ننتظرها. فهل نظم هؤلاء الأعلام هذه الأشعار وصنفوها أى تصنيف؟ فنها أشعار جاهلية ومخضرمة و إسلامية كلها جمعت معاكأتما الألفاظ لم يطرأ عليها أى تغيير في المعنى أو المدلول أو الاستعال في هذه الأزمنة الطويلة. ومنها أشعار لشعراء من قريش وآخرين من هذيل وغيرهم من تهم وغيرهم من أسد وغيرهم من شيبان . . إلى آخر القبائل. وكل قبيلة كان لها لهجتها الخاصة فهل استفاد هؤلاء اللغويون من هذه الأشعار في تبين هذه اللهجات الخاصة ؟ هل أفاد اللغويون حقا من الشواهد الشعرية بصورتها التي كانت في عهدهم ؟ لا شك أن لا ، فنحن لا ندرى هل غيرت الأشعار وأدخلت عليها الروايات حتى تتفق مع اللهجات المعروفة أو كانت هناك لهجة شعرية موحدة مع اللهجات الخاصة و إلا فالله اللهجات المعروفة أو كانت هناك لهجة شعرية وكان لغويونا القدماء قادرين على الإجابة عن هذه الأسئلة . و إذن فالذين ذكروا الشواهد لم يستفيدوا منها كل الاستفادة فلا ضير على الفيروزآبادي أن يحذفها فهو يريد معجها صغير الحجم شاملا لمواداً للمؤتفي هذه عن تلك ولا تاك عن هذه . يريد معجها صغير الحجم شاملا لمواداً للمؤتفي هذه عن تلك ولا تاك عن هذه .

اللغة

ومثله حذف أسماء اللغويين والرواة الذين تروى عنهم الصيغ والمعاني، فمواد القاموس خالية منهم تماما لا يقف نظرك على أحد منهم فيها. ومن الطبيعي أن «المتون» لا تعنى بنسبة كل ما فيها إلى أسحابه لأن اهمامها منصب على المواد نفسها لا على قائليها وخاصة أن هذه الأقوال صارت من التراث العربي المعروف بعد ذلك الزمن الطويل الذي عاشته موسومة بأسماء رواتها وآن لها أن تتحرر من هذا السمة وتندمج في التراث العام تماما . يضاف إلى ذلك أمر هام هو أن هذه النسبة فقدت أهميتها بالنسبة للفيروز آبادي لأنه لم يأخذ هذه الأقوال عن رواتها أو حتى تلاميذهم و إنما أخذها من مرجعين اثنين هم الحكم والعباب . فإذا وجب عليه أن يذكر مرجعه وجب ذكر أحد هذين الكتابين لا الرواه الأصليين و إلا عد كاذبا . ومهما اختلفت وجب ذكر أحد هذين الكتابين لا الرواه الأصليين و إلا عد كاذبا . ومهما اختلفت الأراء في ذلك العمل فقد ارتكبه قبله أصحاب المعاجم المطولة لا الموجزة .

واختصر بعض التفسيرات الطويلة التي رواها مرجعاه ، شذف بعضها وكان من هذا الذي حذفه ما يحدد المعنى ويقيده أو يسمه بصفات معينة . وأبرز ما يظهر ذلك في أسماء الأماكن . قال الفيروز آبادى : مثلا «طود . . د بالصعيد » وهي في العباب «بليدة بالصعيد الأعلى فوق قوص ودون أسوان » . وقال الفيرز آبادى أيضا «برقعيد كزيجبيل : قرب الموصل » وهي في العباب «برقعيد : قرية من أعمال الموصل على أربع مم احل منها من قرى البقعاء يضرب بأهلها المثل في اللصوصية » و بيّن أنه حذف أمورا هامة في التحديد . وقد أكل شارحه السيد مم تضي هذا النقص في الناج . ولم يكن هذا النقص في كل الأماكن أو التفسيرات و إنما في بعض الطويل منها فقط ومن الطبيعي أن هذا الحذف يعتبر من مساوئ الاختصار في القاموس .

وحذف من العباب أكثر الأقوال التي أخذها من مقاييس أحمد بن فارس وتنعلق بدلالة التراكيب أو أصولها في المواد الثلاثية والنحت في المواد غير الثلاثية. وحذف من العباب والمحكم بعض الصيغ والمعاني وخاصة كشيرا مما أورده أولها من محيط ابن عباد ، فهو لم يفرغهما تماما في مواده بل ترك بعض ما فيهما أن هذه الأمور التي حذفها مع ما حذفه من التفسيرات الطويلة خسارة لغوية لأنها أمور لازمة ضرورية لتوضيح المواد ، فكان من المحتم عليه ذكرها فمنهجه لا يرغمه على حذفها ، فإذا كنا تنسامح معه في حذف الاستطرادات والمترادفات والتفسيرات المتكررة (التي يتول إلى معنى واحد و إن اختلف رواتها كا بيئت المواد التي حالناها) فإنا لا ستطيع أن نعذره في هذه الأمور .

وجملة القول في إيجازه أنه يتمثل في حذف الشواهد وأسماء اللغويين و بعض التفسيرات الطويلة و بعض الصيغ والمعانى الواردة في العباب والمحكم والاستطرادات والمترادفات والتفسيرات التي تئول إلى مفهوم واحد ورواها لغويون مختلفون وأقوال ابن فارس عن دلالة التراكيب والأصول التي نحت منها المواد غير الثلاثية وتفسير بعض الألفاظ الغامضة الواردة في تفسير الصيغ والمواد وما شابه ذلك .

(١) محمد سعد الله: القول المأنوس ص ٢٦ و ٢٩.

#### الاستفصاد :

الظاهرة الثالثة الهامة الاستقصاء . ولم يأت هذا عن جهد كبير بذله المؤلف في البحث والجمع و إنما عن الجهد الذي بذله ابن سيده والصغاني صاحبا المرجعين اللذين كانا أصلا للقاموس ، فالحكم يشتمل على أكثر مافي العين والجمهرة والبارع مع كثير من الزيادات ، والعباب يشتمل على الصحاح والتكلة والذيل والصلة والحواشي والمقاييس مع زيادات . فإذا أفردنا الصحاح على حدة وجدنا التكلة والحواشي تشتمل على أكثر مافي التهذيب والمحيط لابن عباد . فكأنما العباب يحتوى على أكثر مافي الصحاح والتهذيب والمحيط والمقاييس وهي أكبر المعاجم وأسحها . فانتقل الاتساع والانفساح من هذين المرجعين إلى القاموس ، و يزيد هذه الظاهرة أهمية عدم اعتماد ابن منظور على العباب مما حمله الأخر ولا يغني أحدها عن نظيره .

### العناية بالأعلام:

رابع الظواهر عنايته بالمحدّثين والفقهاء فكان ينتهز أية فرصة لإيراد أسمائهم في مواده ، فاحتلت أسماؤهم الشطر الأكبر من زياداته على المحكم والعباب ، فقد بحث عن كثير من هذه الأسماء التي أوردها في مرجعيه هذين فلم أعثر عليها ، وليس ذلك بغريب فقد ألف الفيروزآبادي نفسه كتابين في الرجال ها : « المرقاة الوفية في طبقات المخافية » و « المرقاة الأرفعية في طبقات الشافعية » . فلا عجب أن يستقى منهما ومن غيرها من كتب الطبقات في قاموسه . وهاك مثالا لذلك من مادة «خرق » قال « الخرقة بالكسر من الجراد والثوب : القطعة ج كعنب وأبو القاسم شيخ الحنابلة ، وأبو الحسين بن عبد الله بن أحمد والد صاحب المختصر ، وعبد العزيز ابن جعفر ، وعبد الرحن بن على ، و إبراهيم بن عمرو مسند أصبهان ، وعبد الله بن أحمد ابن أبي الفتح و بلاء عربن محمد الدلال وأحمد بن محمد بن أحمد الخروقيثون أئمة

محدَّثُون ، وذو الخِرَق النعمان بن راشد لإعلامه نفسه بخرق حمر وصفر في الحرب ، وخليفة بن حمل لقوله :

لما رأت إبلى جاءت حولتُها غَرْثَى عجافا عليها الريش والخِرَقُ وقُرط أو ابن قرط الطَّهوى الشاعر القديم ، وابن شُرَيْح بن سيف شاعر آخر جاهلى يربوعى ، وفرس عباد بن الحارث . وخِرقة بالكسر : فرس الأسود ابن قردة، وفرس مُعتَّب الغنوى ، واسم ابن شُعات الشاعر ، وشُعات أمه ، وأبوه نبُراتة . . . خَرِق كفرح فهو خَرِق وهى خَرِقة وبلا لام : ة بمرو . . . منها محمد ابن أحمد بن أبى بشر المتكلم ، ومحمد بن موسى ، وابن عبيد الله المحدثون . . . والزبير ابنخُريْق كزبير تابعى . . . وخرقاء : امرأة سوداء كانت تَقُرُ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى عنها ، وامرأة من بنى البكاء شبب بها ذو الرمة . . . وعذار بن خرقاء عليه وسلم ورضى عنها ، وامرأة من بنى البكاء شبب بها ذو الرمة . . . وعذار بن خرقاء لين » . ولا يتفق المؤلف مع مراجعه إلا في أسماء الشعراء أو كبراء العرب من أبى المخارق محدث لين » . ولا يتفق المؤلف مع مراجعه إلا في أسماء الشعراء أو كبراء العرب من أعلامه .

#### الطبيات

وخامس الظواهر عنايته بالمادة الطبية في مواده فقد كان يذكر النبات ثم يقفي على ذلك بمنافعه الطبية . وهذه الظاهرة عامة في المصنفين اليمنيين . واشتهر بالتأليف فيها أسرة بني رسول ملوك الين الذين ألف لهم القاموس ، وكان الأشرف إسماعيل من ملوكهم صهرا له . فهي إذن من تأثير الين فيه . وقد احتلت هذه المعارف الطبية قسطا كبيرا من زيادات المؤلف . قال أحمد فارس الشدياق (1) « أول ما يقع عليه نظر الناظر إلى الصحاح الأبيات التي استشهد بها ، فيحكم بأن المؤلف لغوى أديب. فإذا وقع نظره على المواد المكتوبة في القاموس بالحرة حكم بأن المؤلف طبيب . وذلك نحو قوله الأشيع والبرنج والبسفايج والبا بونج والبهرامج والجسميزج والجوزاهنج والإسفيداج

(۱) المنسوس س ۱۰۸.

والشافانج والشهدانج ونحو ذلك ». وقال أيضا عن الظاهرتين الأخيرتين (١) « ومع يسط عبارة هذه الكتب [ يريد المعاجم القديمة ] التي تيسر لى مطالعتها لم أجد فيها ما وجدت في القاموس من وصف الأدوية والعقاقير وأسماء المحدثين والفقهاء وغير ذلك مما لم تكن العرب تعرف له عينا ولا أثرا حتى أن المصنف من شدة تهافته على ذكر الأعلام أهمل ألفاظ القرآن الكريم والحديث الشريف. ففي مادة « رحم » أهمل الرحن والرحيم ، واجتزأ غنها بذكر محمد بن رحمويه كعمرويه ، ورحيم كرنبير بن مالك الخزرجي وابن حسان الدهقان ومرحوم العطار محدثون » . وعني الفيروزآبادي إلى جانب أسماء المحدثين والفقهاء بعامة الأعلام على اختلاف أنواعهاو إن كان بدرجة أقل بل وصلت عنايته إلى بعض الأعلام الأعجمية مثل الأفشين والخفتار وقتيل الخضر كوكثير ممن جاء في الأخبار الدينية والتاريخية مثل الأفشين والخفتار والبطريق ومن إليهم . وقد أخذ عليه بعض الباحثين هذا الجهد وعبر عنهم الشدياق بقوله (٢٠) : « فما الفائدة في ذكر هذه الأسماء . فهل كان يخطر ببال المصنف أن يجمع بقوله قاموسه جميع الأسماء العربية والعجمية ؟ فهل بعد ذلك محال ؟ »

ولكن أغرب من ذلك كله عنايته بأسماء الحيوان والشيطان . وقد جمع الشدياق أقواله عنها في قوله (٢): « القلاط بالضم وكسمك وسنور من أولاك الجن والشياطين . شنقناق كسرطراط رئيس الجن . الغول ساحرة الجن وشيطان يأكل الناس . بولس سجن بجهنم . ومما ذكره من أسماء الماعز الجريش والصعدة وهيلة ، ومن أسماء الكلاب واشق وهبلع كدرهم وهزهاز والأكدر وقال في «كسب» : كسبة من أسماء إناث الكلاب ولم أعثر على غيرها ... زغبة بالضم حمار جرير الشاعر ... » . واتسعت أسماء المدن والبقاع والأماكن عنده اتساعاكبيرا فشملت العالم المعروف

<sup>(</sup>١)نفس المرجع ، ٨٠.

<sup>(</sup>۲) الجاسوس ص۳۰۷ .

<sup>(</sup>۳) الجاسوس ص ۳۰۸ .

فى عهده كله . ويرجع أكثر الفضل فى هذا الاتساع إلى مرجعيه الأصليين الحكم والعباب والأخير منهما خاصة . ولكنه زاد عليهما كثيرا من هذه الأعلام أيضا . والحق أن هذه الأعلام كاملة شاملة عنده بل جميع الأنواع من الأعلام قريبة من الكال فلا يفوقه وشرحه التاج معجم آخر فى ذلك .

## المصطلحات :

ومن الظواهر البارزة أيضا عنايته بالألفاظ الاصطلاحية فى العلوم المختلفة والفقه والعروض خاصــة . فتراه يذكر الاسم المتمكن والنصب والنحو والجزم والترادف والإتباع والتضمين والمقطعات الشعرية و بعض البحور وغير ذلك . ومن أغرب مافيه قوله: « ومما عثرت عليه من الألفاظ التي اصطلح عليها أصحاب الرمل: الثقف وشكَّاهُ ه/ه والعقلة وشكلها ه//ه. وقال في « ركز » ? الركيزة في اصطلاح الرمليين العتبة الداخلة ». وقد أوغر عليه صدر المحشى غير مرة — لهذ السبب — حتى قال حد قوله : « وفاء المولى من امرأته : كفر عن يمينه ورجع إليها » « قوله : وفاء المولى من امرأته .. الخ ليس هذا من اللغة في شيء بل هو من الاصطلاحات الفقهية ككثير من الأُلفاظ المستعملة في الفنون فيوردها على أنها من لغة العربو يأتى له نظائر . ولا يقال : إن الفيومي ذكره في المصباح لأنه موضوع لفقه لغة الشرح الكبير في فقه الشافعية فهو في محله ». ولا يعاب المؤلف باهتمامه بالمعاني الاصطلاحية الألفاظ التي يدخلها فى كتابه فقد اكتسبت هذه الألفاظ معانيها وصارت حقًّا لها وتعرف بها فهي من التراث العربي . فلا يضيرها ألا يتكلم بها العربي الجاهلي أو في صدر الإسلام ما دامت مبنية على القواعد العربية . ومن الواجب أن تعنى المعاجم باللغة العربية في كالها وشمولها لا في جاهليتها الضيقة حسب . فالعيب أننهمل التطورات التي اعترت كثيرا من الألفاظ بفضل الإسلام والآراء الجديدة التي أدخلها على الحناة العربية فغيرت من مُثُلها وأصولها وغيرت من معانى ألفاظها . فواجب أن نورد هذه المعانى ثم ننبه على أنها إسلامية أو أموية أو مولدة . وقد جاء غيره بكثير من هذه الألفاظ .

## المولدوالأهجمى والفريب

وقريب من هذه الظاهرة عناية المؤلف بإيراد المولد من الألفاظ والأعجمى والغريب و إكثاره منها حتى أخذ عليه ذلك الناقدون . ونستطيع أن نستخرج أمثلة هذا النوع من قول الشدياق (۱) : « وقوله فى اللام : أعطنى شحتلة من كذا بالحاء المهملة والمثناة : أى نتفة . مع أن الصغانى نبه على أن هذه الكلمة ليست من كلام العرب ، ونص عبارته فى العباب : أهل بغداد يقولون : أعطنى شحتلة . . . وليس هو من كلام العرب . . . ومن ذلك قوله : الكشمخة : بقلة طيبة رخصة . قال الأزهرى : أقت فى رمال بنى سعد فما رأيت كشمخة ولا سمعت بها وما أراها عربية . وكذلك الكشملخ ذكرها المصنف بمعنى الكشمخة . وقال الأزهرى : إنها نبطية » . ومن الأمثلة أيضا ما جاء فى قول الشدياق (٢) : « جحلنجع فى قول أبى الهميسع :

# \* من طحمة صبيرها جَعلَنْجَع \*

ذكروه ولم يفسروه وقالوا : كان أبو الهميسع من أعراب مدين وما كنا نكاد نفهم كلامه . يهيا : من كلام الرعاء . شنطف كجندب كلة عامية ذكرها ابن دريد ولم يفسرها . الكشعثج والكشعظج : مولدان . قال المحشى : لم يتعرض لتفسيرها فكان عدم ذكرها أولى من تحمير الورق [ إشارة إلى إهمال الجوهرى لهما . وقد ورد هذان اللفظان في كتاب المين تمثيلا للكلام غير العربي ولم يرد أنهما لفظان حقيقيان و إنما مجرد حروف مركبة لا تدخل فيها حروف الذلاقة ] الشينقور كيزبون هكذا جاء في شعر أمية بن أبي الصلت ، ولم يفسر » .

وقال: « ومما ذكره من الألفاظ العجمية: الكندر: ضرب من حساب الروم في النجوم قلت: الإفرنج يقولون للتقويم المسمى بالفارسية سالنامه كَالِنْدَر فلعله هو المراد

<sup>(</sup>۱) الجاسوس من ۱۳۲.

<sup>(</sup>۲) الجاسوس <del>ص ۳۰۹ .</del>

هنا . العرصف : نبت يونانيته كافيطوس . الجِيش بالكسر : نبات طويل له سنفة طوال مملوء حبا فارسيته شلمز » .

ومختصر القول فى هذه الظاهرة أن المصنف له الحق فى إيراد بعضها ولا حق له فى بعضها الآخر . فلا تثريب عليه فى ذكر الألفاظ الغريبة والمولدة إذا فسرها ونبه على توليدها أو تعريبها . ولكن لا حق له فى ذكر المرادف الأعجمي للألفاظ العربية .

## الفيط:

ومن أبرز الظواهر فى القاموس ضبطه ومنهجيته . فالمؤلف سار على نظام قريب من الاطراد فى ضبط ألفاظه . فالمشهور والمفتوح يتركهما وما عداها يضبطه بالعبارة لا بالقلم . وكان فى ضبطه يلجأ إلى إحدى طريقتين التصريح أو التمثيل بلفظ مشهور . وحين التصريح كان يصرح بضبط حرف واحد فى الألفاظ الثلاثية فى الغالب وهو الأول فى أكثر الأحيان .

وهاك ما قاله محمد سعد الله في القول المأنوس بصدد خطة المؤلف في الضبط (١) : 
« إذا قال : بالفتح والكسر والضم . يريد به هذه الحركات على الحرف الأول مع سكون الثانى الإ إذا كان بعد الثانى ألف نحو الذهاب ، فإن الثانى مفتوح البتة . أو كان اسم فاعل أو مفعول من غير الثلاثى المجرد أو صيغة ظرف أو آلة أو مصدر ميمى فإن المراد من الحركات فيها على ما قبل الآخر فقط كمحسن ومكرم ومسجد ومرجع بالكسر أوالفتح . وهذا عادة الجوهرى وغيره أيضا . أو كان فعلا ماضيا فإذن المراد من الحركات المد كورة على الحرف الثانى كقوله ومعاليا الكسر . وإذا قال : ويفتح المراد من الحجهول أراد به أنه قليل [ إلا في أحوال أخذوها عليه ] . و إذا قال : وغد يفتح أو قد يكسر أو قد يضم أراد أنه أقل . وإذا قال : عركة أو بالتحريك أو يحرك يريد بها بفتحتين أى بفتح الأول والثانى كقوله البكر محركة : النشأة ،

X

والبقرة ، بالتحريك : للمذكر والمؤنث ، والبعر ، ويحرك : رجيع ذات الخف والظلف . و إذا قال : مثلثة ، يريد بها الحركات الثلاث على الأول مع سكون الثانى إن لم يكن الألف بعده كقوله كان بحضرته مثلثة . . وقد يقول يثلث بالمعنى المذكوركقوله : دل عليه دلالة ويثلث » .

وكثيرا ما اعتمد على الأوزان في الضبط قال صاحب القول المأنوس (1): « الأفعال من غير الثلاثي الحجرد يعبر بوزيه الخاص بعد إدخال الكاف نحو كأكرم وتكلف ومن الثلاثي الحجرد: ما كان من باب نصر يقول كنصر أو كتب أو طلب، وما كان من باب ضرب يقول كضرب وقد يقول كعقد ، كما قال فسد كنصر وعقد وكرم ، وما كان من باب كرم وحسب يقول : ككرم وحسب أو ورث، وما كان من باب علم يقول كفوح أو سمع كقوله تعب كفوح : ضد استراح ، وما كان من باب فتح يقول كفوح أو سمع كقوله تعب كفرح : ضد استراح ، وما كان من باب فتح يقول كمنع سواء كان لازما كقوله صماً عليهم كمنع : طلع ، أو متعديا كقوله : سلاً السمن كمنع : طبخه ، و إذا قال : كمنعه يريد به المتعدى فقط كقوله : رئاه كمنعه : ضربه ، وقد يقول كجعل كقوله : سبأ الحمر كجعل : شراها . وقد يقول كمنع : قرأ كمنع : شراها .

« وقد يقول كيمنع و يضرب و يريد بهما مجرد الوزن دون الباب كقوله في (ى أس) « يئس ييئس كيمنع وكيضرب شاذ » لا يريد بهما أنه من باب فتح وضرب فإنه من باب علم وحسب كما لا يخفى على الواقف .

« وقد يقول : كَفُنِي يريد به المجهول من الثلاثي المجرد سواء لم يستعمل إلا مجهولاً أو كان المجهول كثير الاستعال أولا ، ولا يريد به أنه لا يستعمل إلا مجهولاً كا وهم ، بدليل قوله وعنى بالضم عناية وكرضى قليل ، و بقرينة قوله : قد مُلِيء كعنى مع أنه قال : مَلِيء كسمع وملاً كمنع . . . وقد يعبر عنه بلفظ المبنى للمفعول أو بالمجهول أو بالضم كقوله واستُجِن مبنيا للمفعول . . . وكقوله : التُفِع لونه مجهولا : تغير ،

. \ · \ (\)

« ومن الأسماء يعبر عن اسم الفاعل من الأفعال بمحسن وعن اسم مفعوله بمكرة وعن اسم الغاعل من التفعيل بمحدِّث وعن اسم مفعوله بمعظم . وقد يقول كالمتنع تعبيرا عن المصدر المفتوح الساكن العين من باب فتح كقوله المسح كالمنع إمرار الليد على الشيء ، وقد لا يريد إلا الوزن كقوله : المعق كالمنع : الشراب الشديد . « وقد يريد في الأسماء وزنا صوريا لا صرفيا كا قال في ( زم ك ) وكسكر وصرد وعدة وزهير إذ علم منه إن زملا كعدة مع أن الوزن الصرفي لزمَل فِعل ولحدة علف فينبغي أن يحمل على الوزن الصوري الذي لا يلزم فيه مقابلة الأصول بالأصول والزوائد بالزوائد بل يعتبر فيه مقابلة الحركات بالحركات بخصوصها والسكتات بالكنات وكما قال في باب المي الدرخين كشرحبيل : الداهية ، مع أن الوزن الصرفي بالسكنات وكما قال في باب المي الدرخين كشرحبيل : الداهية ، مع أن الوزن الصرفي بالسكنات وكما قال في باب المي الدرخين كشرحبيل : الداهية ، مع أن الوزن الصرفي بالسكنات وكما قال في باب المي الدرخين كشرحبيل : الداهية ، مع أن الوزن الصرفي بالدين ووزن الشرحبيل فعللين ووزن الشرحبيل فعلين الميد . . . »

وقد تطور الضبط عنده فكان يزن في نسخته الأولى بكَتّان ولما خاف أن. تختلط بكِتاب التي يضبط بها أيضا ، وزن نسخته الأخيرة بشَدّاد<sup>(١)</sup> .

ولم يكن الفيروز آبادى يعنى بضبط الشكل وحده بل بالإعجام أيضا فينبه على الحروف المعجمة والمهجمة بواحدة والمثناة والمفرقة والتحتية . وقد رأينا أمثلة متفرقة من هذا الضبط بنوعيه عند المتقدمين من أصحاب المعاجم والقالى خاصة . ولكنه كان من الندرة بمكان بعيد فيها ما عدا بارع القالى . والبارع نفسه على عنايته الشديدة بالضبط لا يصل إلى درجة القاموس ولكنه في الحقيقة غير بعيد عنه في المرتبة من حيث الضبط والإعجام .

ما خذ:

كان من آثار موقف الفيروز آبادى من الجوهرى أن تصدى له كثير مرف اللغويين يعارضونه و ينقدونه وعلى رأسهم أحمد فارس الشدياق فى الجاسوس وسر الليال ومحمد سعد الله فى القول المأنوس. ونحن مضطرون إلى التعرض إلى ما رموه به

<sup>(</sup>١) نفس المرجع س ٧٠.

من تهم حين نصف كتبهم كما سندكر المآخذ المتصلة بمدرسته في حين الكلام عن أخدرسة جميعها فلا نكرر القول عنها هنا ، و إنما نذكر أطرافا من النقد الذي يختص به دون غيره . ونستطيع أن نجعل هذه المآخذ أصنافا أولها ما استلزمه منهجه الخاص في وثانيها إخلاله بما وعد به في منهجه و إكثاره من الأمور غير اللغوية .

أما الصنف الأول فيتمثل في إبهام عبارته وغموضها وعدم إشارته إلى الضعيف من اللغات التي يذكرها والردىء والمذموم وما إلى ذلك والتعريف الدورى وتذكير النعل الواجب التأنيث وتأثيث الفعل الواجب التذكير. وسبب كل هذه المآخذ الاختصار الذي التزمه فأرغمه على حذف جميع ما لا يتصل بالتفسير و إن كانت له أهمية ، و إلى التعريف بالمتردافات ، و إلى عطف المعانى كلها دون تمييز فجاء الفعل

المذكر ملحقا بفاعل مؤنث لوجود فاعل مذكر آخر وما ماثل ذلك .

و يتمثل الصنف الثانى من المآخذ فى إخلاله بالأمور التالية التى وعد بها فى منهجه: تمييز الواوى من اليائى، وعدم ذكر المطرد من أسماء الفاعلين، واستخدام الرموز التى نص عليها فى المقدمة، وإخلاله ببعض ما تمسك به فى ضبط الألفاظ.

وكل هذه المآخذ عنى به الناقدون وأتوا بالأمثلة الكثيرة عليه .

وعيب عليه كذلك إكثاره من الأمور التي لا تنصل باللغة اتصالا مباشرا من أعلام ، وخاصة الأجنبية ، ومعلومات طبية ومصطلحات وغيرها .

ومن الأخطاء الغريبة المتكررة وزنه كثيرا من الألفاظ التي على مثال انفعل مع إدغام نونها في فائمها بافتعل ، وقد أشار الشدياق إلى ذلك في قوله (١٠ : « ووزن المتر واتمس وامرط وامعط وامحق على افتعل » .

دراسات حوله :

الدراسات التي دارت حول القاموس المحيط كثيرة ومتنوعة جدا، حتى لقد اختلط كثير منهاعلى القدماء أنفسهم، فجعلوا الحاشية شرحا، والشرح نقدا أو استدراكا

(۱) الجاسوس ۷٦ .

و/زاگیست

وخلطوا في عناوين كثير منها بسبب ما راعته من سجع قرب بينها جميعا . ولما كان كثير من هذه الرسائل مفقودا إلى اليوم فإنى مضطر إلى مسايرة الأقدمين على الرغ من هذا الخلط . ونستطيع أن نجعل هذه الدراسات في الأصناف التالية : شرح مصطلحات القاموس ، شرح مقدمته ، تهذيبه ، الاستدراك عليه ، نقده ، حواش ، شروح مختصرات • و يضاف إليها كثير من الكتب التي ترجمته إلى الفارسية أو التركية و بعض التقييدات التي دخلت فيا سبق من كتب مثل التي تنسب إلى عبد الباسط سبط سراج الدين البلقيني ، وسعدى مفتى الديار الرومية (أي بلاد الترك) .

(1)و يتمثل النوع الأول في الكتب التالية :

۱ — إضاءة الأدموس ورياضة الشموس من اصطلاح صاحب القاموس الفيمول الفيمول الفيمول الفيمول الفيمول عبد العزيز السجاماسي المقالطي (۱۰۷۰هـ) مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ۲۶ ش و ۸۹۹ لغة . وينقسم إلى ثلاثة أركان ، عالج فيها ترتيب القاموس وطريقة ضبطه و بعض قواعد صرفية متصلة به .

وقد نظمه الكردودى قاضى طنحة ( ١٢٦٨ هـ ) فى كتابه المسمى « حلية العروس ، نظم إضاءة الأدموس » .

٢ — القول المأنوس في صفات القاموس لحمد سعد الله طبعه بالهند ١٣٨٧ هـ، وقسمه إلى ٣٥ فصلا ، سمى كلا منها صفة . وعالج فيه نواحى مختلفة من القاموس مثل بعض المعلومات عنه ، وشرح غوامضه ونقده والدفاع عنه وما وقع فيه مترجموه وطابعوه من أخطاء ، وهو ذو قيمة كبيرة .

(ب) وأما خطبة القاموس فالنسخ فيها مختلفة جدا في كثير من تقديم وتأخير . . . وعليها شروح كثيرة<sup>(١)</sup> . وعثرت منها على أسماء الكتب التالية :

١ - كتاب محب الدين أبى الوليد عبد الباسط بن محمد الشهير بابن الشحنة الحلبى الحنفى ( ٩٠٠هـ ) ذكره صاحب التاج في صدر مقدمته .

(١) محمد صديق حسن خان : البلغة في أصول اللغة ١٤٧ .

القول المأنوس بشرح مغلق القاموس لمحمد بن يحبى المعروف ببدر الدين القراق المصرى ، ألفه بعد أن شرح القاموس نفسه عام ٩٧٠ه ، وتقتنى دار الكتب المصرية نسخة مخطوطة منه تحت رقم ١١٦ لغة .

۳ -- شرح خطبة القاموس لمحمد بن عبد الرءوف المناوى (١٠٣١ه) بخطوط
 بدار الكتب المصرية تحت رقم ٦ م لغة .

ع - فتح القدوس فی شرح خطبة القاموس للسجاهاسی . مخطوط بدار
 الکتب المصریة تحت رقم ۲۲ ش لغة وعالج فیها أمورا تشبه ما عالجه أستاذه ابن
 الطیب ، وتلمیذ آخر لهذا الأستاذ هو السید مرتضی الزبیدی .

حكتاب أبى الروح عيسى بن عبد الرحيم الحجراتى وذكره صاحب التاج
 وهو متوسط الحجم .

٦ - كتاب ميرزا على الشيرازي . ذكره صاحب التاج .

٧ - كتاب أحمد بن مسعود الحسيني الهركامي الهندي و متوسط الحجم .

۸ - كتاب زين العابدين بن محسن الحديدى الأنصارى ، المعاصر لمحمد سعدالله
 من أهل القرن الثالث عشر ، وهو لطيف الحجم .

وهو كتاب الزهر اليانع على قول صاحب القاموس ولا مانع لحمد بن يوسف الدمياطي الحنق من أهل القرن الحادي عشره وتقتني دار الكتب المصرية نسخة مخطوطة منه تحت رقم ٤١٧ لغة .

(جم) ولم أعثر من كتب التهذيب إلاعلى واحد قال محمد صديق (1) « ومن جملة عنايتهم به أن بعضهم رتبه على نمط المصباح باعتبار الأول والثاني والثالث وسماد منتهى الأرب ولم يتعد ما أورده المجد » .

رر) وعثرت على أسماء كتب الاستدراك التالية : ١ — كتاب المناوى ، مجلد لطيف ذكره صاحب التاج .

(١) الىلغة ١١١.

۲ — كتاب عبد الله بن المهدى الحوالى الحميرى الملقب بالبحر (١٠٦١هـ)
 استدرك عليه وعلى الجوهرى في مجلد وأتهم صيته وأنجد (١) .

" — الناموس لمالا على بن سلطان القارى الهروى ورد عليه ابن الطيب (۲).
 ويفهم من كلام صاحب التاج أنه استدراك ، ومن كلام صاحب البلغة أنه مختصر أو شرح (۲).

- ٤ رجل الطاووس لمحمد بن رسول البرزنجي . ذكره صاحب التاج .
- کتاب علی بن محمد معصوم الحسینی الفارسی و ذکره صاحب التاج .
- التكملة أو التكميل والصلة والذيل لأبى الفيض مرتضى الحسينى الزبيدى .

عزم السيوطى على تأليف رسالة فى الاستدراك عليه ولا ندرى أتمها أم لا ، قال : « ومع كثرة ما فى القاموس من الجمع للنواد والشواذ فقد فاته أشياء ظفرت بها فى أثناء مطالعتى لكتب اللغة حتى همت أن أجمعها فى جزء مذيلا عليه » .

۸ - تقتنی دارالکتب المصریة تحت رقمی ۱۲۲ و ۳۰۰ لغة نسختین مخطوطتین من کتاب یسمی « ابتهاج النفوس بذکر ما فات القاموس » ولا ندری من مولفه علی وجه الیقین . فقد ذکر فی صفحة العنوان أنه للمالم العلامة والحبر الفهامة الشیخ مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادی رحمه الله ولکن مالکه أنکر ذلك . قال : « قال مالکه السید عبد الحمید البکری : أحسب هذا الکتاب لغیر مؤلف القاموس کما یعرفه المطالع فی أثناء هذا الکتاب لأنی وجدت سیاقه ومذهب

- (۱) التاج ۳
- . 140 . 1 & A (7)
- (۳) المزهر ۱ ، ۱ ه .

مؤلف هذا كثير التفاوت من أوجه شتى وهو بخلاف مذهب صاحب القاموس والله سبحانه وتعالى أعلم » .

ويؤيد هذا الرأى ماقيل فى المقدمة شرحا لسبب تأليف الكتاب « و بعد فإلى لما رأيت كثيرا بمن لا توغل له فى علم اللغة يعتقد أن القاموس قد أحاط باللغة ولم يبق ولم يذر ، أردت التنبيه على بطلان هذا الزعم بذكر شى - مما فاته مع عدم الاستيعاب » و يبعد صدور مثل هذا القول من الفيروزآبادى الفخور الذى وصف كتابه « بالحيط » .

ولا يوجد من الكتاب غير مجلد واحد ينتهى بمادة « هوث » أى بانتهاء ماب الثاء ..

والقسط الأكبر مما زاده المؤلف في الصيغ . قال مثلا « الألاء كالعلاء : موضع على خمس مراحل من تبوك » و « الأشائن : موضع ذكره ابن الأعرابي » و « البأبأة بالمد ، ترقيص المرأة ولدها وزجر السنور ويقال هو ابن بجدتها و بؤ بؤها ، وفلان في بؤ بؤ المجد أي في مصاصه والبؤيبية السيدة وهو في ضئضي المجد و بؤ بؤ الكرم و بحبوحة كل شيء بؤبؤه و بأبأ : أسرع و بأبأ الفحل : رَجّع الباء في هديره . . . .

ولكنه زاد إلى جانبها موادكاملة أغلبها غاية فىالقصر مثل قوله « بثاء موضع » و « تطأ الرجل تظلم » ، و «أطأ ثبت ه وقد أطأ الله الإسلام أى ثبته وأرساد أصله وطا » .

وفى تاج السيد مرتضى الزبيدى أشياء من هــذه الزيادات وأهمل أشياء أخرى. ثمن الصيغ والمعانى التى يشتركان فيها جميع ماجاء فى بكأ وبعض ما ورد فى بأبأ .

وظاهر من الزيادات السابقة أنها مختلفة الأنواع فمنها اللغوى الخالص ومنها أسماء البلدان . وكان منها الأعلام والمحدثون خاصة أيضا مثل قوله فى حشب «حوشب بن عقيل بن دحية البصرى وحوشب بن مسلم الثقفي وحوشب غير

منسوب محدثون ». وسبب إيراده هذه الأسماء وزيادتها على صاحب القاموس. عنايته الشديدة بها في كتابه كما تبين سابقا .

وقد ذكر بعض أشياء أوردها الفيروزآبادى ولكنه ذكرها ليزيدها وضوحاً في البدو. مثال ذلك قوله «الثطأة: العنكبوت» وكان صاحب القاموس قال «الثطأة دويبة »، وقوله « أثارب : قلعة حصينة بين حلب وأنطاكية »، وفي القاموس « أثارب ة بحلب ».

وقد عارضه أحيانا نادرة كقوله « الحانوت دكان البائع مطلقا و إن لم يكن بائع خمر » وفي القاموس « الحانوت : وكان الخمار ،، .

وذكر أشياء ليس فيها زيادة هامة أوتوضيح عما في القاموس مثل قوله «الأجاءة موضع فيه ديار بدر بن عقال فيه بيوت من متن الجبل ومنازل في أعلاه » و «الحسبة بالكسر: الوسادة » و « درست بن نصر شيخ لابن مخلد » و « دشت : محلة بأصبهان » و « البهث : البشر وحسن اللقاء » و « جهث كمنع : استخفه الطرب » وأمثال ذلك كثيرة وكله في القاموس بالنص أو بالمعنى ، وليس من سبب لهذه الظاهرة إلا اختلاف نسخته عن نسختنا أو ميله إلى تكبير حجم تصنيفه على حساب القاموس .

والحق أن أهمية هذا الكتاب تقوم على القسط اللغوى الذى زاده على القاموس. أما أعلام البلدن والأشخاص فلا نعطيها من الأهمية كثيرا حين نتناول المعاجم اللغوية . وتزداد أهميته حين نعرف أن بعض ما زاده لم يذكر في تاج العروس. و إن كان قليلا . ومهما يكن من شيء فإنه من أحسن الكتب الصغيرة التي تدور حول القاموس وتتناول ناحية واحدة منه .

(ه) و يندرج تحت النقد كتب كثيرة منها ما يبين مآخذه ومنها ما يمدحه ومنها ما يقف بينه و بين الجوهرى موقفا خاصا . وقد تعدى هذا النقد الكتب الخاصة به إلى الشروح والحواشى . ولكن هذين الصنفين لهما موضعهما الخاص . وهذه أسماء كتب النقد التي وجدتها :

, <u>14'</u>

١ - الإفصاح في زوائد القاموس على الصحاح للسيوطى ( ٩١١ هـ ) و يتضح من أقوال المناوى في شرحه أنه لم يتم ، وأن مؤلفه بين فيه ما زاده الحجد من صيغ ومعان لا مواد حسب .

٢ - بهجة النفوس في المحاكمة بين الصحاح والقاموس للقرافي ( ١٠٠٨ هـ )
 ذكره في شرحه للمقدمة .

۳ — الدر اللقيط في أغلاط القاموس المحيط لمحمد بن مصطفى الداودي المعروف بداود زادة ( ۱۰۱۷ هـ ) وهو مختصر جمع فيه الغلطات التي عزاها المجد للجوهري ورد عليها .

عرج البحرين للقاضى أويس بن محمد المعروف بويسى (١٠٣٧هـ)أجاب
 فيه عن اعتراضات الحجد على الجوهرى .

و حكتاب الوشاح وتثقيف الرماح في رد توهيم المجد الصحاح لأبي زيد عبد الرحمن بن عبد العزيز التادلي . ويبين عنوان الكتاب هدف مؤلفه وهو الرد على نقدالمجد الفيروزآبادي للصحاح ، وصرح المؤلف بذلك في مقدمته أيضا . ورد المؤلف على بعض مآخذ ذكرها السيوطي ولم ترد عند الفيروزآبادي . واتبع في ترتيب كتابه ترتيب الجوهري والفيروزآبادي . واعتذر عن عدم توسعه في القول في ترتيب كتابه ترتيب الجوهري والفيروزآبادي . واعتذر عن عدم توسعه في القول والمغرب للمطرزي والمصاح المنير والمجرد للهنائي وحواشي ابن برى والمشارق لعياض وأدب الكاتب لابن قتيبة وغيرها من كتب اللغة والنحو والصرف والعروض والتاريخ والأدب .

وأشار فى المقدمة أيضا إلى آداب القدماء فى النقد ليعيب الحجد و يسير هوعليها قال: « قاعدة المتقدمين تسليم كل قول لقائله خصوصا إذا كان من أهل التحقيق إلا أنهم يقولون : هذه اللفظة مثلا أثبتها فلان وأنكرها فلان أو لم يعرفها فلان أو خلافا لفلان وما أشبه ذلك . و يتحاشون عن الألفاظ الشنيعة من قولهم : أخطأ فلان أو وهم ونحو ذلك . وكانوا أيضا يلاحظون صحة المعانى دون ثبوت الألفاظ . . . » .

و يلى المقدمة ما أخذه السيوطى على الجوهرى من التصحيف ولم يذكره المجده وهو منتقى من الفصل المعقود لتصحيف الصحاح فى النوع الثالث والأربعين من المزهر. ولم يسر فيه المؤلف على ترتيب الجوهرى ولاالسيوطى، إذ أورد الألفاظ على النحو التالى: دبدبة — ذنابى — شرداخ — أحتق — المانك — نقت به وهى فى المزهربااترتيب الآتى دبدبة — ذنابى — احتق — العانك — نقت — شرداخ به ومن الواضح أن الترتيبين يخالفان ما ألفه الجوهرى .

وهاك ما قاله الوشاح ف اللفظة الأولى « أنشد [أى الجوهرى] على الدبدبة بموحدتين عاثور شر أيما عاثور دبدبة الخيل على الجسور

قال التبريزى: الصواب دندنة بنونين ، وهو أن تسمع نغمة من الرجل ولا تفهم ما يقول ، ومنه الحديث « لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ . . وكان أبو محمد الأسود ينشد هذا البيت استشهادا على ذلك . اه . قلت : قد وافق الجوهرى المجد والزبيدى . فقال الأول : الدبدبة : كل صوت كوقع الحافر على الأرض الصلبة المجد والزبيدى . فقال الأول : الدبدبة :كل صوت كوقع الحافر على الأرض الصلبة الوقال الثانى : الدبدبة تقارب المشى في سرعة اه . والمستشهد بالبيت على ما قال الجوهرى أبو مهدية ، وهو من ثقات الأعراب وعلمائهم ، أخذ عنه أبو زيد الأنصارى وأبو عبيدة والأصمى ، وهؤلاء الثلاثة هم أثمة الناس في اللغة وعلوم العرب . وأما الدندنة بنونين فقد فسرها الجوهرى بعين ما فسر به التبريزى حرفا بحرف واستشهد بالحديث أيضا والعلم عند الله » .

ويظهر من هذا أنه كان يقدم قول السيوطى ولا يتصرف فيه إلا قليلا جدا. فقد أخّر « من الرجل نغمة » . وكان أخّر « من الرجل نغمة » . وكان أحيانا يختصر العبارة قال « قال ابن برى : هكذا في الأصل بخط الجوهرى ، والصحيح

الذناني », والعبارة عند السيوطي هكذا «قال ابن برى: هكذا في الأصل بخط الجوهرى وهو تصحيف والصواب الذناني بالنون » وكذا الحال في بقية الألفاظ و يظهر من المادة أنه يؤيد رده بأقوال اللغويين كما أشار في منهجه ، و يصدر هذا الرد بلفظ قلت. وعلى هذا الخد الفيروز آبادي .

وتتلخص التهم التي وجه المؤلف همه إلى الرد عليها فيما يلي :

(۱) التصحيف وتمثل في ظاهرتين: تصحيف في ضبط الألفاظ وتصحيف في حروفها . وهذه التهمة يدور عليها كثير من كلام المؤلف فهي أظهر التهم عند المجد الفير وزآبادي . وها من مثالا لكل منهما قال : « قوله [أي المجد] المغص و يحرك ووهم الجوهري: والمنابق المجد الفير وزآبادي . وحع في البطن . اه . عبارة الجوهري: قال ابن السكيت : المغص بالتسكين : تقطيع في المبلي ووجع ، والعامة تقول مغص بالتحريك وقد مُغص الرجل فهو مغوص . فالعهدة على ابن السكيت . وقال في النهاية : إن فلاناوجد مغط هو بالتسكين وجع في المعي والعامة تحركه وقد مغص فهو ممغوص . وقال في أدب الكاتب (ما جاء ساكنا والعامة تحركه) يقال أجد في بطني مغسا ومغصا وأصله الطعن . وقال ابن فارس المغص تقطيع في المعي ووجع ، وهو بالسكون شكلا . وقال الزبيدي ، الغمس إرساب الشيء في الملي ووجع ، وهو بالسكون ولا يقال بالتحريك ، وحكى ابن القوطية مغس مغسا في الأمعاء والتواء وهو بالسكون ولا يقال بالتحريك ، وحكى ابن القوطية مغس مغسا من باب تعب ومغس بالبناء للمجهول مغسا بالسكون و بالصاد لغة فيهما . فهذه اللغة من باب تعب ومغس بالبناء للمجهول مغسا بالسكون و بالصاد لغة فيهما . فهذه اللغة الشائدة التي التعريك ، وحكى ابن القوطية مغس مغسا مئاله عند الله المنابق المؤلف و بالعلم عند الله المؤلف المغلم المؤلف المؤلف و بالعلم عند الله المؤلف المؤلفة المؤل

وقال « قوله اللجز ككتف قلب اللزج . واستشهاد الجوهرى ببيت أبن مقبل تصحيف ، فاضح والصواب في البيت اللجن والقصيدة بالنون . قلت : المجد تبع ابن رى ، قال في الحواشي : و إنما هو اللجن بالنون وقبله :

من نسوة شمس لا مكره عنف ولا فواحش فى سر و إعلان قال : والمكره يوصف به المفرد والجمع . وعبارة الجوهرى : اللجز مقلوب اللزج قاله ابن السكيت فى كتاب القلب والإبدال ، وأنشد لابن مقبل :
يعلون بالمردقوش الورد ضاحية على سعابيب ماء الضالة اللجز

قلت: اللجز واللجن واللزج معناها واحد وهو القطط والتمدد، لزج كفرح: تمطط وتمدد وبه غرى وتلزج النبات: تلجن. والمرد قوش معرب قيل هو الزعفران، وقيل بقلة طيبة الريح، وقيل هو الورد، فإضافته حينئذ بيانية. قال الجوهرى: ومن خفض الورد جعله من نعته. والسعابيب: شبه الخيوط تمتد من العسل والخطمى ونحوها وسال فمه سعابيب: امتد لعابه كالخيوط. والبيت الذى استشهدبه ابن برى من قصيدة أخرى نونية اتفقتا في البحر واختلفتا في الروى، بحرها من البسيط من العروض الأولى بيت الجوهرى من ضربها الأولى بيت الجوهرى من ضربها الأولى خبون مثلها، وبيت ابن برى من ضربها الشانى مقطوع، فهما قصيدتان، والعلم عند الله».

(٢) سو، وضع الألفاظ نتيجة الخطأ في الحسم على بنائها «قال: قوله: والقنزعة بضم القاف والزاى وكسرها وكجندبة وقنفذ، وهـذا موضع ذكره لا قزع كما فعل الجوهرى: الشعر حوالى الرأس، قلت: القنزعة كسنبلة ونونها زائدة. ولو سلمنا أصالتها لكان هذا موضعها كما تقدم في قنبر وقنسر مع ابن فارس والزبيدى والمطرزى وابن الأثير ذكروها كلهم في قزع. وقال صاحب الضياء في الملحق بالرباعي: فنعلة بالضم: القنزعة الحصلة من الشعر تبقى على رأس الصبى، وفي الحديث نهى عن القنازع: وهو أن يؤخذ بعض الشعر و يترك بعضه في أماكن متفرقة والماعند الله».

سوء التفسير: قال: « قوله وجثى الحرم بالضم والكسر: ما اجتمع فيه
 من الحجارة التى توضع على حدود الحرم أو الأنصاب التى تذبح عليها الذبائح، ووهم
 الجوهرى: عبارة الجوهرى: وجثى الحرم بالضم والكسر: ما اجتمع فيهمن حجارة

الجِمار . وقال الزبيدى وصاحب الضياء : والجثوة تراب مجموع . ولم أقف للجوهرى ولا للمجد على متابعة ، والعلم عند الله » .

(٤) الخلط بين المهموز والمعتل قال: « قوله: ورأه كودعه: دفعه ، ومن الطعام المتنع ، ووراء مثله الآخر مبنية ، والوراء مهموز لا معتل ووهم الجوهرى . قلت : الوراء ممدود اتفاقا و يكون خلفا و يكون قداما . قال الله تعالى : « وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا » . و يؤنث • تصغيره وُرَيئة بالهمز على مذهب سيبو يه . وقد ذكره في المعتل ابن فارس في المجمل والفيوى في المصباح وابن الأثير في النهاية . وقال الرضى : وفي وراء قولان : أحدهما أن لامه همزة لقولهم : كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا ورّأ بغيره ، و يقال وارأت بكذا أي ساترت ، وقال بعضهم : بل واو » . وقال المعارزي في المغرب : وراء فَعال ، لامه همزة عند سيبو يه وأبي على الفارسي ، وياء عند العامة . وقال ابن برى في الحواشي : الوراء مذهب سيبو يه الممز والـكوفيون خلافه ، والعلم عند الله » .

(٥) الخلط بين الواوى واليأمي من الألفاظ المعتلة قال: «قوله: ناء نوءا وتنواء بهض بجهد ومشقة، وبالحل: بهض مثقلا، و به الحل: أثقله وأماله كأناء د. وناء: بعد، واللحم نيئا فهو ني، بين النيو، والنيو، ة: لم ينضج يائية وذكرها ههنا وهم للجوهرى، واستناء د: طلب نوءه أى عطاء ه، وناوأه مناوأة ونواء: فاخره وعاداه. قلت: لاوهم عند الجوهرى حيث ميز بين المحادتين فذكرها على الترتيب من تقديم الواو على الياء، واستطرد نأى كرأى في ناء كجاء لاتفاقهما في المعنى وقرئ بهما معا قوله تعالى: «أعرض ونأى كرأى في ناء كجاء لاتفاقهما في المعنى وقرئ بهما معا قوله تعالى: باغرض ونأى بجانبه به عنال القاضى البيضاوى: أعرض عن ذكر الله، ونأى بجانبه لوى عطفه و بعد بنفسه عنه كأنه مستغن مستبد بأمره، و يجوز أن يكون كناية عن الاستكبار لأنهمن عادة المستكبرين، وقرأ ابن وعامر أى من رواية ابن ذكوان هونا، بالقلب أوعلى أنه بمعنى نهض . وعبارة الجوهرى: ناء ينوء نوءا: نهض بجهد ومشقة . . . اه ما ذكره في مادة نوأ ، ثم قال بأثره في مادة نيأ : و إناء اللحم . . هذا

أزاد

ما ذكره هنا في مادة الياء . ثم قال في باب المعتل : نأيته و نأيت عنه . . والنؤى . . . والجع . . آناء ، ثم يقدمون الهمزة فيقولون آفاء على القلب مثل أبار وآبار تقول منه نأيت نؤيا . . وترتيب المجمل في نأى كترتيب المجوهرى والعبارة واحدة مع اختلاف قليل . والحاصل أن ناء إن كان بمعنى النضج والإحكام فهو يأئى ، و إن كان بمعنى النهوض والبعد فهو يأئى ولوى ، والمصادر تبين ذلك والعلم عندالله » . وقد كان الخلط في المعتلات والمهموزات من أسباب اتهامه بسوء وضع الألفاظ إلى جانب انحرافه عن الصواب في أوزان الكلمات الصحاح .

(٢) الخطأ في القواعد الصرفية والنحوية واللغوية قال : « قوله : الطاءة كالطاعة الإبعاد في المرعى ومنه طبي أبو قبيلة والنسبة إليه طأني والقياس كطبيتى حذفوا اليا، الثانية فبقي طَيْنَى فقلبوا الياء الساكنة ألفا ، ووهم الجوهرى : عبارة الجوهرى : الطاءة مثل الطاعة الإبعاد في المرعى ، قالوا : ومنه أخذ طبي أ . . والنسبة إليهم طأنى على غير قياس وأصله طبيء مثال طبعى فقلبوا الياء الأولى ألفا وحذفوا الثانية . قلت : العرب نطقت به طأئى من أول مرة وتقدير الحذف والإبدال على التدريج اعتبار من النحاة وسواء تقدير الحذف مقدما على الإبدال أو العكس ، إذ لا محظور في ذلك خصوصا وقد جاء على خلاف القياس ، وعبارة الجوهرى لا تقتضى تقديم الإبدال على الحذف ولا تأخيره ، بل مجرد إخبار عن حال التغيير فقط ، والعلم عند الله » .

(٧) الخطأ فى الآثار واعتبارها أحاديث قال « رقأ الدمع كجمل رقأ ورقوءا: جف وسكن . وأرقأه الله تعالى . والرقوء كصبور : ما يوضع على الدم ليرقثه وقال أكثم : لا تسبوا الإبل فإن فيها رقوء الدم أى أنها تُعطَى فى الديات فتحقن الدماء ووهم الجوهرى فقال: في الحديث . قلت : ظاهر النهاية أنه حديث حيث قال: وفيه لا تسبوا الإبل . . . الح وأيضا الحديث يطلق على المرفوع وعلى الموقوف وعلى المقطوع أيضا والعلم عند الله » .

وأقام المؤلف -- كما رأينا -- ردوده على المجد ، على أقوال اللغويين وموافقتهم للجوهري ، ولكنه أقام بعض ردوده على أمور أخرى لاحظها عند المجد مثل :

(١) التجنى والهوى كما يتبين لنا من المثال التالى قال: « قوله الأبيض ضد الأسود وابن بيض وقد يفتح أو هو وهم للجوهرى: تاجر مكثر من عاد. عبارة الجوهرى: وقولهم سد ابن بيض الطريق قال الأصمعى: كان فى الزمان الأول رجل يقال له ابن بيض عقر ناقته على ثنية فسدّ بها الطريق ومنع الناس من ساوكها قال الشاعم:

ain!

سدد ناكم سد ابن بيض طريقه فلم يجدوا عند الثنيم مطلعا ولم يذكر كسرا ولا فتحا ». ولقد كان المجد متجنيا فعلا حتى عَلَم على كثير من المواد التى لم يهملها الجوهرى بالحرة إشارة إلى إهماله إياها . ونبه على ذلك شارحه السيد مرتضى الزبيدى .

(۲) سو النهم قال: «قوله: دَهَن: نافق، ومنه حدیث طهفة النهدی: نشف المُدْهُن وقول الجوهری: حدیث الزُّهری تصحیف قبیح. قلت: لیس بتصحیف و إنما هو من دفائق فهم الجوهری رحمه الله حیث نسبه إلی أبیه إذ هو طهفة بن زهیر النهدی فهو نهدی زُهری مشهور غایة الشهرة، وفد علی النبی صلی الله علیه وسلم و کتب له النبی صلی الله علیه وسلم کتابا ذکره کلُّ من ألف فی مکاتبة النبی صلی الله علیه وسلم الله علیه وسلم دالله علیه وسلم کتابا ذکره کلُّ من ألف فی مکاتبة النبی صلی الله علیه وسلم الله علیه وسلم الله علیه وسلم دالله علیه والوئساء وغیرهم، وذکروه أیضا فی رجال الحدیث فی طبقات الصحابة رضی الله عنهم. فلا یخفی علی الجوهری أنه نهدی . ونهد قبیلة من المین . والعلم عند الله » ولو سلمنا لصاحب الوشاح لقلنا إنه کان الأولی بالجوهری ثبنب هذه النسبة خوفا من الخلط بینها و بین الزهری المحدث المؤونج المشهور .

(٣) تحريف النسخة التي عثر عليها من الصحاح قال: «قوله: سَلْع: جبل بالمدينة وقول الجوهرى: السلع، خطأ لأنه عَلَم. قلت: المجدر حمه الله ظفر بنسخة محرفة فنسج على منوالها، ولعلها من نسخ العجم أيضا فإن من عادتهم أن يدخلوا الألف واللام على الأعلام فيقولون: البغداد، المحكة وما أشبه ذلك، وقد سمعنا ذلك من علمائهم (٣٧ – المجم العربي)

فی محاورتهم . وعبارة الجوهری : سَلَعْت رأسه أسلعه سلعا أی شققته . وسَلْع أيضا حبل بالمدينة . . . » .

وفى بعض المواضع لم يردّ المؤلف على المجد بل وافقه قال: «قوله: ضغث الحديث: خلطه. والسنام: عركه والضاغب للمختبىء إنما هو بالباء الموحدة، وغلط الجوهرى. عبارة الجوهرى: الضغث قبضة حشيش مختلطة الرطب باليابس. والضاغث الذي يختبىء فى الخَمَر يفزع الصبيان بصوت يردده فى حلقه. قلت: لم أقف للجوهرى على متابعة، وقد ذكره ابن فارس بالباء الموحدة، والعلم عند الله ».

وفى بعضها الآخر كان رده ضعيفا متهافتا قال : « قوله : اذلعبّ : انطلق فى جدو إسراع . والمذلعب : المضطجع ، و إيراد الجوهرى إياه فى ذعلب وهم قلت إنما ذكر اذلعب فى ذعلب المجانسة لفظا ومعنى كأنه مقلوبه ، إنما لم يذكر لذلعب مادة مستقلة بسبب ذكره مع ذعلب » .

ونحتم القول في الوشاح برأيه في الجوهري وكتابه إذ قال : « و بما قررناه يظهر لك فصل الجوهري على غيره كما قال الإمام أبو محمد عبد الله بن برى : الجوهري أنحى اللغويين ، وقال الإمام أبو منصور الثعالي و يقال الثعلبي أيضا في كتابه يتيمة الدهم في محاسن أهل العصر : كان الجوهري من أعاجيب الزمان وهو إمام في اللغة وقال الحافظ السيوطي في المزهم : وأعظم كتاب ألف في اللغة بعد عصر الصحاح كتاب الحافظ السيوطي في المزهم : وأعظم كتاب ألف في اللغة بعد عصر الصحاح كتاب الحباب الخيم لأبي الحسن على بن سيده الأندلسي الضرير ثم كتاب العباب الرضي الضعائي . . ثم كتاب القاموس للإمام مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي شيخ شيوخنا ولم يصل واحد من هذه الثلاثة في كثرة التداول إلى ماوصل إليه الصحاح ولا نقصت رتبته ولا شهرته بوجود هذه ، وذلك لالتزامه ما صح عنده ، فهو في كتب الحديث ، وليس الاعتماد في ذلك على كثرة الجع بل على شرط الصحة » .

فلك القاموس ، لعبد القادر بن أحمد اليمني من تلاميذ ابن الطيب الفاسي .

علل في مقدمته إمجياب الناس بالقاموس وظروف تأليفه وتأليف الصحاح وفَضْل الصحاح عليه ، وتتبع فيه ما ادعى الحجد وغيره أن الجوهريّ وهم فيه ورد عليه معتمدا في ذلك على شيخه (١)

حسن خان ولم يصرح باسم مؤلفه (۲) .

طراز اللغة للسيد على خان ، ذكر أحمد فارس الشدياق ، وذجا من حروف الراء والزاى والسين منه (٣).

و يتضح منه أنه نقد الفيروزآبادى بإهمال ضبط ما يجب ضبطه، وسوء وضع بعض الأنفاظ، والغلط في التفسير وفي توهيم الجوهري وسوء النعبير والتصحيف والتجني وما إلى ذلك. قال (\*): ( بلغار ) بالضم وقد تحذف الألف فيقال بلغر ، وليست الأولى عامية كما زعم الفيروزآبادي بل هي الأصل.

(ج س ر ) وجيسور كطيفور : اسم الغلام الذى قناه الخضر عليه السلام هكذا ضبطه ابن ما كولا، وصوابه بالحاء المهملة كما هو فى البخارى، وقول الفير وزآبادى الذى قتله موسى عليه السلام غلط قبيح وأى غلام قتله موسى و إنما قتل رجلا اسمه فاتون ولكن هذا الرجل يخبط خبط عشواء والله المستعان » .

(ج و ر ) والجوار كسحاب للسفن فى ج رى وذكر الفيروزآبادى له هنا غلط لأن أصله الجوارى فحذفت الياء وجعل الإعراب فى الراء كما حذفت من ثمانى وجعل الإعراب فى النون .

( حبقر ) وقول الفيروزآبادي حبقر ذكروه في الأبنية ولم يفسروه . ثم أُخْذُه

<sup>(</sup>١) محمد صديق : البلغة ١٥٠ — ١٥٢ .

<sup>(</sup>٢) البلغة ٥ ١٣٠

<sup>(</sup>٣) الجاسوس ٤٩٨ .

<sup>(</sup>٤) الجاسوس ٠٠٠ ، ١٠٠٠ .

فى تفسيره تَزَيّد لاأصل له فهو مفسر فى الصحاح فى عبقر وفى شمس وفى مجمع الأمثال. للميدانى وفى كتاب المقتضب للمبرد فى أثناء أبنية الأسماء وفى المستقصى للزنخشرى ».

٨ — الجاسوس على القاموس لأحمد فارس الشدياق (١٣٠٥ه=١٨٨٧م). ألف هذا الكتاب وطبع في مطبعة الجوائب سنة ١٢٩٩ه ه. وكان المؤلف يرى. إلى نقد القاموس المحيط ، متخذا منه مثالا لعيوب المعاجم العربية عامة ، التي كانت بصورتها الراهنة من أسباب رمى اللغة بالانحطاط والتأخر وعدم ملاءمة العصر الحديث وتفضيل اللغات الأجنبية عليها . وكان القاموس أشهر معجم بين يدى. أهل العصر ، فهاجمه المؤلف بعنف ليبين أن العيب منه وأمثاله لا من اللغة . واتخذ من هذا الهجوم وسيلة للإبانة عن حاجتنا إلى معجم حديث ، يسهل البحث فيه ، ويسير على نمط جديد من العلاج .

وذكر أحمد فارس أن منهجه قائم على القصد في النقد ، وترتيب أقواله على نقود. مختلفة عدتها أربعة وعشرون وخاتمة ، يفرد كلا منها بنوع خاص فلا يكرر نقدا منها في نوعين أو أكثر إلا اضطرارا حين يسوقه السياق ؛ وعلى عدم الاستقصاء في كل نقد والاكتفاء باختيار نماذج فحسب ، واعتماده في نقوده على نقول وثق منها بعد. أن رآها في غير واحد من كتب اللغة .

وللجاسوس مقدمة طويلة في ٥٠ صفحة تقريبا ، نستطيع أن نجعل الصفحات. الست الأولى منها تصديرا ، ويفصل بينه و بين المقدمة الحقيقية فهرس النقود الأربعة والعشرين التي يحتوى عليها الكتاب ، واستغرق صفحتين ، وتناول المؤلف في التصدير تأليفه كتابه ، وغرضه منه ، ومنهجه فيه ، وخصص صفحتين منه لما تسرب من تصحيف إلى العلماء . ثم ذكر بعد الفهرست إهداءه الكتاب إلى محمد صديق حسن خان بهادر ملك بهو بال الذي عنى بالكتاب وطبعه على نفقته ومدحه كثيرا .

أما بقية المقدمة فحليط مضطرب من نقد المعاجم عامة والقاموس خاصة، وتاريخ المعاجم، و بعض المآخذ عليها والخلاف بين اللغويين وترجمة الجوهري وابن سيده.

للغوسه

والصغانى وابن منظور . ولا يفصل كل أمر من هذه الأمور عن الآخر ، بل يخلط بينها أحيانا ، و يكررها كثيرا و يحرج من أحدها إلى الآخر . ولذلك حكمنا على هذه المقدمة بالاضطراب . يضاف إلى ذلك أنه تناول فيها كثيرا من النقود المخصص لها مفصول فيها بعد .

مُم أَخَذَ فَى ذَكَرَ النقود الأربعة والعشرين ، وكل منها خاص بنوع معين . ونستطيع أن نجمل هذه الأنواع فى إخلاله : بمنهجه ، وله النقد ٩ ، وآثار اختصاره ف ٢ — ٤ و ١٥ ، وعدم دقته فى التعبير ومخالفته اللغويين و إيهامه فى ٤ — ٧ ، فى ٢ وسوء علاج ألفاظه ومواده فى ٨ و و ١٠ ، وتقصيره وغفلته فى ١١ و ١٩ والا و ٢٠ ، والتحديث فى ٢٢ و ٢٣ وغير و ٢٠ ، والتحديث فى ٢٢ و ٢٣ وغير ذلك . وخصص النقد الأول بشرح المقدمة ، والخاتمة بصيغة افتعل فى حالتى التعدى واللزوم .

وكان المؤلف في أغلب الأحيان يورد قول القاموس ثم يورد من المعجات والكتب اللغوية الأخرى ما يديم رأيه ، ويوضح ما وقع فيه الفير ورآبادى من خطأ . والحق أن الكتاب ذخيرة غنية بالمعلومات عن القاموس الحيط وكثير غيره من المعجات وأسحابها وخصائصها وعيوبها . ولا يعيبه غير الاضطراب الذي عرا بعض فصوله ، وتكريره الكلام في الأمر الواحد في أكثر من فصل .

وهذه بعض أمثلة نقده ، قال (1): « (في أول مادة شرف) الشرف محركة : العاو والمحكان العالى والمجدد ، ثم قال بعد نحو خمسة وثلاثين سطرا : وشرف كرم شرفا محركة : علا في دين أو دنيا . . . ذكر في المعوز كثت عن الأمر وكؤت ، قال الشارح : وكان الأولى بالمصنف أن يميز ما بين المادتين الواوية واليائية ، فيذكر أولا كوأ شم كياً كافعله صاحب اللسان ، ولم ينبه عليه شيخنا أصلا . . . ومن

<sup>(</sup>۱) ۱۷۸۸ و ۲۸۷ و ۲۰۰۲ و ۱۳۰۸

ذلك [ يريد تعريفه الدورى ] قوله: التشبيب: النسيب بالنساء. وقال في نسب تنسب بالمرأة: شبب بها في الشعر . . الحجاز : ضد الحقيقة . والحقيقة : ضد الحجاز . . . (في محج ) محج كمنع: تكبر . قوله كمنع مخالف لما في اللسان من أنه بمعنييه كفرح ، وكتب هذه المادة بالحمرة كأنها ساقطة من الصحاح ، وليس كذلك ، بل ذكرها . . » ولا يسير الشدياق في جميع نقده على هذا النمط من الإيجاز ، فكثيرا ما أطال جدان .

ولم ﷺ الشدياق بنقد القاموس فى جاسوسه وحده ، بل خصه بالنقد أيضا فى مقدمة سر الليال ، وصنف نقوده عليه ، ومَثّل لكل منها مع الاختصار .

9 -- تصحيح القاموس الحيط لأحمد تيمور ، وطبع هذا الكتاب عام ١٣٤٣ ها بالمطبعة السافية ، وكان مؤلفه يرمى إلى تصحيح بعض الأخطاء المطبعية التي وقعت في مطبوعة بولاق سنة ١٣٠٣ ه من القاموس ، وكان دون هذه التصويبات على هامش نسخته ، فجعلها في هذا الكتاب ، وضم إليها ثلاثة تعليقات منشورة في مجلتي الضياء ولغة العرب ، وردا على موضع أخذه محمد سعد الله في القول المأنوس .

وذكر المؤلف فى المقدمة أنه اهتم بالأخطاء الكبيرة والتافهة ، لأن الناس يئقون بالمعاجم وبالقاموس ثقة كبيرة . قال «قد يقف المطالع فيما ذكرناه على بعض أغلاط ربما يراها غير جديرة بالذكر لوضوحها كإعجام مهمل أو إهمال معجم أو نقصان حرف أو زيادته . وعذرنا فى التنبيه عليها أن غالب الناظرين فى كتب اللغة يتلقون ما فيها بالقبول اعتمادا على أنها موضع العناية عند المصححين . بل كثيرا ما رأينا من بعض الطلبة تسليمهم بصحة ما رسم فى القاموس ، وتنزيله منزلة النص فى الاعتماد عليه والاحتجاج به وهو ما دعانا إلى عدم إغفال شيء بما وقفنا عليه » .

واعتمد فی تصویباته علی ثمان نسخ من القاموس – غیر نسخته المدمجة فی تاج العروس – أربع منها مخطوطة تقع تواریخ نسخها بین علی ۱۰۷۳ و ۱۰۷۷

وأر بع مطبوعة أولاها في كلكتة عام ١٢٣٢ هـ ، وثانيتها في كلكتة سنة ١٢٧٠ هـ والثالثة في بولاق سنة ١٣١٩ هـ ، والثالثة في بولاق سنة ١٣١٩ هـ ، ووصف المؤلف كل واحدة من هذه النسخ وصفا موجزا في مقدمته .

وذكر فى المقدمة أيضا أنه سار على « ترتيب الكتاب [ أى القاموس ] تسهيلا للرجوع إلى مواضعه فيه » إلا أنه فى آخر الطبع عثر على غلطتين فاستدركهما فى آخر الكتاب .

وسار فى علاج تصويباته على النظام الذى سار عليه فى تصحيح لسان العرب فهما توعمان فى نهجهما ، فتقدم المادة ، فالجزء ، فالصفحة ، فالسطر ، بين قوسين كبيرين لتمييزها عن الكلام . ثم يذكر عبارة القاموس و يبين مافيها من خطأ و يختم بالصواب ومصادره أو شواهده فى بعض الأحيان . وهاك المثال الأول فى الكتاب ، قال : ( فهن ذلك فى مادة ك ي أ - ج ا ص ٢٧ س ١٠) « وقد كئت كيا وكياة ، وكؤت كوا وكأوا على القلب : هبته وجبنت » وضبط ( هبته ) بكسر الهاء وفتح الموحدة المشددة ، ولا معنى له هنا . والصواب ( هبته ) بكسر أوله وسكون الموحدة المخففة ، وهو هاب الماضى أسند إلى ضمير المشكام » .

وعزم اثنان من اللغويين على تأليف كتابين يتصلان بكتب النقد ، ولا ندرى أتم لهما ذلك أم لا ، وهاك ما قيل بصددها :

• ١ - قال القرافي في القول المأنوس بشرح مفلق القاموس « و إن شاء الله وأنسأ في الأجل أكتب . . . ما زاده المصاعلي الصحاح في المادة التي بالأسود ليعلم أن المجوهري فيها حقا شهد ، لكون المصلم يجعل في هذه المادة على خصوص ما زاده عليه علامة تعهد ، وأوضح ما عدل فيه عن عبارته وأيهما بالمعنى أقعد ، و بكلام القوم أسعد ، وأنبه على ما سكت عنه من فرائد الصحاح ، وما فيه من مزايا النجاح ، حتى ينادى بلسان الإنصاف : حي على الفلاح » .

۱۱ — قال المُناوى في شرح خطبة القاموس « وأنت إذا تأملت وحررت

وأنصفت وجدت ما زاده على الححكم والعباب شيئا قليلا جدا ، وربما لا يبلغ عُشر الكتاب ، بل لا يزيد عليهما بأكثر من كراسة واحدة ، كما ستراه موضحا في هذا التعليق ، و إن فسح الله الأجل أفردته بمجموع » .

(ر) وعثرت من الحواشي علي الأسماء الآتية :

١ -- القول المأنوس لعبد الباسط بن خليل الحنني ( ٩٧٠ هـ ) .

حاشية سعد الله بن عيسى المعروف بسعدى جلبى ، وهي تقييدات كتبها في هوامش نسخته من القاموس ، ثم جمعها ودونها في كتاب عبد الرحمن بن على الأماسى المتوفى سنة ٩٨٣ هـ .

٣ – كسر الناموس لعبد الله بن شرف الحسنى ملك اليمن ( ٩٧٣ هـ ) ذكره صاحب التاج .

٤ -- حاشية نور الدين على بن غانم المقدسي ( ١٠٠٤ هـ ) دونها ولده من طرة القاموس ، وهي متوسطة الحجي .

القول المأنوس بتحرير مافى القاموس ، للعلامة محمد بن يحيى الملقب ببدر الدين القرافى المصرى سنة ١٠٠٨ه ( فرغ من جمعها فى الحادى عشر من ذى القعدة سنة ٩٧٠). وقد ألف هذه الحاشية استجابة لأحد الولاة جمع فيها بين تقييدات عبد الباسط البُلْقينى وسعدى .

وأشار فى المقدمة إلى مدى استفادته من هذه التقييدات وغيرها ، ومنهجه بإزائها فقال « وقيدت ما فيهما باللفظ على وفق أحكامه ، ذا كرا مالمولانا سعدى بالعزو إليه . وما عداه فهو للسبط ، لكون المعظم له والمعول فى أصل الوضع عليه . ثيم أضفت بعد ذلك إليه مواضع يسيرة ، جعلت الكاف علامة عليها ، وأرجو أن أضم إلى ذلك أيضا من الفوائد ما يتوجه الحواطر والنواظر إليها » . و إذن فأغلب الكلام من البلقيني ، وقليل منه من سعدى ، وشيء يسير من زيادة القرافي .

وتقتني دار الكتب المصرية ثلاث نسخ مخطوطة من هذه الحاشية تحت أرقام

17 م و 11 م و 27 لغة . وأولاها بخط المؤلف وهي في ٨٧ ورقة من القطع الكبير تحتوى كل ورقة من القطع الكبير تحتوى كل ورقة منها على قريب من ٣٣ سطرا ، وكل واحد منها يشتمل على حوالى ١٢ كلة ، عدا التعليقات الكثيرة التي يدونها في الهامش . وتفتتح النسخة بمقدمة في صفحةواحدة ، ثم تناول أشياء متفرقة من خطبة القاموس ، فعلق عليها بالشرح في أغلب الأحيان ، فكان يورد قول المؤلف أولا معلما عليه بالحروف « المص» إشارة إلى المصنف ثم يعلق عليه .

وسار صاحب الحاشية على التقاط مواضع معينة من القاموس والتعليق عليها ، لاتناول كل عبارة فيه ، وتنقسم التعليقات إلى نوعين كبيرين :

ا — تعلیقات توضح وتزید معلومات أخری علی مافی القاموس .

ب --- و تعليقات ناقدة .

ونستطيع أن نجد أقساما تحت كل واحد من النوعين السابقين .

فالزيادات نجد منها ما يزيد صيغا مثل قوله « المص: وتدبر الأمر: قدره يقدره. انتهى وقدر على عياله قتر وقدر عليه رزقه قتر » وقوله « المص: والأكبران أبو بكر وعمر رضى الله عنهما، انتهى. الكبرى تأنيث الأكبر والجمع الكبروب ولا يقال كُبر لأن هذه البنية خاصة بالصفة مثل أحمر وأسود، وأنت لا تصف بأكبر كما تصف بأحمر، فلا تقول رجل أكبر حتى تصله بمن ».

وزاد معانى فى بعض المواضع مثل قوله « المص: وتداكنوا: ازد حموا وتدافعوا . انتهى . ومنه تداكأت عليه الديون أى تراكمت » وقوله « المص: العصر مثلثة: الدهر . وأعصرت المرأة : بلغت شبابها وأدركت أو دخلت فى الحيض وراهقت العشرين أو ولدت أو حبست فى البيت ساعة طمئت كقصرت فى الكل وهى معصر انتهى . الجوهرى : ويقال هى التى قار بت الحيض لأن الإعصار فى الجارية كالمراهقة فى الغلام . سمعته من أبى الغوث الأعرابي » وهدذا الصنف من الزيادة قايل .

وزاد تفسيرات وتوجيهات نحوية ولغوية وصرفية ، مثل قوله « المصه : سبأ كجبل انتهى الزمخشرى . فَمَن منع جعله اسما للقبيلة ومَن صرف جعله اسما للحى أو للأب الأكبر . وقرئ بسكون الباء كمدل ، وسبًا بالألف . ومنه ذهبوا أيدى سبًا» وقو له « المصه : المعاز ككتاب والمعزى و يمد : خلاف الضأن من الغنم [ انتهى ] سيبويه : وهو منون مصروف لأن ألفه للإلحاق بدره لا للتأنيث ، لأن الألف الملحقة تحرى مجرى ما هو من نفس الكامة لتصغيره على معيز كا قالوا أربط في أرْطَى ، فكسروا ما بعد ياء التصغير كا في دريهم ، ولو كانت للتأنيث لم تقلب الألف ياء كالم تقلب في حبيلي تصغير حملي . الفراء: المعزى مؤنثة و بعضهم يُذكرها. أبو عبيد : الذفرى بعضهم ينونها و بعضهم لا ينون ، والمعزى كلهم ينونها في النكرة » . وهذا النوع من الزيادة كثير جدا بل أكثر الأنواع .

وزاد بعض الشواهد: قرآنا وحديثا وشعرا مثل قوله ؛ «المص: وعبر السبيل شقها انتهئ ومنه: «إلاعابرى سبيل »أى مارين » وقوله: «المص: والعبقرى : ضرب من البُسط . انتهى . ومنه الحديث كان يسجد على عبقرى ، أى بسط منقوشة ذات ألوان أو طنافس تخان ، وقرأ بعضهم: « وعباقرى حسان » وقوله: «المص: وقصيرة : محبوسة لا تترك أن تخرج . انتهى ، قال كثير :

وأنت التي حَبَّبتِ كل قصيرة إلى ولم تشعر بذاك القصائر عَنَيتُ قصيرات الحجال ولم أُرِد قصار النسا شَرُّ النساء البَحَاتر

حــ وهذه الزيادات كثيرة أيضا وخاصة القرآني منها والحديثي .

وزاد فى التفسيرات ما يوضحها مثل قوله: « المصن والفلتان : طأثر يصيد القردة . انتهى أبو حاتم : وهو الزمج و يقال له العجز ، وهو يضرب إلى الصفرة وربما أخذ السخلة والصغيرة » وقوله: « المصن : القنطرة : الجسر وما ارتفع من البنيان وقنطرة إربل ، الزمخشرى : بين حصن منصور وكيسوم من بلاد مضر نهر عظم لا يخاض لأن قراره رمل سيال عليه قنطرة هى طاق واحد من جانبيها مئتا خطوة من حجر طول كل واحد عشرة أذرع فى ارتفاع خسة » .

وزاد قصصا وخرافات تتعلق بالمادة مثل قوله « المص: الحدأة كعنبة: طائر [ انتهى ] حكى أنها أتت بفرخ فجحده زوجها وأنكر الوط، وكانت بعد ذلك تصيح عند الوط، ليشهد عليها به مخافة الإنكار ». وقوله: « المص: والحرنوب وقد يفتح شجرة برية انتهى . روى أن سليان لما بنى بيت المقدس كان ينبت في محرابه كل يوم شجرة فيسألها عن اسمها ومنافعها ، فسأل ذات يوم عنها فقالت: أنا الحرنوب فعلم دنو أجله وخراب بيت المقدس » .

ومن زياداته ضبط بعض الألفاظ المشكلة التي أهملها المؤلف مثل قوله: « المصد: وقران بالضم رجل . ( انتهى ) أى مع شد الراء كرمان كما هو بالقلم فى الصحاح » وهذا النوع نادر جدا .

ومن المكن أن نضع فى زياداته إشارته إلى المواد التى زادها صاحب القاموس على الصحاح دون أن ينبه على ذلك بكتابتها بالحرة . كما فعل فى قهقرات وقرانق . قال فى الأولى : «مولانا سعدى : المحص : القهقرات : العظام الكرام » هذه المادة من الزيادات وحقها أن تذكر فى (قهر) لأن القاف تكررت » .

أما النقد فيقوم القسط الأكبر منه على تحيز صاحب القاموس على الجوهرى وأمثلته كثيرة منها قوله: « مولانا سعدى : قال المنصر : الحفيسا كسميدع : القصير اللئيم الخلقة ووهم أبو نصر في إيراده في ح ف س ، انتهى . ذكر المؤلف الحفيسا في ح ف س تابعا له غير منبه عليه وفسر بالغليظ والضخم » وقوله: « المص : وحده : مصدر لا يبنى ولا يجمع ونصبه على الحال عند البصريين وأخطأ الجوهرى . انتهى . قوله : أخطأ الجوهرى ، بلأصاب ، وعليه الزنخشرى وغيره من علماء التفسير ، و به صرح الرضى وأحاله على أبى على ، صرح به الزنخشرى في قوله تعالى : « وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده » من سورة بنى إسرائيل .

ونقده بإحالته إلى مواد وصيغ لم يذكرها مثل قوله:« قال المص: حَفَّاه كمنعه: جَفَّاه كمنعه: جَفَّاه ورمى به الأرض. انتهى. الحفيتاً بالمثناة الفوقية أحال المؤلف في التاء على ذكره

هنا وَكَأَنه نسى » ، وقوله « المص : الحفيتاً فى الهمز . انتهى . لم يذكره المؤلف ثم وكأنه نسيه . الجوهرى : الأصمعى : الحفيتاً مهموز غير ممدود » .

ونقده بأمور أخرى كثيرة لكنها لا تصل في الكثرة إلى درجة المأخذين السابقين ، وأهمها التصحيف مشل قوله: «قال المص: ويد مكنية من العمل انتهى . كذا هو بخطه ، مكنية بالتحتية وإنما هو مكنية بالنون والموحدة أى صلبة في العمل » والخطأ مثل قوله: «قال المص: جفأ الباب: أغلقه كأجفأه . انتهى . الجوهرى : ولا نقل أجفأتها ، وأما الذى في الحديث «فأجفئوا قدورهم فلغة مجهولة » والخلط بين المصدر واسم المرة مثل قوله: «قال المص: جاء مجيئا وجيئة : أتى وأجأته : جئت به وإليه . انتهى . الجوهرى : وهو من بناء المرة الواحدة لأنه وضع موضع المصدر مثل الرجفة والرحمة والاسم الجيئة بكسر الجميء . . . » والغلط في عبارة التفسير مثل قوله: «قال المص: المحشأ كنبر ومحراب: كساء غليظ أو أبيض صغير يتزر به انتهى . كذا هو في الأصل: يتزر بالتشديد ، وصوابه كما يأتى في الراء يؤتر ر لأن فاءه همزة وهي لا تدغم في تاء الافتعال » . والتناقض مثل قوله: « المص: يؤتر ر لأن فاءه همزة وهي لا تدغم في تاء الافتعال » . والتناقض مثل قوله: « المص: يؤتر ر لأن فاءه همزة وهي لا تدغم في تاء الافتعال » . والتناقض مثل قوله: « المص: والعزى: ضم أو سمرة عبدتها غطفان ، أول من اتخذها ظالم بن أسعد فوق ذات عرق إلى البستان بتسعة أميال ، بني عايها بيتا وسماه بسال، وكانوا يسمعون فيها الصوت فبعث بم المؤلف في ذلك الجوهرى هنا وخالف ذلك في ب س س » .

و يحس المرء أن البلقيني — وهو عماد القرافي — كان يعتمد على الصحاح اعتمادا كبيرا وتعليقاته لها قيمتها في إبانة حقيقة موقف الفيروزآبادي من الجوهري خاصة ثم في بعض الزيادات والإيضاحات التي أتى بها ، وعلى هاتين المسألتين تقوم أهمية كتاب القرافي أيضا . أما كتاب سعدي فيبدو من المقتبسات أنه لم يكن كبير الخطر و يخيل إلى أن القرافي دون كتابه في أوقات متباعدة، وأنه كلما عثر على شيء قيده دون كبير مهاعاة لموضع التعليق ، ومن هنا اضطرب الترتيب كثيرا بالرغم من تقسيم كتابه إلى أبواب وفصول تقليدا للقاموس .

anin

٦ -- القول المأنوس للمُناوى ( ١٠٣١ هـ ) وصل فيها إلى حرف السين (١) وقيل الذال (٢).

العباس أحمد بن عبد العزيز الفيلالى ، قال صاحب التاج : (٣)
 «شرحه شرحا حسنا ، رقى به بين المحققين المقام الأسنى ، وقد حدثنا عنه بعض شيوخنا».

م — إضاءة الراموس و إفاضة الناموس على أضاة القاموس لأبي عبد الله المحمد بن الطيب بن محمد الفاسى المتوفى عام ١١٧٠ ه. وكان هذا الإمام يرمى في كتابه إلى هدفين: أولهما الرد على نقود صاحب القاموس للصحاح، والثانى شرح غوامضه واصطلاحاته. وكان الناس في أشد الحاجة في عهده إلى من يقوم لهم بتحقيق هذين الهدفين، وقد التسوا منه مرارا ذلك التأليف. قال في مقدمته موضحا الظروف التى الفف فيها «وفي أثناء القراءة والإقراء، والاستقصاء للمصنفات والاستقراء، رأيت المجد الشيرازى يكثر في قاموسه من الاعتراضات على الصحاح، و يجعل أهم أغراضه وأتم أعراضه الإلحاف في ذلك والإلحاح، و يتابع في الرد و يأتى بالتنديد الذي لا يحمله سد أعراضه الإلحاف في ذلك والإلحاح، و يتابع في الرد و يأتى بالتنديد الذي لا يحمله سد ورأيت بعض المدعين يقلدونه في كلامه و يعتقدون لقصورهم تصويب اعتراضاته عليه و والغ في عزو وملامه. مع أن كتاب الصحاح أجمع أمّة اللغة أنه بمنزلة صحيح البخارى بالنسبة إلى باقى الصحاح دون غيره لجمه اللغات الصحاح . فلما رأيته أ كثر التنديد عليه و بالغ في عزو الصحاح دون غيره لجمه اللغات الصحاح . فلما رأيته أ كثر التنديد عليه و بالغ في عزو ما يورده مشروحا في شرحى لمصنفات اللغة وأتعقبه في الدرس أكل التعقب وأ بلغه ما يورده مشروحا في شرحى لمصنفات اللغة وأتعقبه في الدرس أكل التعقب وأ بلغه ما يورده مشروحا في شرحى لمصنفات اللغة وأتعقبه في الدرس أكل التعقب وأ بلغه ما تقر به عين اللغوى الفصيح في المنصة وأبلغه ما تقر به عين اللغوى الفصيح فالموسة وأبلغه ما تقر به عين اللغوى الفصيح وأبديت في غيرهما ما تقر به عين اللغوى الفصيح وأبديت في غيرها ما تقر به عين اللغوى الفصيح وأبسه المنات في غيرها ما تقرب المنات في غيرها ما تقرب المنات ا

« فلما وقع على ذلك أشياخنا الأساتذة وأصحابنا الجهابذة تاقت نفوسهم إلى جمع ذلك في تعليق مستقل بإيضاح ما هنالك فأخذوا يلحون على و يتوسلون فى ذلك إلى وأعتذر من الخوض فى البحر وأقول ما لبحر البحر أو البحر . حتى غبت مرة عن

(١) التاج ص ٣ . (٢) خلاصة الأثر ٢ : ٢١١ . (٣) ٣ .

الأوطان لقضاء بعض الأوطار وأبقيت قلوب الأحباب مامنها إلا ما كاد يطير أو طار . فورد على في جملة كتب منهم كتاب من صاحبنا الأديب البارع المحصل الصوفي السيد الشريف أبي محمد عبد المجيد بن على الصوفي يتضمن السؤال عن مسائل كثيرة من جملتها استنجاز وعد شرح غوامض القاموس والكشف عما تضمنه اصطلاحه من الناموس قال : « فإذا حقق لنا سيدنا بارك الله فيه تلك المسائل . . فلينجز لناوعده الصادق دون إهال . . . بأن يؤلف لنا الكتاب الذي كنا ألفناه منه نحن وجميع ماشملته هذه الحضرة الفاسية من أعيان الأفاضل المرات ذوات العدد في اصطلاحات القاموس التي لم يصرح بها في خطبته و يبين لنا سيدنا ما استقرأ من عاداته و ينبهنا على المواضع المنتقدة فيه وهل اعتراضاته على الجوهري صحيحة أم لا وعلام يتكل هو والجوهري في ضبط وسط الكامة . د

الله تعالى وجددت النظر فيما في غاية الحاجة إلى هذا التأليف ... الفاستخرت الله تعالى وجددت النظر فيما فيه بحث المجد ونظر ووقفت أثناء مطالعته على أغلاط له واضحة وأوهام ارتكبها مخالفا للجم الغفير فاضحة وتقصيرات أوجبها ادعاء الإحاطة بالأسماء فيمعت ذلك أبدع جمع وأودعته من التحقيقات ما تقر بتقريره المين و يصغى إلى صوغه السمع ».

ولم تتعرض المقدمة للمنهج الذي سار عليه الكتاب، واكتفى بالإشارة إلى أنه اتبع ترتيب القاموس، وتناول أكثر مواده بخلاف كتاب القرافى الذي كان يلتقط منها، ولذلك تضخ حجمه، فهو يقع في/دار الكتب في ثلاثة مجلدات ضخام، أولها ٢٧٩ ورقة من الحجم الكبير الذي تحتوى الصفحة منه على قريب من ٢٨ سطرا، والسطر على حوالى ١٤ كلة، وثانيها ٣٥٥ ورقة من الحجم الصغير الذي تشمل الصفحة منه وثالثها ٥٤٥ من الحجم الصغير حجم المجلد الثانى على وجه التقريب، ورقم هذه النسخة في الدار ٥٠٠ لغة.

وصدر ابن الطيب كتابه بمقدمة طويلة استهلت بتصدير مفتتح بحمد الله وصلاة

طويلين ترد فيهما أسماء كثير من المعاجم اللغوية تلاعبا منه بألفاظها كما فعل من بعده تلميذه صاحب التاج • شم ذكر أن علم اللغة مفتاح العلوم كلها وأنه نبغ فيه كالفيروز آبادى — وفصل الكلام عن ظروف تأليف كتابه التى نقلناها آنفا. وختمها بأنه يدونه في أثناء أسفاره فليست المراجع بين يديه و إنما يعتمد على حفظه، وأنه أنفه في زمن اندثر فيه العلم وضاع الفضل، مثل قول الفيرورآبادى الذي رأيناه. وأخيرا يحتم بالدعاء.

وقَقَ التصدير بمقدمات خمس شبهة بمقاصد الناج وأولاها في حد اللغة ، أورد فيها أقوال اللغويين والأصوليين و بين أن مآل الأقوال جميعها واحد . والمقدمة الثانية في تصاريف اللغة وتناول فيها وزن كلة « لغة » وأمثالها وما حدث فيها من إعلال أو إبدال ، وما إلى ذلك . وخصص المقدمة الثالثة للاختلافات الكثيرة في توقيفية اللغة واصطلاحيتها، وأطال فيها بما لا يخرج عما في مزهر السيوطي، واختصره السيد مرتفى الزيدى. وكانت الرابعة لأول من تكلم بالعربية وعرب الشمال وعرب المجنوب مع اختصار شديد أكثر مما نراه في الناج . وذكر في المقدمة الخامسة ترجمة مؤلف القاموس تناول فيها نسبه وتعليمه ورحلاته وصلاته بالملوك ومصنفاته وحبه الغريب ونادرته في غريب الإمام على بن أبي طالب وقد أخذ هذه المقدمة كلها مع الاختصار صاحب ناج العروس .

ثم شرح مقدمة القاموس ونهج فى هذا الشرح على تفسير المفردات تفسيرا لغويا وتحويا وإبانة المعانى والصيغ التى تركها المؤلف من موادها المتصلة بهذه المفردات وذكر بعضالأمورالدينية وغيرها المتصلة بها ، وخلافات الشراح السابقين عليه فى هذه الألفاظ ورواياتها . وأقام شرحه على كتابى الحجب بن الشحنة والبدر القرافى . فكان يتتبع أقوالهما فى المواضع المختلفة ويأتى بها وقد يعلق عليها وخاصة أقوال البدر . ورجع إلى غيرها مثل الشيخ أبى صدى عيسى بن عبد الرحمن وابن عبد الرحم ، ولكمهم لا يظهرون فى المقدمة ظهور السابقين اللذين يتردد ذكرها كثيرا جدا .

وحين انتهى من شرح المقدمة أورد ملخصا لها . ثم أشار إلى أن فيها مباحث وفوائد وأخذ يعددها وكان أولها تعليقا على تكرير المصنف مدحه لكتابه ونفسه الملح البالغ تصريحا وتعريضا وكراهية ذلك . وذكر في البحث الثانى المواطن التى لا يكره فيها مدح المرء نفسه والاعتناء بها . ويعلق المبحث الثالث على قول المصنف أنه اختصر كتابه من عدة كتب فيرى ابن الطيب أن القاموس يشتمل على أعم الأغراض التي تُولَّف الكتب لها ، وهذه الأغراض ثمانية وهي الابتكار وجمع المتفرق الأغراض التي تُولَّف الكتب لها ، وهذه الأغراض ثمانية وهي الابتكار وجمع المتفرق الخطأ . ويعلق الرابع على سؤاله الله الثواب، والخامس على التواضع الظاهرى في دعائه ، والسادس على طلبه من القراء إصلاح الخطأ . فيين طرق ذلك واستحسن على ما المعرض المبارة المؤلف الأصلى وإصلاح الخطأ . فيين طرق ذلك واستحسن عارته المرسلة المبارة المؤلف الأصلى وإصلاح الخطأ بكتابة الحواشي المبحث الثامن عبارته المرسلة المبارة المؤلف الأصلى وإصلاح الماكتاب في أثناء سفره فلم يمكنه الاستقصاء في شهر المنخرة وضع اللغة في العام إلى نقلية محضة وعقلية محضة ومركبة منهما وشروط من أغراض وقسم في العاشر العلوم إلى نقلية محضة وعقلية محضة ومركبة منهما وشروط كل واحدة منها . ووضع اللغة في العلوم النقلية التي تعتمد على الرواية وانتقل من ذلك الى باب طرق رواية القاموس .

أما الكتاب نفسه فيقوم على أمرين : الإضافة والنقد ، وأعنى بالإضافة ما يضيفه الكاتب لشرح عبارة القاموس أو زيادة على مافيه من صيغ ومواد وأحكام وغيرها . وتتمثل هذه الإضافة فى عدة أمور نجملها فى التصنيف التالى :

ا — إضافات تبين المراجع التي استقى منها القاموس أقواله ، أو بالأدق التي استقى منها مرجعا القاموس الححكم والعباب . قال ابن الطيب قوله : « أتأة كمزة ، يعنى بالفوقية ، أورده ابن برى في الحواشي وقال : جاء منه أتأة اسم امرأة من بكر بن وائل وهى أم قيس بن ضرار قاتل المقدام » . والذي في القاموس « أتأة كمزة : امرأة من بكر بن وائل أم قيس بن ضرا روجبل » . فنلاحظ أن ابن الطيب أورد في أول

ر د انه كلامه كلة بين من عبارة مصاحب القاموس ليعلق على العبارة كلها ، وكذا دأب فى كتابه كله وأنه بين برى وذكر عبارة كتابه كله وأنه بين أنجيلم السكامة ومرجمها وهو حواشى ابن برى وذكر عبارة هذا المرجم .

٢ — إضافات تذكر الروايات الأخرى في التفسيرأو الخلافات التي أتي بها اللغويون أو ما شابه ذلك . قال ابن الطيب : « قوله : الأشاء .. الح ما ذكرد من أنه بالفتح كسحاب هو الذي صدر به القاضي عياض في المشارق وأبو على القالي في الممدود والجوهري والصاغاني وغيرهم من أئمة اللغة والغريب. وهو ظاهر كلام ابن سيده وابن الأثير والهروى وغيرهم. ووقع في شرح الشفا أنه بالكسرةوجرى على ذلك شيخ شيوخنا العلامة الخفاجي تبعا لابن التلمساني وغيره . وما إخاله إلا وهما فإن الرواية المضبوطة فى حديث الأشاءتين أنه تثنية أشاءة بفتح الهمزة فلا يعتمد بغير الفتح و إن اغتر بما في شرح الشفاكثير من القاصرين. قوله: صغار النخل. به فسرد أكثر أئمة اللغة والغريب. وقيل: الأشاء. النخل عامة كما نقله ابن سيده في الحكم ». وهذا النوع من الإضافات كثير بل هو الكثير الأنواع ظهورا في الحاشية . ٣ – إضافات توضح التفسيرات والأقوال الواردة في القاموس . قال ابن الطيب « قوله سادنا أي خادما كما سيأتي . والصنم هو سواع المذكور في القرآن كما قاله أبو نعيم وغيره . قوله : إذ أقبل ثعلبان أى بالفتح تثنية ثعلب على ما أورده المصنف وغيرهُ . ومر أن الذي صو به الحفاظ الأثبات كالشرف الدمياطي وابن ناصر وغير واحد هو الضم ، وأنه مفرد ، وهو الذي اختاره الزمخشري وجمهور اللغويين أو كلهم فلا اعتداد بغيره ، قوله : « تسماه » ، أى علواه وارتفعا فوقه ، مأخوذ من سنام البعير وهو ذروته ، وسنام كل شيء : أعلاه ،كما سيأتي . قوله : ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ، أى عام الفتح كما فى الدلائل وغيره ، قوله : راشد بن عبد ر به هو الذي في طبقات ابن سعد و إياد تبع المصم، وقال ابن أبي حاتم : سماه راشد بن عبد الله ، وفيه أقوال أخر مرت الإشارة إلى بعضها ». وعبارة القاموس : «كان ( ۳۸ -- المعجم العربي )

غاوى بن عبد العزى سادنا لصنم لبنى سليم فبينا هو عنده إذ أقبل ثعلبان يشتدان حتى تسنماه فبالا عليه فقال : يا معشر سليم لا والله لا يضر ولا ينفع ولا يعطى ولا يمنع ، فكسره ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ما اسمك ، فقال : غاوى بن عبد العزى ، فقال : بلأنت راشد بن عبد ربه » و فالكاتب شرح سادنا وتسماه ووضح موعد لحاقه بالنبي (ص) ، وأتى بالروايات الأخرى في « ثعلبان » ، وتسمية النبي له . وهذه الأنواع الثلاثة السابقة للكرة أنواع الإضافة بروزا وكثرة .

بأحِزَّة الثُّمَّلُمُوتِ يربأ فوقَها قَفْرَ المراقب خَوْفَها آرامُها

حب قلت: الأحرة جمع حزيز وهو الغليظ من الأرض. والآرام: العلامات..» وكثيرا ما كان يشرح الأبيات التي يستشهد بها. ومن الواضح أن «المص» يريد بها «المصنف» و «أيضا» و «ش» يريد بها شرح. أما الأمثال فكان يوردها غالبا فيا يستدركه على المادة في ختامها.

ويتصل بهذه الشواهد استعارته كثيرا من سجعات الأساس و إيرادها في كتابه .

a

قال مثلا في « أشأ » : "وفي الأساس \$ تقول العرب ليس الإبل كالشاء ولا العيدان كالأشاء » وقال في « ألأ » : « ومن سجعات الأساس المشهورة : طعم الألاء أحلى من المن ، وهو أمرُ من الألاء عند المن ، أراد بالألاء الأول جمع إلى كرضي وهي النعمة وفيه لغات تأتى ، و بالثاني شجر من واحدته ألاءة قال الشاعر \* فخر على الألاءة لم يوسد \* أي وقع على هذه الشجرة حين طعن » .

و - إضافات لبيان اختلاف نسخ القاموس . قال مثلا في « تعلب » « قوله : وابن عباد ... [ إلى قوله ] صحابي . كله ثابت في النسخة الطبلاوية وساقط في غيرها من الأصول إلا أنه عندنا في أصولنا المغربية ثابتة كله ورأيته في كثير من الأصول المشرقية والله أعلم » وقال أيضا: « الشهدافج ... وجوده هنا هو الذي في غالب النسخ ... » .
 والكامتان بعده في بعض النسخ بعد الشطرنج ... » .

٣ - إضافات لزيادة التعريف بمن يذكرهم من الأعلام . قال في «ضمضم»: «قوله: وأبي الحارثوابن قتادة الخقلت إنماهما ضمضم بغير ألف [ولام] ففيه ما اعترض به المصطلى الجوهري في سلع ثم لم يذكرها الحافظ على محمضر بن عبد البر والخلاف فيهما مشهور ذكره السهيلي وغيره . و بقي أبو ضمضم الذي ذكره ابن عبد البرف في الصحابة » ، وفي «طعم»: « وقوله: وطعمة بن أبيرق (١) الخ . قلت : له ذكر في قوله تعالى : ( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن تعالى : ( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن المخانين خصما . . )».

إضافات لإيضاح الضبط والإعجام، وقد صربنا فى الأمثلة السابقة أمثلتها وهاك مثالا آخر قال فيه، « والحداد: معالجه. . الخ . قلت هو بالفتح وشد الدال لأنه من الأوصاف الدالة على الصنائع و الحرف، والمعالج الصانع الذى يعالج ما يصطنعه من الحرف » .

أما النقد فأخطر من الإضافة وأكثر عند ابن الطيب ويتمثل في الأنواع التالية.

(١) في المطبوعة : أشرف .

الثيبانج

اكبج

خروج المؤلف على نهجه مثل قوله فى « تعلب » «وقوله : وهنى تعلبة . الخ .. هو مما استدركوه عليه فىالاصطلاح وكان مقتضاه أن يقول وهى بهاء على قاعدته إلا أن. يقال ذكره بلفظه لطول الكلام بينه و بين مذكره أو لحكاية الخلاف » .

وندخل في إخلاله بمهجه غموض ضبطه وقصوره ومثاله قول ابن الطيب في « أباً» الاقوله : الأباءة كعباءة : القصبة . . الخ . أقول : عبارة المصنف على ما فيها من الإيجاز الجائز عن حد الإلغاز، فيها أمور : منها وزنه «بالعباءة » وهو إلى الآن لم يتقرر ضبطه ، ولا هو مشهور شهرة تقطع النزاع . ثم إنه لما ذكره في ترجمته ، أهمله بغير ضبط وكأنه اعتمد على ما قرره في اصطلاحه من أن الألفاظ العارية عن الضبط تكون مفتوحة . وهذا الاصطلاح شرطه بالشهرة الرافعة للنزاع وقد يدعى في هذا أنه ليس منها مع أنه ضبط ما هو أشهر منه وأكثر دورا على الألسنة ، ولو ضبط بقوله : كسحابة كا فعل في الأشاء لكان أولى أو ضبطه كالجوهري بالفتح لكان أنص على المراد وأبعد عن الإيراد » ، وقوله: « والشرجة : بلد بساحل الين . . الخ . إطلاقه يقتضى الفتح وضبطها العارفون بالتحريك ، منها زين الدين أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف . الشرجي من شيوخ الحافظ عبد الرحمن الربيع اليمني أخذ عنه جميع مؤلفاته . ذكره جار الله محمد بن عبد العزيز بن فهد في معجم شيوخه » .

ونقد كتابته المواد غير المذكورة في الصحاح بالحبر الأحمر بقوله في « أيئة » « « المعروف عند علماء الصرف أن هذه الهمزة الأولى أبدلت من الهاء لأنه كثير في كلامهم كالمرده والمدره ونحو ذلك ، فلا تكون أصلا ولا تستدرك لوكان الجوهرى قصد الجمع ، كيف وقد من أنه غير قاصد الملك ولا متوجه إليه ؟ و إنما توجه لجمع ماصح عنده وليس هذا منه . وقل من ذكر هذه اللفظة من أئمة اللغة استقلالا [أى منفردة] ومن ذكرها نبه على أنها من الإبدال . و بعضهم قال : إنها للغة لا أصل » . وهذا النقد موجه للتحمير أصلا لا تحمير مادة بعينها مذكورة في الصحاح ، فالتحمير لا فائدة منه ما دام قصد المؤلفين مختلفا غير متحد . وإنه لنقد يهدم الفرض الذي حمر له الفيروزآبادي زيادته و يجعل التحمير أمرا تافها وتكثرا باطلا.

و محلاف ما سبق نقد ان الطيب صاحب القاموس في ادعائه الإحاطة أي في ميدانه و بين أنه أغفل كثيرا من الصيغ والمعانى والأقوال . وسار على الطريقة التي أخذهامنه تلميذه مرتضى الزبيدي بعد ، وهي إلحاق كل مادة بما يستدرك عليها مما أهمله المصنف. قال ابن الطيب في آخر مادة «حلب» مثلاً « تتمة: بقي على المصنف في هذه المادة من ضرور يات الألفاظ اللغوية التي يحتاج إليها وربما يتوقف الناظر في العربية علمها ألفاظ مذكورة في مصنفات اللغة . منها الحالبان ، وهما عرقان مكتنفان السرة ، ذكره الجوهري في الصحاح ، وان سيده في المحكم ، والفارابي في ديوان الأدب وغيرهم ، وأعرض المصاعن ذكره قصورا . ومنها المحلب وحب المحلب ، ذكره الجوهري وابن فارس وغيرها . ووقع فيه كلام كثير في الفصيح وشروحه وأغفله مع شدة تنبعه للصحاح ودعواه الإحاطة بألني مجوع من مصنفات اللغة ، مع دعواه جمع ما في الصحاح المشاهير والزيادة عليه . وفي الصحاح قال الجوهري : حب المحلب بالفتح دواء من الأفاويه، وقال ابن حالويه: هو ضرب من الطيب، وقال ابن الدهان: هو حب الخروع على ما قيل ، وقال الأستاذ أبو بكر بن طلحة : حب المحلب هو شجر له حب كحب الريحان ، وقال أبو عبيد البكرى : هو الأراك وهو الحلب ، وقيل: الحلب ثمر شجرِ اليسر الذي تقول له العرب الأسر بالهمز لا بالياء . وقال ابن درستویه : المحلب أصله مصدر من قولك : حلب يحلب محلبا ، كما يقال : ذهب مذهب مذهبا ، فأضيف الحب الذي يفعل به هذا الفعل إلى مصدره فقيل : حب المحلب وشحرة المحلب أي شحرة الحلب وحب الحلب، ففتحت المرفي المصدر وإنما تكسر الميات في المصدر إذا كانت أوائل الأدوات المنقولة المستعملة كالمنجل والمرجل وللنقب، ولذلك لم يجز الكسر في المحلب من مرقوله حب المحلب وقال ابن دريد في الجهرة : المحلب : الحب الذي يطيب به . فجل الحب هو المحلب فيكون على قوله من باب حبل الوريد ، قال يعقوب في إصلاحه: ولا تقل المِحلب بكسر المم إنما المحلب الإناء الذي يحلب فيه . وقال إن درستويه المحلبية بفتح الميم : ضرب من الطيب

يتخذ من حب المحلب ، وفى المصباح : المحلب بفتح الميم شىء يجعل حبه فى العطر وفى محتصر العين : المحلب شجر . وقد ذكره ابن الكتبى فيها لا يسع الطبيب جهله والشيخ داود الأنطاكي في تذكرته وغيرهما وأطالوا فى منافعه ، وما فى أجزائه كلها يعد ذكره هنا من الفضول و إن أوسعت الكلام فيها فى ش نظم الفصيح والله أعلم ، ومنها جملة من الأمثال تتعلق بهذه المادة منها المثل المشهور المذكور فى الصحاح وجمع الأمثال وغيرها . . . » ولم يكن ابن الطيب يضع ما أغفله المصنف فى المستدرك أخيرا حسّبُ بل كان يبثه بين الصيغ فى أنحاء المادة أيضا .

وقد عد ابن الطيب هنا الأمورالطبية من فضول القول ، وكثيرا ما كان يذكرها في استدراكاته في آخر المواد خاصة (١) .

ونقده إلى جانب إهاله بعض الصيغ والمعانى بالقصور فى التفسير والخطأ فيه والغموض أيضا ، قال مثلا : « قوله : والكاباء: الحزن . فظاهره أن الكاباء مصدر دال على الحدث كالعلياء . والذى فى الصحاح وغيره هو أن الكاباء صفة للأنثى ، يقال امرأة كأبة ومكئبة وكاباء : أى شديدة الحزن وهو الظاهر والله أعلم » ، وقال : « قوله : وسهم صغير . . الخ ، ظاهره أن المكتب يطلق بمعنى السهم الصغير لأنه فى تعداد معانيه . والمحروف أن السهم إنما هو الكتاب كرمان . . » وقال « قوله : وأبو طحمة [ عدى البن حارثة ] الخ . قلت : اسمه جارية وله ابن اسمه هريم كان شجاعا بينا ، حضر مع المهلب فى قتل الأزارقة ، ومع عدى بن أرطاة فى قتال يزيد ابن المهلب ، وأخباره واسعة فى معارف ابن قتيبة » .

ونقد الزيادات التي أتى بها بأنها مشكوك فيها ، قال الفيروز آبادى إن أجأ لطبي ولذينة . فقال ابن الطبيب : « زاد مزينة على طبي وهذا أيض من الغرائب المحتاجة إلى نقل ، فإن الذى عليه أئمة اللسان أن أجأ جبل لطبي فقط ، بل قال علامة الأنساب ابن الكابي ووافقه الزبيرى وغيره ان أجأ خاص ببني نبهان من علامة الأنساب ابن الكابي ووافقه الزبيرى وغيره ان أجأ خاص ببني نبهان من

(١) الظر مادة ثقب أيضا.

طبى وأن سلمى لسائر طبى ، ونقله فى التكملة عن ابن الكلبى وحده ، ونقله غيره عن الزبيرى وابن قتيبة » . وقال ابن الطيب أيضا تعليقا على قوله « الأثر : فرند السيف و يكسر » : « قوله و يكسر صريح فى أنه يقال إثر السيف بالكسر ولا قائل به من أثمة اللغة وأهل العربية فهو سهو ظاهر » .

ونقده في مواضع متعددة بخلطه الحقيقة بالمجاز والاصطلاحات ، قال معلقا على شرحه التثويب بالاستصراخ : « الظاهر أن هذه المعاني كلها مجازات ليست من اللغة في شيء و إنما هي حقائق شرعية كالصلاة ونحوها . فذكرها في الدواوين لا بد له من ضرب من الحجاز كما أشار إليه ابن الأثير وغيره ، والمصنف من عادته تخليط الحقائق بالحجازات مطاقا سواء كانت لغوية أو شرعية أو عرفية في أي عرف كانت من بالحجازات مطاقا سواء كانت لغوية أو شرعية أو عرفية في أي عرف كانت من أعراف أهل الاصطلاحات الهربية وهذا من أعظم ماعيب به قاموسه .. وأكثر العاملي من التعرض له والإشارة إليه » . وأخذ عليه الكاتب الحطأ في بعض المواد للخلاف في أصالة الحروف وزيادتها وفي الهمز والاعتلال . ونرى أمثلة ذلك في معظم باب الهمزة ، وفي كثير من مواد باب المي الرباعية .

وأخذ عليه أيضا التناقض فى المواضع المختلفة فهو يحكم على المادة فى باب حروف العلة بأنها معتلة ، ويوردها فى باب الهمزة تبعا للجوهرى بدون تنبيه . ومعظم أمثلة هذا التناقض بين بابى الهمزة والمعتل .

وكان فى كل هذه المآخذ يتعرض لموقفه من الجوهرى إذ تهجم عليه ورد عليه وأورد أقوال غيره من اللغويين التى تؤيد الجوهرى . ولكنه مع ذلك كان عادلا يؤيد قول الجوهرى حين يتبين صوابه أو وضوحه كما فى مادة حديد ويوافق الفير وزآبادى عند إحقاقه كما نرى فى مادة « بأبأ » مثلا .

وقد أخذ عليه أمورا صغيرة أخرى مثل التصحيف والخطأ في القول مثل إطلاق الجمع على اسم الجمع و بعض إخلاله بمنهجه وحذفه الفوائد النحوية والصرفية التي أوردها

الجوهرى . ولكن كل ذلك قليل لا أهمية له ما عدا النقد الأخير الذي تطلبه منهجه الذي يقتضى الاختصار والتخفف . وقد أطال المؤلف في القسط الأفليد من كتابه فاستنفد جهده فأسرع في القسط الأخير فبدا الكتاب غير متناسق . فالحروف الأولى حتى الذال تقع في جزءين ولا تقع الراء وما بعدها من حروف إلا في جزء واحد . وعلى هذه الحاشية اعتمد السيد مرتضى الزبيدي في تأليف تاج العروس .

عاشية ابن الأمير ذكرها محمد سعد الله .

(مر) ويبدو أنه لم يشرح القاموس غير السيد مرتضى الزبيدى إذا أغضينا النظر عما قيل عن كتاب مُلا على القارى الهروى المختلف فيه وقد عقدت لتاج العروس فصلا خاصا لأهميته.

# (و) أما الكتب التي اختصرته فهي:

١ — كتاب البرهان إبراهيم بن محمد الحلبي ( ٩٠٠ هـ ) .

الناموس لملا على بن سلطان الهروى القارى (١٠١٤هـ) قال: الحجي (١٠: هـ):
 خص من القاموس مواد ». وقد يفهم من كلام مرتضى الزبيدى في صدر مقدمته أنه أحد كتب الاستدراك على القاموس ، ومن كلام صاحب البلغة أنه اختصار أو شرح .

" - مختصر القاموس لعلى بن أحمد الهيشيّ (١٠٢٠ هـ) وتقتنى دار الكتب المصرية نسخة مخطوطة منه تحت رقم ٦١٤ لغة قال المؤلف فى مقدمته القصيرة عن سبب تأليفه: « و بعد فإن أولى ما دعت إليه النفوس، وتهذبت بواسطة جواهره الدروس، وأذعنت له أعالى الرقاب والرءوس، الكتاب المسمى بالقاموس ... لكن الهمم إلى حفظه قاصرة وعن مطالعته من طول عبارته نافرة. ولمارأيت أبناء هذا الزمان من طبعهم هذا الشأن أحببت أن أختصره اختصارا يبين المراد واضحا عن المخالفة والعناد مبينا بترك الدليل والاستشهاد مقتصرا على حل لفظ الحروف بالمراد قاصدا به وجه رب العباد».

(١) خلاصة الأثر ٣ : ١٨٥ .

و يتضح من العبارة السابقة أن المؤلف ذهب فى مختصره إلى حل الرموز التى كان يشير بها الفير وز آبادى إلى القرية و الجمع وما إليها ، و إلى عدم نقد شىء من القاموس و إلى حذف الشواهد والأدلة . ونضيف إلى ذلك حذفه توهيمات القاموس للصحاح وكثيرا من صيغه ومعانيه ومواده و بعض عبارته فى الشرح والضبط وما إلى ذلك . والحق أن كتابه قليل القيمة لا يقرن بمختار الصحاح مثلا .

" - إحكام بات الأعراب عن لغة الأعراب لجبرائيل فرحات اللبناني الماروني ( ١٩٧٠ - ١٧٣٠ م / ١٠٨١ - ١١٤٥ ه ) ورمي مؤلفه إلى اختصار القاموس وتوضيح بعض إشاراته وإضافة بعض المعاني المسيحية إليه . قال في المقدمة (١) «فحدتني عندها الهمة القاصرة . . . بأن أختصر ما أسهب . . . وأفصح ما أعجم . . . وقد أضفت إليه بعض زيادات عثرت عليها في العهدين » يريد التوراة والإنجيل . وسار المؤلف على نظام الفير ورا بادى في الترتيب والضبط والعلاج إلا أنه أجرى بعض التغييرات الطفيفة في طريقة الضبط . فاستعاض بالرموز عن العبارة في الإشارة إلى باب الأفعال ، فالنون لباب نصر ينصر ، والضاد لضرب يضرب ، واللام لعلم يعلم والعين لمنع يمنع ، والسين لحسب يحسب ، والراء لكرم يكرم . فإذا تعددت الأفعال في مادة واحدة ، وكلها على وزن واحد اكتفى بالإشارة إلى أولها وحده ، وإذا تعددت أوزان الفعل الواحد عدد الرموز .

وتوفى المؤلف دون أن ينشر كتابه فقام بهذه المهمة سنة ١٨٤٩ م رشيد المحداح الذى أجرى تغييرات كثيرة فيه أشار إليها فى قوله من مقدمته (٢): فوجدت أنه . . . تعمد توك كل مالم يره كثير النقل والتداول . . . واكتفى ببعض معانى الفعل وتعدياته و ببعض الجموع والمصادر والأسماء عن بعض . . . وكأنه اعتمد على نسخة من القاموس محرفة ذات أغلاط . . . وسأخص ما أسلفت وكيف تصرفت . . . »

« اعلم – وفقت – أنى عند ما عزمت على طبع هذا الكتاب جمعت أولاً عدة من كتب اللغة يعتمد عليها . . . وخمس نسخ من باب الإعراب وقابلت إحداهن بالأربع بتكرار وتدقيق، وأزلت منها تحريف النساخ بغاية الإمكان حتى ترجح عندى أنها صارت طبق ما حررها المؤلف . واخترت نسخة من القاموس محكمة الضبط وهي المطبوعة في الهند . وأخذت أراجع كلة فكامة ، وألاحظ كيفية تصرف المختصر رحمه الله وألتقط ما تركه وأصلح ماأنخيل أنه أبهم عليه . . . ثم أعود إلى باق الكتب واحدا واحدا وأجتنى منها ما أجده مهملا فى القاموس وأحل كل شيء محله . . . غير أنني جعلته ممتازا عنه بكونه بين نصفي دائرة . . . وردت حج علامة الجمع الجمع . . . لأنه قد كان أدرجه بجملة الجمع مرة وتركه أخرى . وصرفت وقتا طويلاً في الطَّالعات حتى جمعت المواد التي كانت متروكة منه بتمامها ٠ وأكملت لكل فعل مصادره وأنواع معانيه وتعدياته وأسماءه ، ولكل اسم فعله وأنواع جموعه قياسية كانت أو غير قياسية لا سيا مرجمع التكسير الذي أكثره سماعي ولا سبيل إلى معرفته إلا من كتاب اللغة ، ونبهت على المتضاد وعلى الشواذ من الجموع وغيرها ، وعلى المذكر والمؤنث ، وعلى ما يحتمل الوجهين ، وعلى الكلمات الأجنبيات أنها معربة ، وذكرت جملة من أمثال العرب الذائعة بين العلماء ومن أسماء مشاهيرهم المعروفين بمدح أو ذم ، وأشكات بالحركات كل كلة يمكن إبهامها أو التباسها . . . ولم أتعرض لتغيير شيء من الأصل إلا ما لاح لي أنه غير صحيح وذلك. ببعض [ ير(])يد في بعض ﴾ عبارات وكلات وأحرف وحركات» .

وكان مما غيره المصحَّفُ وخَلْطُه بين بعض الألفاظ المطلقة والمقيدة وخطؤه في الضبط، وتسويته بين الضعيف والفصيح من اللغات ، وتعريفاته الدائرية ، وخطأه في وضع بعض الألفاظ وأوزانها . وشرح الدحداح جميع هذه الأنواع في مقدمته . وحذف بعض الإضافات المسيحية التي أتى بها المؤلف ، ومثل لها بقوله (١) « : في ( ذهب ) قلت :

فم الذهب ومجرى الذهب واسان الذهب حسبا وضعها لأنها ألقاب معروفة عند أكثر النصارى ، وحذفت قوله بعدهم : والذهب أيضا : الحكمة والمسيح والصبر وخلوص الحجبة ، وذلك لئلا يلام على تفسيره الكلمات العربية بخلاف ما وضعت عليه من أهل اللغة ، إذ ليس له ذلك » . وكان المؤلف يحمِّل بعض العبارات معانى مسيحية مثل تفسيره عبارة « رهبوت خير من رحموت » بأن الرهبنة خير من الرحمة ، وما ماثلها (۱) . فالكتاب المطبوع يمثل جهد جبرائيل بن فرحات ورشيد الدحداح معا .

وحين يقابل الإنسان ما في الإحكام بما في القاموس المحيط لا يحد زيادة ويجد مؤلفه قد حذف كثيرا من مواد القاموس، ويكفي مثالا على ذلك المواد من « أتأ »حتى « أوأ » في أول الكتابين، وحذف كثيرا من الألفاظ والمعاني في المواد التي ذكرها، وحذف أجزاء من النفسير لها أهميتها مثل حذفه كلة « الشاب » من تفسير « البدء » بالشاب العاقل ور بما كان الشباب قيدا له، وحذف أغاب أسماء الأشخاص والبقاع أو كلها، وغير بعض الألفاظ مثل التنبيه على الحركة في الضبط بدلا من الاعتهاد على إبانة الوزن وما شاكل ذلك ، وزاد بعض الألفاظ التي ضبط بها مواده . وكذلك نجد الدحداح كثيرا ما أخل بالأمور التي ذكرها منهجا له مثل التنبيه على جمع الجمع وما شابهه . ولم يكن المؤلف والناشر ( أعني الدحداح ) يتبعان نهجا خاصا في الحذف ، فقد كان في ميسورها حذف الألفاظ والمعاني الغريبة نهجا خاصا في الحذف ، فقد كان في ميسورها حذف الألفاظ والمعاني الغريبة وعلى الرغم من ذلك أظن أن هذا الكتاب أثر في المدرسة الحديثة التي أرادت أن تؤلف معجات تلائم هذا العصر وخاصة مدرسة اليسوعيين فاتبعوه في كثير من خطوات منهجه .

# الفصل لخامن تاج العَ<u>ب</u>ُرُوسُ

للز بیدی ( ۱۱٤٥ – ۱۲۰۰ )

توجت الدراسات اللغوية بالمعجم الأكبر في أواخر القرن الثاني عشر ، و بالدقة في الأعوام الأولى من القر ن الثالث عشر ، إذ أبرز الإمام اللغوى محب الدين أبو الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطى الزبيدي الميني ثم المصرى المتوفى عام ١٢٠٥ هـ كتابه المسمى « تاج العروس من جواهر القاموس » شرحا للقاموس الحيط للفير وزآبادي .

#### <del>هرفه :</del>

كان سبب تأليف التاج إيجاز القاموس وغموضه مع شموله وكثرة استماله حتى كثرت حوله الدراسات التي تنظر إلى اتجاهات معينة منه ، فأراد السيد مرتضى أن وضحه و يجمع هذه الدراسات في كتاب واحد ، قال في مقدمة كتابه : « فتدبرت فنون العلم التي أنا كائن بصدد تكيلها ، وقائم بإزاء خدمتها وتحصيلها فصادفت أصلها الأعظم الذي هو اللغة العربية خليقة بالميل في صغو الاعتناء بها والسكدح في تقويم عنادها . . وكان فيها كتاب القاموس المحيط للإمام بجدالدين الشيرازي أجل ما ألف في الفن لاشتماله على كل مستحسن من قصارى فصاحة العرب العرباء و بيضة منطقها وزُبدة حوارها . . . حيث أوجز لفظه وأشبع معناه وقصر عبارته وأطال مغزاه . . . واشتهر في المدارس اشتهار أبي دُلف بين محتضره و باديه ، وخف على المدرسين أمره إذ تناولوه ، وقرب عليهم مأخذه فتداولوه وتناقلوه ،

ولما كان إبرازه في غاية الإيجاز وإيجازه عن حد الإعجاز ، تصدى لكشف غوامضه ودقائقه رجال من أهل العلم شكر الله سعيهم وأدام نفعهم . فمنهم من اقتصر على شرح خطبته التي ضربت بها الأمثال . . . ومنهم من تقيد بسائر الكتاب وغرد على أفنانه طائره المستطاب ، كالنور على بن غانم المقدسيّ . . . ومنهم كالمستدرك لما فات والمعترض عليه بالتعرض لما لم يات ، كالسيد العلامة على بن محمد معصوم الحسيني الفارسي . . .

فلما آنست من تناهى فاقة الأفاضل إلى استكشاف غوامضه والغوص على مشكلاته ولا سيا من انتدب منهم لتدريس علم غريب الحديث و إقراء الكتب الكبار من قوانين العربية فى القديم والحديث، فناط به الرغبة كل طالب وعشا ضوء ناره كل مقتبس ووجه إليه النجعة كل رائد ... قرعت ظنبوب اجتهادى واستسعيت يعبوب اعتنائى فى وضع شرح عليه ممزوج العبارة ، جامع لمواده بالتصريح فى بعض ، وفى البعض بالإشارة ، واف ببيان ما اختلف من نسخه ، والتصويب لما صح منها من صحيح الأصول ، حاو لذكر نكته ونوادره والكشف عن معانيه والإنباه عن مضاربه ومآخذه بصريح النقول ، والتقاط أبيات الشواهد له مستمدا ذلك من الكتب التي يسر الله تعالى بفضله وقوفى عليها وحصل الاستمداد عليه منها ». و يتضح من هذه الفقرة أنه كان يرمى إلى إيراد جميع ما فيه وتحقيقه تحقيقا علميا وشرحه والتنبيه على مراجعه والاستشهاد عليه . و ولتنبيه على مراجعه والاستشهاد عليه . و وقوفى عليها وحصل الاستمداد عليه منها ».

#### مراجعہ :

رجع المؤلف إلى عدد كبير من المراجع ليأخذ منها مواد شرحه . وقد ذكر من هذه المراجع فى مقدمته ١٢٠كتابا نستطيع أن نصنفها فيما يلى :

(۱) المعاجم اللغوية مثل الصحاح لأبى نصر الجوهرى (على هامشه تقييدات لابن برى والتبريزى)، والتهذيب للأزهرى والححكم لابن سيده ولسان العرب

لجمال الدين بن مكرم والعباب والتكلة للرضى الصغانى ومختار الصحاح للرازى والأساس للزمخشرى والجمهرة لابن دريد والمجمل لابن فارس وغيرها .

- ( ٢ ) الرسائل اللغوية والكتب مثل تهديب الأبنية والأفعال لابن القطّاع وكتاب الغريبين لأبى عُبيد الهروى والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير وفصيح تعلب و بعض شروحه وفقه اللغة والمضاف والمنسوب للثعاليي .
- (٣) كتب الأمثال مثل المستقصى للزنخشري ومجمع الأقوال لأبي البقاء العكبري. .
  - ( ٤ )كتب نحو وصرف مثل الخصائص وسر الصناعة لابن جني .
- ( o ) كتب تاريخ وطبقات وأنساب مثل كتاب أنساب الخيل ، وأنساب العرب لأبى عبيد والروض الأنف للسهيلي والبلغة في أئمة اللغة للفير وزآبادى وطبقات أئمة النحو واللغة للسيوطي ولباب الأنساب للسمعاني ومعجم ياقوت والتجريد في الصحابة وديوان الضعفاء للحافظ الذهبي ومعجم الصحابة لابن فهد .
- (٦) كتب أدب مثل زوائد الأمالى للقالى وشرح ديوان الهذليين للسكرى وشرح المقامات الحريرية للشريشي وشرح المعلقات السبعة لابن الأنبارى .
- (٧) علوم قرآن وقراءات مثل الحجة فى قراءات الأئمة السبعة لابن خالويه و بصائر ذوى التمييز فى لطائف كتاب الله العزيز للفيروزآبادى والإتقان فى علوم القرآن للميوطى والإحسان فى علوم القرآن لحمد بن أحمد بن عقيلة .
- ( ۱ ) کتب جغرافیة و بلدان مثل معجم البلدان المجمع عبد البکری والیاقوت ، و مجم ۱۸ متحم للبکری والیاقوت میاد البکری والیاقوت میاد و البکری والیاقوت میاد و البکری والیاقوت میاد و البکری و البلدان میاد و البکری و البلدان میاد و البلدان میاد
  - ( ٩ )كتب حيوان مثل حياة الحيوان للدميرى وذيله للسيوطي .
  - (١٠) كتب نبات وطب مثل التذكرة فى الطب لداود الأنطاكى والنبات لأبى حنيفة الدينورى وتحفة الأحباب للملك الغسانى .
  - (١١) كتب سياسة ونظم مثل قوانين الدواوين للأسعد بن كمَّاتى ومختصر قوانين الدواوين لابن الجِيعان ، وغير هذه الكتب .

و إذن فقد اتسعت رقعة المراجع عنده وتعددت أبوابها وصارت أقرب إلى دوائر المعارف منها إلى مراجع معجم لغوى" .

وكان السيد مرتضى ينقل من هذه الراجع مباشرة لا عن طريق من استفاد منها قال في مقدمته (« ونقلت بالمباشرة لا بالوسائط عنها ، ولكن على نقصان في بعضها نقصا منفاوتا بالنسبة إلى القلة والكثرة . . . . فأول هذه المصنفات وأعلاها عند ذوى البراعة وأغلاها كتاب الصحاح للإمام الحجة أبي نصر الجوهري وهو عندى في ثمان مجلدات بخط ياقوت الروى ، وعلى هوامشه التقييدات النافعة لأبي محمد بن برسي وأبي زكر ياالتبريزى . فافرت به في خزانه الأميرأز بك ، والتهذيب للإمام أبي منصور الأزهرى في سنة عشر مجلدا ، والحمكم لابن سيده في ثمان مجلدات ، وتهذيب الأبنية والأفعال لأبي القاسم بن القطاع في مجادين . . . وغير ذلك من الكتب والأجزاء في الفنون المختلفة مما يطول على الناظر استقصاؤها و يصعب على العاد إحصاؤها » .

### .5V

شرح المؤلف في مقدمته بعض خطوات الطريقة التي سار عليها في كتابه أثناء فكره لمزاياه فقال: « ولم آل جهدا في تحرى الاختصار وسلوك سبيل التنقية والاختيار وتجريد الألفاظ عن الفضلات التي يستغني عنها في حط اللثام عن وجه المعني عند ذوى الأفكار . . . وجَمَع من الشواهد والأدلة ما لم يجمع مثله لأن كل واحد من العلماء انفرد بقول رواه أو سماع أداه فصارت الفوائد في كتبهم مفرقة وسارت أنجم الفضائل في أفلاكها هذه مغربة وهذه مشرقة . فجمعت منها في هذا الشرح ما تفرق وقرنت بين ما غرب منها وبين ما شرق . فانتظم شمل تلك الأصول والمواد كلها في هذا المجموع وصار هذا بمنزلة الأصل وأولئك بمنزلة الفروع . . . وأنا مع ذلك في هذا المجموع وصار هذا بمنزلة الأصل وأولئك بمنزلة الفروع . . . وأنا مع ذلك لا أدعى فيه دعوى فأقول شافهت أو سمعت أو شددت أو رحلت أو أخطأ فلان أو أصاب أوغلط القائل في الخطاب . . وليس لى في هذا الشرح فضيلة أمُتُ بها ولاوسيلة أصاب أوغلط القائل في الخطاب . . . وليس لى في هذا الشرح فضيلة أمُتُ بها ولاوسيلة أتسك بها سوى أنني جمعت فيه ما تفرق في تلك الكتب من منطوق ومفهوم أتسك بها سوى أنني جمعت فيه ما تفرق في تلك الكتب من منطوق ومفهوم

و بسطت القول فيه ولم أشبع باليسير وطالب العلم منهوم . فمن وقف فيه على صواب أو زلل أو صحة أو خلل فعهدته على المصنف الأول وحمده وذمه لأصله الذي عليه المعول ، لأنى عن كل كتاب نقات مضمونه ، فلم أبدل شيئا فيقال فإنما إثمه على الذين يبدلونه ، بل أدبت الأمانة في شرح العبارة المافص وأوردت مازدت على المؤلف بالنص وراعيت مناسبات ما ضمنه من لطف فَكَيْعَدُ من ينقل عن شرحى هذا عن تلك الأصول والفروع وليستَغْن بالاستضواء بدرى بيانه الملموع . . . »

ولم تبين الفقرة كثيرا من وجود سهج السيد مرتضى بل اكتفت بالإشارة إلى إيثاره الإيجاز والجمع لشتات أقوال اللغريين المختلفين . أما ماعدا ذلك فلم تبينه بل لا يرى المؤلف له فضيلة غير هذا الجمع . ثم ذكر أن منهجه في النقل من المراجع المحافظة على النص تماما ونقل في ذلك عبارة ابن منظور التي أوردها في أواخر مقدمته بنصها و إن لم يشر إلى ذلك مما يبين مقدار الاتفاق بينهما في هذا الوجه . ولكن هذه المحافظة على النص كانت في النقول التي زادها على صاحب القاموس . أما نصوص القاموس نفسه فقد حافظ عليها أيضا باعتبارها نصا أصيلا ولم يغير فيها حتى توافق الأصول التي أخذت منها فالفير وزآبادي أباح لنفسه التصرف ولكن الزبيدي لم يبيح لنفسه ذلك حتى في نصوص القاموس التي عرف أصولها الأولى ولذلك فال لم يبيح لنفسه ذلك حتى في نصوص القاموس التي عرف أصولها الأولى ولذلك فال

ولما كانت إشاراته إلى منهجه قاصرة وجب علينا التنبيه إلى أنه اتبع أكثر خطوات القاموس التى لا تتصل بالإيجاز والاختصار ، من ترتيب للأبواب والفصول والمواد ، وسير على الأوزان في داخل المواد ، ورموز أيضا . وكان يضيف في آخر كل مادة ما تركه الفير وزآبادي و يصدره بأنه مستدرك عليه .

#### وصف المفرد: :

قدم السيد مرتضى بين يدى كتابه مقدمة كبيرة تضارع مقدمة التهذيب وتفوقها طولا ، شغلت قريبا من ٤٢ صفحة من القطع الضخم الذى طبع به الكتاب وتتصيروتمقسم هذه المقدمة إلى ثلاثة أجزاء: تصدير وجزء أساسى وخاتمة ؛ أما التصدير فهو الذى نقلنا منه ما سبق من كلام عن هدفه وسبب تأليفه شرحه ومنهجه. ويستهل بحمد وتشهد وصلاة فى فقرة طويلة تحتوى على كثير من أسماء المعاجم السابقة ، لعبا منه بالألفاظ ، يشبه ما فعله شيخه ابن الطيب فى مقدمته .

ثم ذكر خصائص القاموس المحيط وما قام حوله من دراسات وسبب تأليفه التاج ومراجعه ومنهجه وخصائصه واسمه و وأخذ أغلب ختام هذا التصدير من آخر مقدمة لسان العرب، إذ ذكرا ارتباط اللغة بالكتاب والسنة والدعاء و ولكنه انفرد في هذا الختام بأن العلماء سيرضون بالكتاب، ولن يعيبه حداثة عهده ؟ أما الجهلاء فيسارعون بالعيب، و ينتهى هذا التصدير بالاستغفار والصلاة .

أما الجزء الأوسط من المقدمة، فهو المقدمة بالمعنى الدقيق، وينقسم إلى عشر مقالات سماها « مقاصد » أخذ ثمانية منها من منهم السيوطى برمتها ، ويعالج المقصد الأول « بيان أن اللغة : هل هي توقيفية أو اصطلاحية » ؟ فذكر فيه آراء المعتزلة وأبي إسحاق الإسفرايني والقاضى أبي بكر وغيرهم . ثم ينتقل إلى تقسيم العرب إلى عار بة ومتعر بة وهستعر بة ، وأنساب كل قسم ، والخلاف في كل ذلك . وهذا المقصد مأخوذ من مواضع متفرقة من النوع الأول من مزهر السيوطي المسمى «معرفة الصحيح، ويقال له الثابت والمجفوظ » ومن فصلي « ذكر الآثار الواردة في أن الله تعالى علم آدم عليه السلام اللغات » و « ذكر إيجاء اللغة إلى نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام » . وكان السيد مرتضى يختار فقراته ، مع المحافظة على ترتيبها عند السيوطي ونصها أيضا إلا أنه السيد مرتضى يختار فقراته ، مع المحافظة على ترتيبها عند السيوطي ونصها أيضا إلا أنه كل المقاصد التي أخذها من المزهر .

والمعتل ، ونقله من المسألة الخامسة عشرة من النوع الأول من المزهر ، وكان السيوطى أخذه من مختصر العين لأبى بكر محمد بن الحسن الزَّبيدى ، ولم يختصر السيد مرتضى هذه الفقرة التى نقلها من المزهر ، ولكنه اكتنى بها ولم يذكر غيرها مما أورده السيوطى عن مراجع أخرى كجمهرة ابن دريد مثلا .

و يُعنون المقصد الرابع « المتواتر من اللغة والآحاد » ولكنه يتناول غيرها : المنقطع والضعيف والفصيح وأكثر الحروف استعالا عند العرب وأقلها ، ورتب الفصاحة فى الألفاظ والأبنية ، وهذا المقصد يجمع مختارات من أبواب متفرقة من المزهر ، مثل « النوع الثالث : معرفة المتواتر والآحاد » ، و «النوع الرابع : معرفة المرسل والمنقطع » ، و « النوع العاشر : معرفة الضعيف والمنكر والمتروك من اللغات » و « النوع العاشر : معرفة الضعيف والمنكر

و يعالج المقصد الخامس أفصح الناس، فيخصصأوله للأقوال عن فصاحة الرسول وأوسطه لفصاحة قريش وأواخره للغات القبائل المكروهة، واختار هذا المقصد من « الفصل الثانى في معرفة الفصيح من العرب » من النوع التاسع و « النوع الحادى عشر: معرفة الردىء المذموم من اللغات » من المزهر.

- ١ النوع الثانى عشر: معرفة المطرد والشاذّ.
- ٧ النوع الرابع والعشرون : معرفة الحقيقة والحجاز .
  - ٣ النوع السادس والعشرون : معرفة الأضداد .
  - ٤ النوع السابع والعشرون : معرفة المترادف .
    - النوع التاسع عشر: معرفة المعرب.
    - ٣ النوع الحادي والعشرون : معرفة المولد .

و يختص المقصد السابع بآداب اللغوى وهى كثيرة مختلطة فى المزهر ، فتتبعها السيد مرتضى ، واختار مجموعة منها من فصول مختلفة من « النوع الحادى والأربعين : معرفة آداب اللغوى » وذكر فى آخر المقصد طرق أخذ اللغة والصيغ التى يعبر بها المرء عن كل طريقة ، وقد أخذ هذه الفقرة من مواضع متفرقة من « النوع السابع : معرفة طرق الأخذ والتحمّل » من المزهر .

أما المقصد الثامن فجعله أنواعا ، والأنواع فروعا ، فالنوع الأول في بيان مراتب اللغويين وفيه نوعان : أولها في بيان أثمة اللغة من البصريين ، و بيان أسانيدهم ووفياتهم وقياتهم ، والثانى في بيان أثمة اللغة من الكوفيين ، و بيان أسانيدهم وألقابهم ووفياتهم ، وقد رتب الأثمة في الفرعين ترتيبا زمنيا ، ولفق السيد مرتضى هذين الفرعين من عدة أنواع من المزهر ، مثل « النوع الرابع والأربعين : معرفة الطبقات والحفاظ والثقات والضعفاء» ، و « النوع الخامس والأربعين : معرفة الأسماء والكنى والألقاب والأنساب » ؛ و « النوع الثامن والأربعين : معرفة المواليد والوفيات » .

والنوع الثانى من هذا المقصد فى بيان المصنفين فى اللغة ، ذكر فيه كتاب العين وطرفا من الخلاف فيه ونقوده ؛ والبارع للقالى ، والموعب لأبى غالب وغيرهما... حتى القاموس المحيط للفير وزأبادى . وأخذ هذا النوع -- ماعدا كلامه عن لسان العرب والقاموس المحيط -- من المسألة السادسة عشرة من النوع الأول من المزهم .

ونستطيع أن نقول: إن السيد مرتضى لم يأت من عنده فى هذه المقاصد الثمانية بشىء زائد على ما اختاره من المزهم، إلا عبارة أو عبارتين، وكلامه عن اللسان والقاموس. وكان يتصرف فى بعض ماينقله فى أحيان نادرة، ولكنه فى أغلب المواضع لم يتصرف فى نص العبارة، وإنما اكتنى بحذف بعضها اختصارا.

وكان المقصد التاسع فى ترجمة مؤلف القاموس المحيط ذكر فيها نسبه ومولده وتعليمه ورحلاته وروايته وتصانيفه ووفاته ومن ترجم له وخبرا عن سرعة بديهته ومعرفته الغريب . وأخذ السيد مرتضى هذه الترجمة من الكتب التي ذكر أنها

ترجمت له ، وهى إنباء الغُمُّر لابن حَجَر ، والضوء اللامع للسخاوى ، والبغية للسيوطى ، وطبقات ابن قاضى شهبة ، وتاريخ الصفدى ، وأزهار الرياض للمقرى .

وعالج آخر المقاصد أسانيد الشارح المتصلة إلى المؤلف، أى الطرق التي يروى عنها هو، عنها السيد مرتضى كتاب القاموس. وذكر المؤلف الطرق التي روى عنها هو، والطرق التي روى عنها أساتيذه أيضا، وهي عدة طرق. وختم المقصد بأن «هناك أسانيد أخرى غير هذه [التي ذكرها] عالية و بازلة ، أعرضنا عنها خوف الإطالة، وفي هذا القدر الكفاية ».

أما خاتمة المقدمة فكانت شرحا لمقدمة المؤلف، وكان السيد مرتضى يذكر عبارة الفير وزآبادى ثم يعلق عليها، وحين ينتهى يورد عبارة أخرى منه أو لفظة واحدة ثم يعلق عليها وهلم جَرَّا. وذكر جميع المقدمة بنصها دون أن يتصرف فى شيء منها . وقد وضعت عبارة الفير وزبادى فى التاج المطبوع بين أقواس ، لتمييزها عن عبارة الشارح ، وكان يدخل فى شرحه كل ماعَنَّ له من معنى إجمالى ، ومسائل نحوية وصرفية ولغوية ودينية ، والخلاف بين النسخ .

ويتضح من شرح السيد مرتضى للمقدمة ، أنه اعتمد كثيرا على حاشية أستاذه ابن الطيب ، وأفاد أبضا من معظم الشروح السابقة للمقدمة .

## المعجم

أما المعجم نفسه فيسير على نظام القاموس ، فيبدأ بباب الهمزة ، وفصل الهمزة ويستمر مع الحروف جميعا كأصله . ولكن مؤلف التاج نهج على أن يصدر كل باب بكلمة قصيرة عن الحرف المعقود له هذا الباب ، فيبين مخرجه وصفته و إبدالاته وما إلى ذلك ، و يعتمد في ذلك على شيخه ابن الطيب وكتب النحو المختلفة ، كما شرح كلة الباب والفصل في الباب الأول من الكتاب واختصر هذا الشرح من شيخه أيضا .

و بعد هذه الحكمة تبتدى المواد، ونهج المؤلف في إيرادها على المحافظة على عبارة الفيروز أبادى كل المحافظة فذكرها بين قوسين ، ثم أورد شروحه وأقواله فى خارج الأقواس محاولا الملاءمة بين ما يقوله وكلام القاموس حتى لا ينفصل السياق .

## نحليل المواد

هاك ما قال صاحب التاج في مادة «عقق» : ( العقيق كأمير : خرز أحمر ) تتخذ منه الفصوص ( يكون باليمن ) بالقرب من الشِّحْر ، يتكون ليكون مرجانا فيمنعه اليبس والبرد . قال التيفاشي:يؤتي به من اليمن من معادن له بصنعاء ثم يؤتي به إلى عُدَن ومنها يجلب إلى سائر البلاد . قلت : وقد تقدم المصنف في « ق ر أ » أن معْدن العقيق في موضع قرب صنعاء يقال له مقرأ ( و بسواحل بحر رومية منه جنس كدر، كاء يجرى من اللحم المملح وفيه خطوط بيض خفية ) قلت:وهو المعروف بالرطبي ؛ قاله التيفاشي . وأجود أنواعه الأحمر فالأصفر فالأبيض ،وغيرها ردىء . وقيل المشطب منه أجود وهي أصيلة لا منقلبة عن طبخ كما ظُنَّ ، حَقَّقه داود في التذكرة . ومن خواص الأحمر منه ( من تختم به سكنت روعته عند الخصام ) وزال عنه الهم والخفقان (وانقطع عنه الدم من أى مُوضع كان ) ولاسيما النساء اللواتى يدوم طمثهن ، وشُر به يذهب الطحال ويفتح السُّدَد ( ونحاتة جميع أصنافه تذهب حَفَر الأسنان، ومحروقه يثبت منحركها ) و يشد اللثة . وقد ورد في بعض الأخبار « تختموا بالعقيق فإنه بركة » وقال : صاحب اللسان : ورأيت في حاشية بعض نسخ التهذيب الموثوق بها : قال أبو القاسم : سثل إبراهيم الحر بيّ عن الحديث لا تختموا بالعقيق . فقال : هذا تصحيفإنما هو لا تُخَيَموا بالعقيق ، أي لا تقيموا ، لأنه كان خرابا . ﴿ الواحدة بهاء . ج: عقائق)» اغترف الشارح من كتب الطب المشهورة ، واقتبسالحديث وما ورد فيه من لسان العرب بالنص .

وقال : « ( و ) العقيق ( الوادى ج: أعقة ) وعقائق . ( و ) العقيق ( كل مسيل شقه ماء السيل ) فأنهره ووسعه والجمع كالجمع ( و ) العقيق ( ع بالمدينة ) على ساكنها

أفضل الصلاة والسلام ، فيه عيون ونخيل وهو الذي ورد ذكره في الحديث أنه واد مبارك كأنه عُن أى شق، غلبت الصفة عليه غلبة الاسرولزمته الألف واللاملأنه جعل الشيء بعينه على ماذهب إليه الخليل في أسماء الأعلام التي أصلها الصفة كالحارث والعباس ( و ) أيضا موضع ( بالتمامة ) وهو واد واسع بما يلي العرمة تتدفق فيه شعاب العارض وفيه عيون عذبة الماء . ( و ) أيضا موضع (بتهامة) ومنه الحديث وقت لأهل العراق بطن العقيق وقال الأزهريّ : أراد العقيق الذي بالقرب من ذات عرق ، قبلها بمرحلة أو مرحلتين وهو الذى ذكره الشافعي رحمه الله فيالمناسك وهو قوله : ولو أهلوا من العقيق كان أحب إلى . (و) أيضاً موضع (بنجد) يقال له : عقيق القنان تجرى إليه مياه قُلل نجد وجباله ( و ) العقيق ( ستة مواضع أُخَر ) وهي أودية شقها السيل عاديةً ، منها العقيقان بلدان في بلاد بني عامر من ناحية اليمين فإذا رأيت هذه اللفظة مثناة فإنما يعني بها ذانك البلدان لأن مثل هذا قد يفرد كأبانين » زاد صيغة الجم الثانية عن ابن سِيده والتفسيرات والأحاديث مناللسان عن النهاية ، ومن التهذيب ، وتحديد المواضع ووصفها من التهذيب واللســان . وأورد ما قاله الخليل عن الأسماء المتخذة من الصفات من الححكم واللسان ، مع الاختصار والحذف ، وكل ما أورده من زيادات موجودة في اللسان . وفي بعض نسخ القاموس يذكر أن العقيق موضع بالطائف أيضاً ولم يتعرض له الزبيدى .

وقال نُوْ(و) العقيق (شعركل مولود) يخرج على رأسه فى بطن أمه (من الناس) قال: أبو عبيد (و)كذلك من البهائم (كالعِقة بالكسرو) العقيقة (كسفينة)، وأنشد الأزهرى للشماخ:

أطار عقيقةً عنه نُسالاً وأَدْمِجَ دَمْجَ ذَى شَطَن بديع أراد شَعره الذى يولد عليه أنه أنسله غنه، وأنشد أبو عبيد لابن الرقاع يصف العير: تحسرت عقة عنه فأنسلها واجتاب أخرى جديدا بعد ما ابتقلا حسيقول لما تربع وأكل بقول الربيع أنسل الشعر المولود معه وأنبت الآخر، فاجتابه أى اكتساه. وفى الحديث: كل مولود مرتهن بعقيقته أى العقيقة لازمة له، لابد لهمنها. قال الليث: و إذا سقط عنه الشعر مرة ذهب ذلك الاسم منه قال امرؤ القيس: ياهند لا تنكحى بوهة عليه عقيقته أُحْسَباً

حب وقد مرتمام الأبيات في « ر سع » يصفه باللؤم والشح أى لم يحلق في صغره حتى شاخ . وقال زهير :

أذلك أم أقب البطن جَأْب عليه من عقيقته عفاء

حب وفى الحديث إن انفرقت عقيقته فرق ، أى شعره سمى عقيقة تشبيها بشعر المولود (أو العقة) بالكسر (فىالحُمُر والناس خاصة) ولم تُقَلَف غيرهما قاله أبو عبيد قال : عدىّ بن زيد العباديّ يصف حمارا :

صَيّت التعشير رَزّام الضحى ناسل عقته مثــل المسد (ج) عقق (كمنب) قال رؤبة :

كالهروى انجاب عن ليل البرق طير عنها النَّسر حوليَّ العقق

النسر: السمن ( والعقيقة أيضا صوف الجذع) كما أن الجنيبة صوف الثنى ( و ) سميت ( الشاة التي تذبح عند حلق الشعر للمولود ) عقيقة لأنه يحلق عنه ذلك عند الذبح ، ولذا جاء في الحديث فأهر يقوا عنه دما ، وأميطوا عنه الأذى يعني بالأذى وذلك الشعر الذي يحلق عنه وهذا من الأشياء التي ربما سميت باسم غيرها إذا كانت معها أو من سببها . وفي الحديث أنه سئل عن العقيقة فقال "لا أحب العقوق ليس فيه توهين لأمر العقيقة ولا إسقاط لها ، و إنما كره الاسم وأحب أن تسمى بأحسن منه كالنسيكة والذبيحة ، جريا على عادته في تغيير الاسم القبيح وجعل الزمخشرى الشعر أصلا والشاة المذبوحة مشتقة منه » . أكل الزبيدي في هذه الفقرة تفسيرات المؤلف ونسب بعضها إلى أسحابه وأتى بالشواهدالشعرية والحديثية وشرح بعضها . وكل ذلك موجود في اللسان متناثر في المعاجم الأخرى . ونسب قولا لليث لم أره في كتاب العين ولا في أي معجم آخرك فاعله أخذه من العباب وهو غير موجود في التكلة .

ومن هنا يبين أن من أسهاب مخالفة اقتباساته لما فى العين أنه لا يأخذ عنه مباشرة .
وقال : « (و) العقيقة ( من البرق : ما يبقى فى السحاب من شعاعه ) قاله الليث
وقال غيره عقيقه البرق : ما العق منه أى تسرب من السحاب ( كالعُقَق كَصُرد )
وقيل : العقيقة والعق:البرق إذا رأيته وسط السحاب كأنه سيف مسلول قال الليث

( و به تشبه السيوف فتسمى عقائق ) قال عنترة :

وسيفي كالعقيقة فهو كِمعي سلاحا لا أفَلَ ولا فُطارا

وأنشد الليث لعمرو بن كلثوم :

بسُمْر من قنا الخطى لدن وبيض كالمقائق يجتلينا وفي الأساس: ما أدرى شِمْتُ عقيقة أم شمت عقيقة . أى سللت سيفا أو نظرت إلى برق وهي البرقة التي تستطيل في عرض السحاب وقد أكثروا استعارتها للسيف حتى جعلوها من أسمائه القالوا: سلوا عقائق كالمقائق (و) قال ابن الأعرابي: المقيقة (المزادة و) المقيقة (النهر، و) العقيقة (المصابة ساعة تشق من الثوب و) قال الوعيدة وابن الأعرابي أيضا: العقيقة (غُرْالة الصبي) إذا ختن (و) الأصل في كل ذلك (عق) يعق عقا : إذا (شق) وقطع فهو معقوق وعقيق ومنه تسمية شعر المولود عقيقة لأنه إن كان على رأس الإنسي حلق وقطع و إن كان على البهيمة فإنها تنسله والذبيحة تسمى عقيقة لأنها تذبيح ، فيُشق حلقومها ومريئها وودجاها قطعا كما سميت ذبيحة بالذبيح وهو الشق (و) عق (عن المولود) يعق و يعق حلق عقيقته أو (ذبيح ديسحة بالذبي والصحاح : فيوم أسبوعه فقيده بالسابع قال الليث تفصل عنه ) شاة ، وفي التهذيب والصحاح : فيوم أسبوعه فقيده بالسابع قال الليث تفصل أعضاؤها وتطبخ بماء وملح فيطعمها المساكين وفي الحديث أن الذبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما ، (و) عق (بالسهم) إذا (رمى به والساء وذلك السهم) يسمى (عقيقة) وهو سهم الاعتذار وكانوا يفعلونه في الجاهلية فإن رجع السهم ملطخا بالدم لم يرضوا إلا بالقود، و إن رجع نقيا مسحوا لحاهم وصالحوا فإن رجع السهم ملطخا بالدم لم يرضوا إلا بالقود، و إن رجع نقيا مسحوا لحاهم وصالحوا فإن رجع السهم ملطخا بالدم لم يرضوا إلا بالقود، و إن رجع نقيا مسحوا لحاهم وصالحوا

على الدية وكان مسح اللحى علامة الصلح كما في العباب، وفي اللسان: أصله أن يقتل رجل من القبيلة فيطالب القاتل بدمه فتجتمع جماعة من الرؤساء إلى أولياء القتيل ويعرضون عليهم الدية و يسألون العفو عن الدم فإن كان وليه قويا حميا أبي أخذ الدية و إن كان ضعيفا شاور أهل قبيلته فيقول للطالبين إن بيننا و بين خالقنا علامة للأمن والنهى فيقول لهم الآخرون: ما علامتكم ؟ فيقولون نأخذ سهما فتركبه على قوس ثم نرمى به نحو السماء فإن رجع إلينا ملطخا بالدم فقد نهينا عن أخذ الدية – ولم يرضوا بالقود – و إن رجع نقيا كما صعد فقد أمرنا بأخذ الدية – وصالحوا . فما رجع هذا السهم قط إلا نقيا ولكن لهم بهذا عذر عند جهالهم . وقال شاعر من أهل القتيل وقيل : من هذيل وقال : ابن برى هو الأشعر الجعني وكان غائبا عن هذا الصلح : عقوا بسهم ثم قالوا صالحوا يا ليتني في القوم إذ مسحوا اللحي

حــ قال الأزهري وأنشد الشافعي للمتنخل الهذلى :

عقوا بسهم ولم يشعر به أحد ثم استقاموا وقالوا حبذا الوضح حب أخبر أنهم آثروا إبل الدية وألبانها على دم قاتل صاحبهم ، والوضَح ههنا اللبن ، ويروى عَقَوا بفتح القاف وهو من باب المعتل » . أكل في هذه الفقرة التفسيرات واتسع فيها وعزا بعضها إلى أصحابه ، وأتى بالشواهد من الشعر . والعبارة الأولى من الفقرة منسو بة لليث وهي له حقيقة وتنسب الثانية إلى «غيره» مع أنها له أيضا ، ولكنه لم يتنبه إلى ذلك ، لأنه لم يرجع إلى كتاب العين مباشرة و إنما عن طريق الوسائط ، ونسب تشبيه السيف بالعقيقة إلى الليث ولم نجده في العين و بقية الأقوال كلها في اللسان .

وقال : «(و) عق (والده) يعق عقا و(عقوقا) بالضم (ومعقة) شق عصا طاعته وهو (ضد بره) وقد يعم بلفظ العقوق جميع الرحم وفى الحديث أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين العَموس، وأنشد لسلمة المخزومى : إن البنين شرارهم أمثاله من عق والده و بر الأبعدا

وقال زهير :

فَأَصْبَحْتُمُ فيها على خير موطن بعيدين فيها من عُقوق ومأثم وقال آخر وهو النابغة:

أنا أبو المرقال عقا فظا لمن أعادى مدسرا دَلَنْظَى هَكَذَا : مَانَشْطَى عَلَمْ السَّاعَانِي ورواية ابن الأعرابي هكذا :

أنا أبو المقدام عقا فظا بمن أعادى ملطسا ملظا أكظه حتى يموت كظا ثمت أعلى رأسه اللؤظاً صاعقة من لهب تلظى

حسن أراد بالعق هنا العاق وقيل المر من الماء العقاق كما سيأتي ( وعقق محركة ) هكذا في سائر النسخ والصواب عُقق كعام، وعمر معدول من عاق للمبالغة كفُدر من عادر وفُسَق من فاسق ومنه قول أبي سفيان يوم أحد لحزة رضى الله عنه حين رآه مقتولا: « ذق عُقق » أى جزاء فعلك يا عاق كما في الصحاح ( و ) يروى أيضا رجل عقق ( بضمتين ) أى عاق كما في اللسان ( جمع الأولى عققة محركة ) ككافر وكفرة كما في الصحاح . زاد الصاغاني وعُقَّق مثال سكر وأنشد لوابة :

\* من العِدَا والأقربين العُقَّقَا \*

( وعَقاقِ كَقَطام اسم ) من ( العقوق ) كما فى العباب ونقله ابن برى أيضا وأنشد لعمرة بنت دريد ترثيه :

لعمرك ما خشيت على دريد ببطن سميرة جيش العناق جرى عنا الإله بنى سليم وعَقتهم بما فعلوا عَقاقِ » زاد صيغا من المضارع والمصدر وعُقّق ، ووضح التفسيرات ، وزاد فيها ، وأتى

بشواهد من الحديث والشعر ، وشرح بعضها ، وأمثلة للضبط ، واعترض على ضبط عَقَق ، ونسب بعض الأقوال إلى أصحابها .

وقال: « (وماء عُق وعُقاق بضمهما) أى (مر) شديد المرارة أو مر غليظ ، الواحد والجمع سواء مثل قُع وقُعاع (وفرس عقوق كصبور: حائل أو حامل) وذلك إذا انفتق واتسع للولد (ضد) قال أبو حاتم في الأضداد: زعم بعض شيوخنا أن الفرس الحامل يقال لها عقوق ، ويقال أيضا للحائل عقوق . وفي الحديث أتاه رجل معه فرس عقوق : أى حائل ، (أو هو على التفاؤل) كا ظنه أبو حاتم ، وقال كأنهم أرادوا أنها ستحمل إن شاء الله تعالى ، قال الأزهري : وهذا يروى عن أبى زيد (ج عُقُق بضمتين) كقلوص وقلص كا في العباب ونَظر م الجوهري برسول ورسل ، قال رؤ بة يصف صائدا :

وسوس يدعو مخلصا رب الفلق سرا وقد أوّن تأوين العُتُوق جي يوى أوَّنَ على وزن فَعَل يريد الواحد من الحمير، والأون العدل أى شرب حتى صاركانه فرس، ويروى: أوَّن على وزن فَعَانَ يريد بذلك الجماعة منهم: أى شربن حتى كأن كل واحدة منهن عقوق أى حامل، فشبه بطونها بالأعدال (جج) أى جمع الجمع عقاق (ككتاب) مثل: قلص وقلاص (وقد عقت تعق) من حد ضرب، ومنه الحديث: «من طرق مسلما فعقت له فرسه، كان كأجركذا» أى حملت (عقاقا) كسحاب (وعققا محركة وأعقت) وسيأتى قريبا في كلام المصنف (أو العقاق كسحاب وكتاب الحمل بعينه) قال أبو عمرو: أظهرت الأتان عقاقا بفتح العين إذا تبين حملها، ويقال للجنين عقاق قال:

جوائح يمزّعُن هزع الظباء لم يَتّركن لبطن عقاقا أى جنينا ، هكذا قال الشافعي العقاق بهذا المعنى في آخركتاب العرف ، وأما الأصمعي فإنه يقول : « العقاق مصدر العقوق ، قوله : والعقق محركة الانشقاق » . هكذا فى سائر النسخ ، والصواب كالعقق محركة أى بمعنى الحمل ، كما فى اللسان والصحاح والعباب ، يقال : أظهرت الأتان عققا أى حملا ، وأنشدوا لعدى ابن زيد العبادى :

وتركت العسير يدمى نحره ونحوصا سمحجا فيهما عقق وأما العقق محركة بمعنى الانشقاق فحظاً ، ينبغى التنبه لذلك والله أعلم » .
أكل التفسيرات وزاد أمثلة الضبط ونسب الأقوال وأتى بالشواهد وشرحها وعارض النسخ واعترض على أحد الأقوال وسححه .

وقال: « (و) في المثل أعز من (الأبلق العقوق) « فلما لم ينله أراد بيضالأنوق» ومن أمثالهم أيضا في الرجل يسأل مالا يكون ومالا يقدر عليه : كلفتني الأبلق العقوق، ومثله كلفني بيض الأنوق، وقيل الأبلق العقوق الصبح لأنه ينشق وقد مر ما يتعلق به في ( ب ل ق ) و ( أ ن ق ) فراجعه ( و ) يقال أهش من ( نوى العقوق ) وهو ( نوى هش ) أى رخو ( لين المضغة ) تأكله العجوز أو تلوكه ، تعلفه الناقة العقوق الطافا لها ، فلذلك أضيف إليها . قال الليث : وهو من كلام أهل البصرة ولا تعرفه الأعراب في باديتها ( وعقة : بطن من النمر بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دُعْمى ابن جديلة قال الأخطل :

وموقع أثر السفار بخطوه من سوء عِقة أو بنى الجوال الموقع الذى أثر القتب في ظهره ، وبنو الجوال في بنى تغلب وقال ابن الكلبي في الجمهرة فمن بنى هلال عقة بن البشر بن هلال بن البشر بن قيس بن زهير بن عقة ابن جشم بن هلال بن ربيعة بن زيد مناة ، الذى كان على بنى النمريوم عين التمر ، لقيهم خالد بن الوليد ، فقتله خالد بن الوليد مناة عنه وصلبه وسلبه وسلبه والذى في أنساب أبى عبيد القاسم بن سلام ما نصه : وكانت أوس مناة من النمر بن قاسط أبيدوا يوم لقيهم خالد بن الوليد في زمن أبى بكر رضى الله عنهما ، ورئيسهم يومئذ لبيد بن عتبة

يقال هو رئيس أوس خاصة ، ثم قال : ومن بنى تيم الله من النمر الضحيان واسمه عاص بن سعد من ولده عقة بن قيس الله وأخوه عوف بن سعد من ولده عقة بن قيس ابن بشركان على بنى النمر يوم لقيهم خالد بن الوليد بعين التمر ، فقتله وصلبه » .

أورد الزبيدى الصيغ المختلفة للمثل الأول ، وعزا تفسير النوى العقوق إلى صاحبه مع إكاله بحيث يقترب من النص الأصلى ، واستطرد فى العَلَمَ فاغترف مما كتبته كتب الأنساب ، وحذف من نصالقاموس كلة هى (طلب) من (طلب الأبلق العقوق) ولم نر مثل ذلك من قبل .

وقال: «(و) قال ابن دريد العقة (البرقة المستطيلة في السماء) وفي الأساس في عرض السحاب. زاد غيره كأنه سيف مساول (و) العقة (حفرة عميقة في الأرض) والجمع عقات (كالعق بالكسر) هكذا في النسح والصواب بالفتح، وهو حفر في الأرض مستطيل، سمى بالمصدر كما في اللسان (والعقة بالضم التي ياسب بها الصبيان) كما في اللسان (و) في الصحاح (عقان النخيل والكروم) بالكسر (ما يخرج من أصولها) وفي الصحاح والعباب من أصولها وإذا لم تقطع العقان فسدت الأصول (وقد أعقنا) إعقاقا أخرجتا عقانهما (وعواق النخل روادفه وهي فُسلان تنبت معه) كما في العباب والعقمق كجففر (طائر) معروف في حجم الحام (أبلق بسواد و بياض) أذنب وهو نوع من الغربان والعرب تنشاءم به كما في المصباح يعقمق بصوته عقمقة (يشبه صوته العين والقاف) إذا صات و به سمى . وقد عقمق الطائر بصوته إذا جاء وذهب قال رؤبة:

ومَن بنى فى الدين أو تعمقا وفرَّ مخذولا فكأن عقمقا خورَّ المقمق يقال له الشَّجَجَى خوقال ابن برى :وروى ثعلب عن إسحاق الموصلى أن العقمق يقال له الشَّجَجَى وفى حديث النخعي يقتل الحجرم المقمق قال ابن الأثير : و إنما جاز قتله لأنه نوع من الغر بان . (و) هذا ما ، (أعقه) الله أى (أمَّره) وكذلك أقعه الله ، وأعقت الأرض الماء (فاعقت الأرض الماء أمرته وقال الجعدى :

بحرك بحر الجود ما أعقبه ربك والمحروم من لم يسقه حس أى ما أمره (و) أعقت (الفرس) والأتانإذا (حملت) وانفتق بطنها ، والإعقاق في الخيل والحمر بعد الإقصاص ، وقيل عقت إذا حملت وأعقت إذا نبتت العقيقة في بطنها على الولد الذي حملته (وهي عقوق) على غير القياس و (لا) يقال (معق وهذا نادر ويقال) ذلك (في لغية رديئة) ومنه قول رؤية :

قد عتق الأجدع بعد رق بقارح أو زولة معق وكان أبو عمرو يقول: عقت فهي معق واللغة الفصيحة أعقت فهي عقوق (و) في نوادر الأعراب (اعتق السيف) من غمده واهتلبه وامترقه واختلطه إذا استله ؛ قال الجرجاني الأصل اخترطه وكأن اللام مبدلة منه ، وفيه نظر (و) اعتق (السحاب انشق) واندفع ماؤه قال أبو وجزة :

حتى إذا أنجدت أرواقه انهزمت واعتق منبعج بالوبل مبقور

حر ( وانعق الغبار ) انشق و (سطم) عن ابن فارس ، قال رؤ بة \* إذا العجاج المستطار انعقا ( و ) انعقت ( السحابة تبعجت بالماء ) وانشقت ( و كل انشقاق ) فهو ( انعقاق ) يقال انعق الثوب أى انشق عن تعلب وانعق البرق تشقق . والتركيب يدل على الشق ، و إليه ترجع فروع الباب بلطف نظر » . نسب الزبيدى الأقوال إلى أسحابها ومراجعها ، وأكل التفسيرات ، واستشهد علمها من الشعر والحديث و نقد ضبط العق .

وأخيرا: « وممايستدرك عليه العقيق كأمير البرق ، وبه فسر بعضهم قول الفرزدق:
قنى ودعينا يا هنيد فإننى أرى الحي قد شاموا العقيق اليمانيا
حسأى شاموا البرق من ناحية اليمن وعق البرق انشق و يقال الانعقاق تشققه والتبوج
تكشفه وعقيقته شعاعه وانعق الوادى عمق والعقائق النهاء والغدران في الأخاديد
المنعقة حكاه أبو حنيفة وأنشد لكثير بن عبد الرحمن الخزاعي يصف امرأة:

إذا خرجت من بيتها راق عينها معدوذه وأعجبتها العقائق أراد معوذ النبت حول بيتها وقيل العقائق الرمال الحمر وعقت الريح المزن تعقه عقا إذا استدرته كأنها تشقه شقا قال الهذلي يصف غيثا:

حار وعقت مزنَه الريحُ وانْـ قار به العرض ولم يشــمل

ح حار تحير وتردد واستدرته ريح الجنوب ولم تهب به الشمال فتقشعه . وانقار به المرض أى عرض السحاب وقعت منه قطعة ، وسحابة معقوقة إذا عقت فانعقت وسحابة عقاقة ، كأنها حوّلاء ناقة ، ذات هيدبدان ، وسير وان ، رواه شمر . وما أعقه لوالده وأعق فلان إذا جاء بالعقوق كما يقال أحوب إذا جاء بالحوب ؛ ومنه قول الأعشى أنشده ابن السكيت :

فإنى وما كلفتمونى بجهلكم ويعلم ربى من أعق وأحوبا وفي المثل: أعق من ضب قال إلى الأعرابي: إنما يريد به الأنثى ، وعقوقها أنها تأكل أولادها والفقق بضمتين البعداء من الأعداء وأيضا قاطعو الأرحام ويقال عاققت فلانا أعاقه عقاقا إذا خالفته، وفي الحديث مثلكم ومثل عائشة مثل العين في الرأس تؤذى صاحبها ولا يستطيع أن يعقها إلا بالذى هو خير لها ، هو مستعار من عقوق الوالدين ويقال للصبى إذا نشأ مع حى حتى شب وقوى فيهم عقت تميمته في بني فلان ومنه قول الشاعى :

بلاد بها جبّ الشباب تميمتى وأول أرض مسجلدى ترابها والأصل فى ذلك أن الصبى ما دام طفلا تعلق أمه عليه التمائم تعوذه من العين ، فإذا كبر قطعت عنه . قلت : ووقع فى خطبة المطول للسعد : بلاد بها نيطت على تمائميى ، وما ذكرنا هو الأصح . وكل شق وخرق فى الرمل وغيره فهو عق ، والعقوق كصبور موضع وبه فسر قول الشاعر أنشده ابن السكيت :

ولو طلبوني بالعقوق أتيتهم بألف أؤديه إلى القوم أقرعا

حـــويقال المراد به الأبلق؛والوجهان ذكرها الجوهريّ ويقال للمعتذر إذا أفرط في اعتذاره قد اعتق اعتقاقا ، و يقال للدلو إذا أطلعت من البِّر ملاِّي قد عقت عقا ، ومن العرب من يقول عقّت تعقية وأصلها : عققت فلما اجتمعت ثلاث قافات قلبوا إحداها ياء كما قالوا تظنيت من الظن وأنشد ابن الأعرابي : \* عقت كما عقت دلوف العقبان \* شبه الدلو وهي تشق هواء البئر طالعة بسرعة بالعقاب تدلف في طيرانها نحو الصيد . والعقعقة:حركة القرطاس والثوب الجديد كالقعقعة . والعقيقيون جماعة من الأشراف منهم أبو مممد الحسن بن محمد بن يحيى العدوى صاحب كتاب النسب ، روى عن جده يحيى بن الحسن وأبو القاسم أحمد بن الحسين بن أحمد بن على بن محمد ابن جعفر العقيقي من كبار الدمشقيين في أثناء المئة الرابعة ، وهو صاحب الدار التي صارت المدرسة الظاهرية بدمشق مات سنة ٣٧٨ . ومنية عقيق قرية بمصرموالأعقة رمل و به فسر السكرى قول أبي خراش : \* ومن دونهم أرض الأعقه والرمل \* » وكل هذا المستدرك في اللسان ما عدا الفقرة الأخيرة التي تحتوي على أسماء العقيقيين ومنية عقيق والأعقة,أما منية عقيق فمن قرى مصر والزبيدي من المقيمين فيها وأما العقيقيون فلعله أخذهم من بعض كتب الرجال والطبقات والمستدرك الذى في اللسان معظمه مروى عن التهذيب فيما عدا ما ننبه عليه . فقد أُخذ من الحجكم عق البرق وعقيقة وانعق الوادى والعقائق وأعق من ضب وقول ابنة معقر بن حمار البارقية مع خلطه بما في التهذيب ، وأخذ من الصحاح والتهذيب أعق فلان ، ونبه عليه بنفسه، ومن النهاية حديث عائشة ولم يعز الزبيدي من هذه الأقوال إلى صاحبه إلا القليلككا هو ظاهر .

و يتبين من هذه المادة أن مرتضى الزبيدى رجع إلى الكتب التالية : أدوية التيفاشي وتذكرة داود في الطب وجمهرة ابن الكابي وأنساب أبي عبيد القاسم ابن سلام في الأعلام وجمهرة ابن دريد وتهذيب الأزهري وصحاح الجوهري وعباب

- ۲۲۵ -

الصاغانى وأساس الزمخشرى ولسان ابن المسكرم ومصباح الفيومى من المعاجم . وظهرت فى مادته أسماء بعض الكتب الأخرى التى استقى منها عن طريق مراجعه السابقة مثل العين للخليل وحواشى ابن برى والنهاية لابن الأثير .

وحين نقابل هذه المادة بما في المعاجم الأخرى من الأصول برى مرتضى الزبيدى أتى على جميع ما في المين والجهرة والصحاح والحجم ، ووزع صيغها بين الأصل والمستدرك ، ولم يحذف إلا بيت جرير وجمع عقعق من العين ، وبيت امرئ القيس والاستطراد النحوى من الحكم . أما التكلة فلم يحذف منها شيئا . وأخيرا التهذيب أخر كثيرا منه إلى المستدرك وحذف الحديث الذي ابتدأت مادته به ، و بعض تعليقاته على الشواهد ، وأسماء اللغويين والرواة ؛ و يتضح من هذا ماحذفه من اللسان الذي أخذه من هذه الأصول . ويبدو أن الزبيدي اعتمد على اللسان فيما نقله عن المعاجم القديمة ، لأنه اتفق معه عند ما اختلف نصه عما فيها ، مثل العقق بمعني الأباعد من الأعداء ، وعند ما حذف بعض الصيغ مثل تلال عقق ، وفي التاج زيادات لم أجدها في مراجعه مثل بيت رؤ بة وقول عمرو بن كلثوم وشرح الليث لما يفعله العرب بالشاة العقيقة ، فالأخيران في العين والكن الأمهات لم تذكرها .

وهذه مادة «هقع» قال: «الهقعة دائرة تكون بعرض زور الفرس، وتكره قاله الجوهرى، أو فى وسطه وهى دائرة الحزام تستحب، أو هى دائرة تكون ( بحيث تصيب رجل الفارس) فى مركله. قال الليث (يتشاءم بها) وتكره ( أو لمعة بياض فى جنبه الأيسر) نقله ابن دريد ». أكل الشارح عبارة المؤلف الأولى بكلمة «وتكره» وردها إلى الجوهرى ولم يغير رواية القاموس مع مخالفتها ما فى الصحاح. ثم أورد تفسير ابن سيده وجعله بين عبارات المؤلف، وحافظ على نص الشطر الثانى منه «وهى دائرة الحزام تستحب» وتصرف فى الأولى كى لا يقع فى التكرار وحدث فى العبارة الثانية ما حدث فى الأولى: أكلها وأورد فى وسطها اسم

الليث مما يشعر بردها إليه وهي في الحقيقة عنه ، وأخذها من التهذيب ، بدليل وجود بعض الخلاف . وتتكرر الظاهرة مع العبارة الأخيرة : يكملها ويَعْزُ وها إلى ابن دريد .

وقال صاحب التاج: « والهقعة (ثلاث كواكب) نيرة قريب بعضها من بعض ( فوق منكبي الجوزاء ) كأنها ( الأثافي ) وهي من منازل القمر ( إذا طلعت مع الفجر اشتد حر الصيف ) ، قال ساجع العرب: إذا طلعت الهقعة ، تقوض الناس للقلعة ورجعوا إلى النجعة وأورست الفقعة وأردفتها الهناعة ، وهي رأس الجوزاء شهت بهقعة الفرس ، وفي حديث ابن عباس [لمن] طلق ألفا : يكفيك منها هقعة الجوزاء : أي يكفيك من النطايق ثلاث تطليقات . والهقعة غزيرة النوء » اكتفى الزبيدى في هذه الفقرة بالإكال ولفقه من الأزهري عن الليث والجوهري وابن منظور عن ابن الأثير . وزاد التنبيه على أن الهقعة كثيرة النوء .

وقال أيضا: «(و) قال الفراء: (هقعه) بين أذنيه هقما (كواه. و) قال ابن دريد: الهقاع (كغراب: الغفلة) تصيب الإنسان (من هم أو مرض و) قال غيره: المقعة (كهمزة المكثر من الاتكاء والاضطجاع بين القوم) وحكى ذلك: الأموى فيمن حكاه، ونقله الجوهري وأنكره شمر وصححه الأزهري واستدل له من كلام العرب بماجاء بالقاف والكاف بما هو مذكور في التهذيب ». نسب الزبيدي العبارة الأولى إلى قائلها مع تكميلها والثانية إلى ابن دريد مع تكلة تفسيرها وأورد موقف المراجع من العبارة الثالثة مختصرا وكان مفصلا في اللسان.

وقال : « (والهيقعة كهينمة حكاية وقع السيف) نقله الجوهرى . زاد غيره في معركة القتال وقيل هو حكاية لصوت الضرب والوقع مطلقا (أو) هو (ضر بك الشيء اليابس على اليابس) نحو الحديد (لتسمع صوته) قاله ابن دريد : (أو أن تضرب بالحديد) هكذا هو في العباب والذي في الصحاح عن أبي عبيدة أن تضرب بالحد (من فوق) ومثله في اللسان وأنشد الجوهرى للهذلي وهو عبد مناف بن ربع :

فالطعن شغشغة والضرب هيقعة ضرب المعول تحت الديمة العضدا »

نسب العبارة الأولى للجوهرى وزاد عليها من الأرهرى، وأورد التفسير الثانى من الحكم ونسب الثالث إلى ابن دريد و بين الخلاف فى الرابع بين العباب والصحاح واللسان مع نسبته إلى أبى عبيدة و الاستشهاد ببيت من الشعر .

وقال أيضا: « (و) الهقيم (ككتف الحريص) عن ابن عباد (و) قال أبو عبيد (هقعت الناقة كفرح) هقعا (فهي هقعة وهي التي إذا أرادت الفحل وقعت من شدة الضبعة) وكذلك هكعت فهي هكعة (كتهقعت) إذا بركت للفحل (و) حكى الأزهري عن بعض الأعراب أنه قال: يقال (اعتقعه عرق سَوْء) واهتكمه واهتنعه واختضعه وارتكسه إذا تعقله و (أقعده عن بلوغ الشرف والخير. و) قال ابن عباد اهتقع (فلانا) إذا (صده ومنعه و) قال غيره اهتقع (الفحل الناقة) إذا (أبركها وتسداها) هكذا في النسخ ومثله في العباب وفي اللسان أبركها ثم تسدّاها وعلاها والاهتقاع مسانة الفحل الناقة التي لم تضبع يقال سان الفحل الناقة حتى اهتقعها ينقوعها ثم يعيسها ، وتهقعت هي بركت (و) اهتقع (الحمي فلانا: تركته يوما فعاودته وأثخنته . وكل ما عاودك فقد اهتقعك واهتُقع لونه مجهولا) أي (تغير) من خوف أو فزع ، لا يجيء إلا بصيغة ما لم يسم فاعله (وتهَقّع) الرجل (تسفه و) بقال تهقع فلان علينا وتترع وتنطيخ بمعني واحد أي (تكبر) قال رؤبة:

إذا امروً ذو سَوْرة تهقعا أو قال أقوالا تقود الُخلَّعا (و) قيل تهقع ( جاء بأس قبيح و ) يقال تهقع ( القوم وردا ) إذا ( وردوا كلهم و ) قال ابن عباد ( تُهُقِّع مجهولا نكس ) قال ( وانهقع ) أى (جاع وخمس) ». أكل التفسيرات وتعرض لاختلافات بعض النسخ وجلب بعض الشواهد ، واستعار من التهذيب بعض مترادفاته ، كل هذا زاده على القاموس .

وألحق بالمسادة بعض زياداته أيضا تحت عنوان المستدرك قال:« ومما يستدرك

عليه : هُقِـع الفرس كعنى فهو مهقوع . قال الجوهرى : ويقال إن المهقوع لا يسبق أبدا وأنشد الليث :

إذا عرق المهقوع بالمرء أنعظت حليلته وازداد حرا مجانها

حــوأنشد فى تركيب « نعظ » : وابتل فيها عجانها . فلما سمعوا هــذا البيت ولم يروا قائله كرهوا ركوب المهقوع ، فأجابه مجيب :

وقد يركب المهقوع من لست مثله وقد يركب المهقوع زوج حَصان

وتهقعت الضأن استحرمت كلها وفرس هقع ككتف مهقوع نقله الزمخشرى وهقعت الناقة مثل تهقعت كما في التكملة ». وكل هذه المستدركات من المعاجم المعروفة ونسبها الزبيدي إلى أصحابها .

و يستنبط المرء من هذه المحادة أن مرتضى الزبيدى رجع إلى التهذيب والمحكم وأساس البلاغة ولسان العرب والصحاح والعباب والتكلة والجمرة ، وأفاد من الليث وابن عباد . الأول عن طريق العاجم السابقة جميعها والثانى عن طريق العباب والتكلة إذ لم يذكرها في مراجع . وقد أشار في شرحه مقدمة الفيروزابادى إلى أنه بحث كثيرا عن العباب فلم يظفر به ، ولكنه بعد هذا القول حصل عليه فضمه إلى ما ذكره من مراجع . وظهر أثر ذلك في مادتنا هذه وفي ذكره بعض أصول المواد التي اقتبسها العباب من مقاييس ابن فارس وليست في التكلة . و برغ ذلك فالتكلة أكثر ظهورا عنده من العباب لأنه حصل عليها منذ زمن مبكر فيا يبدو . و يتمثل الجهد الذي بذله فيها في تكلة التفسيرات وزيادة بعضها الآخر و بعض الصيغ ، وليست الزيادة كلها في المستدرك في آخر المحادة بل في جميع أنحائها ؛ وفي جلب الشواهد والالتفات إلى الخلافات بين أقوال المعاجم التي يأخذ بعضها عن بعض مثل العباب والصحاح ولم يترك الزبيدى شيئا من القاموس أو الصحاح ، ولكنه ترك من المحكم والصحاح ولم يترك الزبيدى شيئا من القاموس أو الصحاح ، ولكنه ترك من المحكم تفسيرا للهقعة لا يختلف عن التفسيرات الأخرى إلا في العبارة ، وترك شرحه لميتي تفسيرا للهقعة لا يختلف عن التفسيرات الأخرى إلا في العبارة ، وترك شرحه لميتي تفسيرا للهقعة لا يختلف عن التفسيرات الأخرى إلا في العبارة ، وترك شرحه لميتي

عبد مناف وكان اللسان ذكرهما ، وترك من التهذيب أسماء اللغويين والرواة ، واستطراده الطويل في إبدال الحكاف والقاف ردا على شمر وشرحه لأحد الشواهد الشعرية ، وكان اللسان أتى به . ونستطيع أن نقول إن الزبيدى لم يترك أمرا لغويا هاما في هذه المراجع ولكنه كان يحافظ على عبارة القاموس الذي كان يتصرف فيما يقتبسه ولذلك لا تتفق عباراته مع عبارات أصوله في اللفظ و إنما في المعنى وحده .

وكل هــــذه الظواهر رأيناها فى المــادة السابقة ونراها فى جميع الموادعلى وجه التقريب .

من الجلى أن مرتضى الزبيدى ترسم خطا أستاذه ابن الطيب فى جميع مراحل منهجه عدا أمرا واحدا هو حملته الشديدة على الفيروزابادى فقد خفف من حدتها ولطفها كثيرا ، ولذلك حين نحاول التعرف على ما أجراه على القاموس نراه يتفق إلى حد كبير مع ما أجراه شيخه ، فجميع أعماله تجرى فى نهرين كبيرين نهر الإضافات ونهر النقد .

الما النهر الأول فيتألف من الروافد التي يتألف منها عند ابن الطيب تقريبا فالرافد الأول نهر متلاطم الأمواج بالزيادات من المواد والصيغ والمعانى. وكان هذا النهر يجرى في مجريين أولها في أرجاء المادة كلها والثانى في آخرها تحت عنوان «المستدرك ». أما المواد المستدركة فقليلة صغيرة بطبيعة الحال وتأتى في (المستدرك) دواما . وأمثالها ما جاء بعد (أدب) في قوله « ومما يستدرك عليه أذرب قال ابن الأثير في حديث أبى بكر رضى الله عنه : لتألمن النوم على الصوف الأذربي كا يألم أحدكم النوم على حسك السعدان . الأذربي منسوب إلى أذر بيجان على غير قياس قال : هكذا يقوله العرب والقياس أن يقول أذري بغير باء كا يقال في النسب إلى رَامهرُمُز رَاعي . و بعد راعي . قال : وهم مطرد في النسب إلى رَامهرُمُز أشب : « ومما يستدرك عليه أيضا اصطب ، في النهاية لابن الأثير رأيت أبا هر يرة وعليه إزار فيه على وقد خيطه بالأصطبة قال : هي مُشاقة الكتّان والعلق: الخرق » وعليه إذار فيه على وقد خيطه بالأصطبة قال : هي مُشاقة الكتّان والعلق: الخرق »

وهاتان المادتاق موجودتان عند المؤلف في (ذرب) و (صطب). وقال بعد ( بردزمه) « ومما يستدرك برشوب قرية من قرى مصر من إقليم المنوفية . برنوب قرية من قراها من أقليم الغربية ذكرها ابن الجيعان في كتاب القوانين ، وفي التبصير: أبو نصر أحمد بن داود بن على بن سود بن بيروبة الماجرى بالكسر وضم الراء وفتح الموحدة الثانية بعد الواو ذكره المستغفري وقال نزل بخارى وروى عن القطيعي » . و بعد جردب: « ومما يستدرك عليه الجرسب الطويل عن الأصمعي ،كذا في لسان العرب وقد أهمله الجوهري والصاغاني . قلت : وهو مقلوب الجسرب » وأما الصيغ والمعاني ولا يحتاج هذا النوع إلى أمثلة لظهوره في أغلب المواد .

ويكنى للدلالة على كثرة مستدركاته أن نقول إنه أدخل فى شرحه القسط الأعظم مما فى لسان العرب وفى بعض المراجع التى لم يلتفت إليها صاحبه ولا صاحب القاموس مثل أساس البلاغة للرنخشرى ومفردات القرآن للراغب الأصبهانى فهو جدير بأن يطلق عليه « معجم العربية الأكبر » .

والرافد الثانى يعنى بإبانة المراجع التي استقي منها المؤلف مواده ، فال مثلا في « أتا » التي اخترناها حين الكلام عن حاشية ابن الطيب : « أتا أة بالمثناة الفوقية ( كحمزة ) أورده ابن برى في الحواشي: اسم ( امرأة من ) بنى ( بكر بن وائل ) ابن قاسط بن هنب بن أفصى بن عبد القيس وهي ( أم قيس بن ضرار ) قاتل المقدام . وحكاه أبو على في التذكرة عن محمد بن حبيب » فأتى بما أورده شيخه وزاد في إبانة نسبها ، كما زاد مرجعا آخر للتفسير . وقال في « شفرج » أيضا : « ( الشفارج كملابط) نقله الجوهري عن يعقوب وهو ( الطبق ) يجعل ( فيه الفيجات والسكرجات ) تقدم بيانها فارسي ( معرب ) وهو الذي يسميه الناس ( بيشبارج ) بكسر الموحدة وسكون التحتية والشين وفتح الموحدة و بعدها ألف ، وكسر الراء وفتحها . وقد ذكره ابن الجواليقي في كتاب المعرب وقال : هي ألوان اللحم في الطبأخ . وفي هامش

الصحاح: ووجدته في كتاب الحيط: الشفار يج جمع الشفارج من الأطعمة »، فأتى عالم قاله شيخه وزاد مافي المعرب وهامش الصحاح.

والرافد الثالث يأتى بالروايات الأخرى فى التفسيرات أو خلافات اللغويين بصدده وما إلى ذلك ، قال الزبيدى فى « أشأ » : « ( الأشاء كسحاب ) كذا صدر به القاضى فى المشارق ، وأبو على فى الممدود ، والجوهرى والصاغانى وغيرهم ، وضبطه ابن التلمسانى بالكسر وتبعه الخفاجى وهو مخالف للرواية ( صغار النخل ) كذا قاله القزاز فى جامع اللغة ، وقيل النخل عامة نقله ابن سيده فى الححكم » فاختصر ما ذكره شيخه . ومن أمثلته قوله فى «كبس » : « ( و ) من الحجاز كبس ( داره : هجم عليه واحتاط به ) واقتصر ابن القطاع على الهجوم ، وزاد الزمخشرى : وكبس تكبيسا مثله أى اقتح عليه » .

والرابع يعنى بالتوضيح والتكلة مثل قوله في تعلب: « (كان غاوى بن عبد العُزتى ) وقيل غاوى بن ظالم ، وقيل بوقع ذلك للعباس بن مرداس ، وقيل لأبى ذر الغفارى ـ وقد تقدم (سادنا ) أى خادما (لصنم ) هو سُواع قاله أبو نعيم وكانت (لبنى سُليم ) ابن منصور بالضم القبيلة المعروفة . وهذا يؤكد أن القصة وقعت لأحد المسلمين (فبيناهو عنده إذ أقبل ثعلبان يشتدان ) أى يعدوان (حتى تسناه ) عَلياه (فبالا عليه فقال ) حينفذ (البيت ) المذكور آنفا . استدل المؤلف بهذه القصة على تخطئة الكسائى والجوهمى ، والحديث ذكره البغوى في معجمه وابن شاهين وغيرهما ، وهو مشروح في دلائل النبوة لأبى نعيم الأصبهاني ونقله الدميرى في حياة الحيوان . وقال الحافظ ابن ناصر : أخطأ الهروى في تفسيره وصحف في روايته ، و إنما الحديث فجاء ثعلبان ليناضم \_ وهو ذكر الثعالب اسم له ، مفرد لا مثنى ، وأهل اللغة يستشهدون بالبيت للفرق بين الذكر والأنثى كما قالوا الأفعوان ذكر الأقاعي ، والعُقر بان ذكر العقارب ، وحكى الزمخشرى عن الجاحظأن الرواية في البيت إنما هي بالضم على أنه ذكر الثعالب وصو به الحافظ شرف الدين الدمياطي وغيره من الحفاظ وردوا خلاف ذلك . قال

شيخنا;و به تعلم أن قول المصنف الصواب غير الصواب . . . ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ) عام الفتح ( فقال ) النبي صلى الله عليه وسلم ( ما اسمك ؟ فقال : غاوى ابن عبد العزى ، فقال : بل أنت راشد بن عبد ربه ) وعقد له على قومه . كذا في التكلة وفي طبقات ابن سعد ، وقال ابن أبي حاتم سماه راشد بن عبد الله » فأدخل ما جاء به أستاذه وزاد عليه كثيرا.

و يجرى الرافد الخامس بالشواهد على اختلاف أنواعها ، قال مثلا فى « ألاً » : « ( الألاء كالعلاء ) يمد ( ويقصر ) وقد سمع بهما ( شجر ) ورقه و حمُّله دباغ وهو حسن المنظر ( مر ) الطعم لايزال أخضر شتاء وصيفا ، واحدته ألاءة بوزن ألاعة ، قال ابن عنمة يرثى بسطام بن قيس :

فخر على الألاءة لم يوسد كأن جبينه سيف صقيل » حس فعدل عن الشواهد التي ذكرها شيخه وعن نقده ، وقال في (ثلب): « الثلب (ككتف المنثلم من الرماح) قال أبو العيال الهذلي:

وقد ظهر السَّوابغُ فيهم والبيضُ واليَلَب ومطرد من الخطِّيِّ لا عارٍ ولا ثلب »

ُ اَكُمْلُ ا<del>ُرْكِمْلُ</del> الشَّاهِد وحذف <u>شرحه .</u>

وأتى بكثير من الأحاديث وخاصة التي كان يذكرها اللسان عن النهاية. قال في (غرب ): « (و) في الحديث أن الله يبغص (الشيخ) الغربيب هو الشديد السواد وجمعه غرابيب أراد الذي لا يشيب ». وفي (طرز): « ومنه ما روى عن صفية أنها قالت لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم: من فيكن مثلى ؟ أبي نبي ، وعي نبي ، وكان صلى الله عليه وسلم علمها لتقول ذلك ، فقالت لها عائشة: ليس هذا من طرازك: أي من نفسك وقر يحتك ».

واغترف من سجمات الأساس كأستاذه قال في « ألا »: « ومن سجمات الأساس طعم الألاء أحلى من المن ، وهو أمر من الألاء عند المن » فحذف الشرح

الموجود عند شيخه.وقال في « أشا » و « من سجعات الأساس ليس الإبل كالشاء ولا العيدان كالاشاء » وهو عند شيخه أيضا . ولكنه زاد على شيخه كثيرا منها .

وتتلاطم مياه الرافد الخامس باختلافات نسخ القاموس واختلافات أصوله من المعاجم مثل قوله « أكم أ » : « ( أكم كنع استوثق من غريمه بالشهود ) ثبتت هذه الملادة في أكثر النسخ المصححة وسقطت في بعض » وكذا ذكر شيخه . وفي « تعلب » : « نم إن قوله وأما أبو ثعابة . . إلى قوله صحابي ، ثابت في نسختنا ، قال شيخنا وكذا في النسخة الطبلاوية والنسخ المغربية وكذا في غالب الأصول الشرقية وقد سقط في بعض الأصول ». وقال في « عقص » : « ( و ) العقص (كتف رمل منعقد ) وفي بعض النسخ الصحاح : متعقد ( والعقنقصة ) بالفنح ( كعكشكعة وخبعثنة ) أي بالضم واختلفت نسخ الجمهرة فني بعضها بالقاف في موضعين وفي بعضها الأولى فاء والثانية قاف ، ومثله في التكلة مجردا وفي بعضها الأولى فاء والثانية قاف ، ومثله في اللسان » وأمثال ذلك كثيرة .

وأخيرا جدول تسيل فيه زيادات لضبط الألفاظ التي يفسرها قوله في « أبز »:

« ( أبز الظبي يأبز ) من حد ضرب ( أبزا ) بالفتح ( وأبوزا ) بالضم . . . ( وظبي
وظبية آبز وأباز وأبوز ) كناصر وشداد وصبور . . . ( و ) يقال ( نجيبة أبوز )
كصبور » وفي نكظ : « (النكظ محركة الجهد ) كما في العباب ( والعجلة ) كما
في الصحاح ( كالنكظ ) بالفتح » .

وأقام نقده على عدة مآخذ رآها فى القاموس منها مايتعلق بمنهجه ومنها ما يتعلق بالمواد وتفسيرها . أما مايتعلق بمنهجه فقد ذهب إلى أنه أخل بكثير من خطوات هذا المنهج الذى حدده فى مقدمته . وأهم هذه الخطوات إخلاله بالطريقة التى رسمها لنفسه فى ذكر المؤنث وتمييز المعتل الواوى من اليائى . ومن أمثلة هذا الإخلال قوله فى تجب: « (التجاب كتاب ... ما أذيب مرة من حجارة الفضة وقد بتى فيه منها) أى الفضة ( والقطعة ) منه ( تجابة ) وهذا نص ابن سيده فى الحكم ، وقد خالف

قاعدته هنا فى ذكره الواحد بها ، ، وفى عم: « (وهى عمة ) قد خالف هنا اصطلاحه فى ذكر الأنثى » وفى بنى: « لم يشر على هذا الحرف بيا، أو واو (طبقا لمقتضى منهجه ) وهى يائية وكأنه سها عنه أو لاختلاف فيه كا سيأتى بيانه » وفى جمى ؛ «(الجماء و) الجماءة (بها ، ) . . ولم يشر له المصنف بواو أو يا ، وقال ابن سيده هو من ذوات الياء لأن انقلاب الألف عن اليا، طرفا أكثر من انقلابها عن الواو فإما سقطت الياء بالأحر من النساخ أو هو قصور من المصنف » وعلق على تعليم المصنف لمادة « رنا » بالياء بقوله ؛ «كذا فى النسخ والصواب أن الحرف واوى » و إشارات مرتضى الزبيدى إلى خلل المعتل أكثر من إشاراته إلى المؤنث .

ونضع فيما أخذه الزَّبيدى على المؤلف ونعده إخلالا بمنهجه ، خطأه في وضع بعض المواد والألفاظ . ومثال ذلك قوله في أكأ: «(أبو زيد أكما إكاءة) إلى آخرها هكذا وجد في بعض النسخ والصواب أن محله فصل الكاف من هذا الباب لأن وزن أكما إكاءة (كإجابة و إكاء) كإقام ، فعرف أن الهمزة الأولى زائدة للتعدية والنقل كهمزة أقام وأجاب ، وقد ذكره المصنف هناك على الأصل وهو الصحيح » .

وفى روش: « ( وَبَحَمَل راش كثير ) الزَّبَب وهو كثرة ( الشعر فى الأذن ) . . . . ثم إن قوله وجمل إلى آخره حقه أن يذكر فى ريش لأن ألفه منقلبة عن ياءكما ذكره غير واحد من الأثمة هناك كالجوهرى وصاحب اللسان »,وقد رأينا خلطه بين المعتل الواوى واليائى وقد خلط أيضا فى المهموز الآخر والمعتله .

ونعد من إخلاله بمنهجه إشكال ضبطه وخطأه فيه و إهاله ، وقد نبه الزبيدى إلى أشياء من ذلك مثل ما جاء في لمأ: « ( والتُمِي ُ لونه تغير ) كالتمع أى مبنيا للمفعول فكان ينبغى للمصنف ضبطه على عادته . وحكى بعضهم التما كالتمع » ور بما كانت الرواية الأخيرة سبب عدم ضبطه . وقال في محز: « ( محز الجارية كمنع محزا ومحازا ) ظاهره أنها بالفتح والصواب في الثاني الكسر : نكحها . »

ونبه الزبيدى أيضا على المواضع التي خالف فيها الفيرو زاباذى الجوهرى بدون

إشارة منه إلى ذلك وفقا لما يقتضيه منهجه مثال ذلك قوله فى شنأ : ( والشنؤة ) ممدود ومقصور ( المتقرز ) بالقاف والزين على صيغة اسم الفاعل وفى بعص النسخ المتعزز بالعين وهو تصحيف ( والتقرز ) من الشيء هو التناطس والتباعد عن الأدناس و إدامة التطهير ورجل فيه شنوّة وشنوءة أى تقرز فهو مرة صفة ومرة اسم وغَفل المؤلف هنا عن توهيمه للجوهرى حيث اقتصر على معنى الصفة » . وفى تألب: « ( وهذا موضع ذكره ) لا فى حرف الهمزة كما فعله الجوهرى تبعا للصاغانى وغيره مع أنه لم ينبه في حرف الهمزة وتبعه ساكتا عليه وهو مجيب » وأمثال هذا التنبيه كثيرة .

و يتصل بالنوع السابق تنبيهه على المواضع التي وهم الفيروزابادى الجوهرى فيها دون وجه حق أو مع انباعة له فيها مثل قوله في زازاً: « (قدر زوازئة كعلابطة وعلبطة وذكره في المعتلى وَهُم للجوهرى) وهذا الذي ذكره هي المهموز» وفي فرع: « الفرع ( المال والمؤلف تبع ابن سيده في الحجم حيث ذكره في المهموز» وفي فرع: « الفرع ( المال الطائل المعد . ووهم الجوهرى فركه ) قلت لم يضبطه الجوهرى بالتحريك و إنما ذكره بعد قوله وفي الحديث لا فرع ، ثم قال والفرع أيضا ففهم أنه محرك . . . ثم باللصنف قلد الصاغاني في توهيمه الجوهرى في ذكره محركا والصواب ما ذهب إليه الجوهرى تبعا لغيره من الأئمة » وفي صيأ: « ( الصاءة ) اسم ( للقذى يخرج عقب الجوهرى وهو غير صحيح » وكثيرا ما نبه الزبيدى على كتابة الفيروزابادى المواد بالجرة على الرغ من وجودها في الصحاح كوعلى توهيمه الجوهوى في شيء ومتابعته له وخاصة في الألفاظ المهموزة الآخر والمعتلة ذلك الحرف .

ونقده في بعض مواده بالتصحيف مثل قوله في تب: « (التبوب كالتنور . . . ما انطوت عليه الأضلاع )كالصدر والقلب نقله الصاغاني قلت :والصحيح في المعنى الأخير أنه البتوت بالتاءين آخره وقد تصحف عليه وقلده المصنف » وفي رهش: « (الرهيش )كأمير كذا في سائر النسخ والصواب كما في العين الرهشون محركة »

وفى صغى: « (صغي كرضى صغياً ) هكذا فى النسخ والصواب صغاكما هو نص الصحاح والحميكم » .

وكان فى التفسيرأيضا بعض تصحيفات نبه عليها . مثالها ما جاء فى أرب «(الإرب بالكسر) والسكون هو (الدهاء . . . والنكر) هكذا فى النسخ بالنون مضمومة والذى فى لسان العرب وغيره من الأمهات اللغوية المكر بللم » وفى دوس « الدوس ( ابن عدنان بن عبد الله ) هكذا فى سائر الأصول وصوابه عُدْثان بالضم والثاء المثلثة » وهذا النوع من النقد كثير عند الزبيدى ولكن الأول منه — أى تصحيف المواد — أكثر من الثاني (تصحيف التفسير).

ونقد الشارح تفسيرات القاموس من عدة أوجه أخرى ، بالإضافة إلى التصحيف وأخطر هذه الأوجه الخطأ والتناقض وعدم معرفته ومخالفته الجمهور . وهاك أمثلة هذا قال في روش: « ( الروش ) أهمله الجوهري وقال ابن الأعرابي هو ( الأكل الكثير ) والروش أيضا ( الأكل القليل ضد ) قلت هذا خطأ عظيم وقع فيه المصنف فإن الذي نقله ثعلب عن ابن الأعمابي أن الروش الأكل القليل؛ فهو ذكر الروش ومقاويه فليتنبه لذلك » .

وفی دمقس « ( الدمقس کهز بر الإبریسم أو القز ) وقد سبق فی « قزز » أن القز هو الإبریسم وهنا غایر بینهما . . » وذكر الفیر وزابادی « أول » فی « وأل » ثم فی « وول » فعلق علیه الزبیدی قائلاد « ( الأول ) أهمله الجوهری والجماعة هنا وذكره فی وأل و ( هنا موضعه و ) قد ( ذكر فی وأل ) وحیث أنه وافقهم فلا معنی للاستدراك وكأنه أشار به إلی ما ذهب إلیه بعضهم من أن أصله وول » .

وقال فى فتأ: « قالوا تالله ( تفتأ تذكر يوسف . . . أى ما تفتأ )كذا فى سائر النسخ والصواب لا تفتأ كما قدره المصنف و إن تبع فيه كثيرا من اللغويين لأنه غفلة قاله شيخنا » وفى جبى: « ( جبى الخراج ) ولمال والحوض (كرمى ) وفى بعض النسخ كرضى وهو مخالف لأصول اللغة » ونبسه

الزبيدى على بعض أخطاء المؤلف في انفعل وأراد تعليلها قال ﴿ فِي نَمْسَ: ﴿ (وَانَّمْسَ ) الرَّجِلُ (كَافْتَعُلُ ) أَى ( اسْتَتَرَ ) قال : الجوهرى وهو انفعل ، و إنما وزنه المصنف بافتعل ليرينا تشديد النون لا أنه من باب الافتعال ، فتأمل » .

والأوجه الأخرى التي نقدها الزبيدي في تفسيرات المؤلف هي سوء التفسير وسوء التعبير والعرض والاصطراب والتكرار . وأمثلة ذلك تراها في « أبي »: « (أبي الشيء . . . كرهه ) قال شيخنا فسر الإباء هنا بالكره وفسر الكره فيما مضى بالإباء على عادته وكثير يفرقون بينهما فيقولون الإباء هو الامتناع عن الشيء، والكراهية له بغضه وعدم ملاءمته » وفي ملاً: « ( ملاً ه ) أي الشيء ( كمنع ) يملؤه ( ملاً وملأة وملاَّة ) أي ( بالفتح والكسر وملَّاهُ تَملئة فامتلاً وتَملأً ) في العبارة لف ونشر وذلك أن امتلاً مطاوع ملاًه وملئه بالفتح والكسر وتملاً مطاوع مَلًّا ه كعلَّه فتعلم » وفى « سخا »:« و بما ذكرنا ظهر لك أن سياق المصنف مشوش غير محيط والمستمد منه لا يخلو عن تخبيط » وفي عرض « العرض ( خلاف الطول ) . . . وقد فرق المصنف هذا الحرف في ثلاثة مواضع فذكر الفعل مع مصدريه آنفا وذكر الاسم هنا وذكر العراض فيما بعد . . . » وفي فرط : « و بما سردنا يظهر لك مافي عبارة المصنف من القصور فتأمله ... (و) قال ابن الأعرابي(أفوط إذا أرسل رسولا) مجرداً ( خاصاً في حوائجه ) قلت وهو معنى واحد فرقه المصنف في ثلاثة مواضع فرط وفرَّط وأفرط ، ولو قال كَفرَّط وأفرط كان فيه غناء عن هذا التطويل مع أن الأول فيه نظر » وفي « عرض » : « العروض ( الغيم ) هكذا في الأصول بالياء التحتية (و) هو مع قوله (السحاب) عطف مرادف أو هو تكرار . . . ( وعرض ) الرجل (أتى العروض) أي مكة والمدينة واليمن وما حولهن وهذا بعينه قد تقدم للمصنف قريباً فهو تكرار . . . (و) العِرْض ( الجيش ) الضخم (و تفتح ) وهذا قد تقدم بعينه في كلامه فهو تكرار ».

وهناك نقود أخرى لتفسيراته كانت البذور التي نماها أحمد فارس الشدياق وألف

كتابه من عصارتها ، و برغم ذلك كله كان الزبيدى لطيفا مع الفير وزابادى وكثيرا مانقد شيخه ابن الطيب بسببه و حمل عليه ليخفف من حدة هجاته عليه . وأمثلة ذلك كثيرة منثورة فى الكتاب كله ومنها ماجاء فى ترب « قيل الترب ( من وُلِد معك ) وأكثر ما يكنون ذلك فى المؤنث ( و ) يقال ( هى تربى ) وتربها وها تربان والجع أتراب وغلط شيخنا فضبطه تربى بالقصر وقال على خلاف القياس . . . وقال أيضا على أن هذا اللفظ من أفراده لا يعلم لأحد من اللغويين ولا فى كلام أحد من العرب نقل انتهى . وهذا الكلام عجيب من شيخنا وغفلة وقصور » .

وفى جبى: « ( جبى ) . . . مثل ( سعى ) يجبيه و يجباه قال شيخنا هذه لا تسرف ولا موجب للفتح لانتفاء حرف الحلق فى العين واللام قلت: هذه اللغة حكاها سيبو يه وهى عنده ضعيفة وقال ابن الأعرابي جبى يجبى بما جاء نادرا كأبى يأبى وذلك أنهم شبهوا الألف فى آخره بالهمزة فى يقرأ وهدا يهدأ واقتصر الجوهرى على الأولى » .

ومن الطبيعي أنه كان يوافق نقد شيخه في المواضع التي يرى الحق معه فيها وهي كثيرة أيضا قال في و بأ مثلا: « (الو بأ محركة ) بالقصر والمد والهمزة يهمز ولا يهمز . (ج) أى المقصور والمهموز (أو باء) كسبب وأسباب (ويمد) مع الهمز وحينئذ (ج أو بية ) كهواء وأهوية ونقل شيخنا عن بعضهم أن المقصور بلا همز يجمع على أو بية والمهموز على أو باء قال هذه التفرقة غير مسموعة سماعا ولا جارية على القياس قلت هوكما قال » وقد يتابع شيخه ولكن ينكر عبارته الشديدة مثل ماجاء في تأب « (والتوأبانيان) سيأتى (في وأب) بناء على أن التاء زائدة . . . (ووهم الجوهرى ) فذكره هنا بناء على أنه بوزن صيقل أو جوهر هكذا قاله الصناني ، والعجب من المؤلف أحاله في وأب ولم يتعرض له هناك إما قصورا أو غفلة وقد أقام عليه النكير شيخُنا وجاب عليه رجل الكلام وخيله من هنا وهنا » .

ظواهر :

من الطبيعي حـ أكمًا حين نحاول التعرف عن الظواهر البارزة في تاج العروس ــ

أن نجد فيه ماكان في أصله القاموس المحيط أو أكثره ، وحقا نجد فيه الانتظام والاستقصاء والعناية بالأعلام وخاصة المحدثين والفقهاء منهم ، والتوسع في إيراد أسماء الأماكن والإكثار من إيراد الفوائد الطبية والمصطلحات العلمية والدقة في الضبط والالتفات إلى الغريب والمولد والأعجمي من الألفاظ ولكننا بطبيعة الحال لانجد فيه جميع الظواهر التي تمت إلى الاختصار الذي التزمه صاحب القاموس وأظن أننا أغنياء عن التمثيل لهذه الفاواهر اكتفاء بما مر منها في أثناء الكلام عن القاموس .

## الأعلام والأماكن :

ولكن هذه الظواهر لم تبق على حالها فى الكتابين ولم تستأثر بالتاج كا استأثرت بالقاموس فقد راحمتها ظواهر جديدة و بالها هى نفسها بعض التغيرات . وترجع هذه التغيرات إلى الزيادات التى أضافها الشارح وتتضح بأجلى صورة فى الأعلام وأسماء الأماكن فقد زاد فيهما الزبيدى زيادة كبيرة ، قال مثلا فى مادة (عنز): « وفاته عنزة بن عمرو بن أفصى بن حارثة الخزاعى ذكرها الصاغاني ... وتما يستدرك عليه . . العنز قبيلة من هوزيل وفيهم يقول :

وقاتلت العنز نصف النها رشم تولت مع الصادر والعنز أكمة بعينها و به فسر قول الشاعر :

\* وكانت بيوم العنز صادت فؤاده \*

حس كانوا نزلوا عليها فكان لهم بها حديث ... وعنز اسم ، وكذلك عِناز بالكسر وعنيزة قبيلة وأعناز بلد بين حمص والساحل والعنز فرسأبى عمرو بن سنان بن محارب ابن عبد القيس وفيه يقول :

دلفتُ له يصدر العبر لما تحامته الفوارس والرجال

وعنازة اسم ماء قال الأخطل :

رعی عنازة حتی صَرَّ جندبها وذعذع المال یوم تالع مقر علی یقر در وعناز بن مدلل الضریر عن أبی بکر الطرثیثی مات سنة ۵۳۸، ومن أهم

الخصائص التي تفرد هذه الظاهرة عن مثيلاتها في المعاجم الأخرى العناية بأسماء الأماكن المصرية فقد اجتمع في التاج ثلاثة علماء عنوا بالمدن والقرى المصرية هم الصاغاني والفيروز أبادى والزبيدى . والأخيران أقاما في مصر مدة من حياتهما . وكان من ثمرة هذه الجهود أن ظهرت أسماء معظم القرى المصرية لا المدن المشهورة وحدها في التاج . وهاك مثالا لذلك من مادة طمؤور (طموية ) كم محموية (قريتان بحصر) إحداهما بالمرتاحية . . . (و) طمية (ع على نيل مصر) وهي قرية من أعمال الفيوم الآن . . . وطموة قرية من أعمال أسيوط وقد وردتها . . . وطموة قرية . . . بحيزة مصر » . ونرى من هذه العبارة أن الزبيدى رأى بعض هذه المواضع وزارها .

## المحاز :

أما الظواهر الجديدة التي أتت على يد مرتضى الزبيدى فيبرز منها ثلاث: أولاها المعانى الحجازية فقد عنى بإبرازها والتنبيه عليها عناية شديدة لم نر مثلها في معجم عام آخر. وكان من آثار هذه العناية نهله من أساس البلاغة نهلا. ولعل السبب في ذلك نقد شيخه ابن الطيب الفيروز أبادى لعدم تمييزه المعانى الحقيقية من الحجازية كا رأينا. وهاك ماجاء في مادة واحدة مثالالهذه الظاهرة قال في مادة (رفع): ((و) كا رأينا. وهاك ماجاء في مادة واحدة مثالالهذه الظاهرة قال في مادة (رفع): ((و) من الحجاز . قال الأصمعي: رفع (القوم) فهم رافعون إذا (صعدوا في البلاد) . . . (و) من الحجاز رفعوا (الزرع) أى (حماوه بعد الحصاد إلى البيدر) كا في الصحاح (و) قوله تعالى : و (فرش مرفوعة) أى بعضها فوق بعض . . أو مقر به لهم ومنه رفعته إلى السلطان رفعانا بالضم) نقله الجوهرى أيضا ، وهو مجاز . . . وفي الأساس رفعت الناقة لبنها وناقة رافع لم تكرر وهو مجاز . . . (و) قال الليث: (برق رافع) أى (ساطع) ونقله الجوهرى أيضا وهو مجاز . . . (و) من المجاز الرُّفاعة (شدة الصوت) . . . وارتفع (قدره فهو رفيع) والأنثى رفيعة وهو مجاز . . . (و) من الجاز (رافعه إلى الحاكم) مرافعة قدمه إليه ليحاكمه و (شكاه) . . (و) من

المجاز (رافعني ) فلان (وخافضني ) فلم أفعل أى (داورني كل مداورة . . . ويما يستدرك عليه . . . الرفيعة القصة يبلغها الرجل . . . وهو مجاز . . . ورفع القرآت على السلطان أى تأوله ورأى به الحروج عليه ، وهو مجاز ومرفوع الدابة خلاف موضوع . . . وهو عَدْوْ دون الحُضْر نقله الجوهري والصاغاني والزمخشري وهو مجاز . . . ورفع السراب الشخصي يرفعه رفعا زهاه وهو مجاز . . . ويقال للداخل ارتفع أى تقدم وهو مجاز وليس من الارتفاع الذي هو بمعني العلو . . . ويقال الداخل هو لا يرفع العصا عن عاتقه وهو كناية عن كثرة الأسفار أو عبارة عن التأديب والضرب . . . ورفعت الرجل نميته ونسبته ومنه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رفاع من ذلك وهو مجاز ورفعه في خزانته وصندوقه وخَبَأه وثوب رفيع ومرتفع وارتفع السعر وانحط وترفع الضحي ، وترفع عن كذا . . . وكلام مرفوع أي جهير . . . ورفعت له غاية فسما لها ، ودخلت إليه فلم يرفع لي رأسا ، ورفعوا إلى عيونهم ، وكل ذلك من الحجاز » ومن الطبيعي أن ليس المجاز بهذه الكثرة في المواد الأخرى .

### العامة::

وثانيهما اللهجة العامية فقد التفت إليها من آن لآخر وأعطانا آثارا منها تصور نواحي من اللهجة المصرية في غالب المواضع والعاميات الأخرى في بعضها . وهاك بعض الأمثلة قال في ( زبط ) : « وبما يستدرك عليه . . . أبو زبط محركة من كناهم وقد زرت بالصعيد رجلا يسمى محمدا ويكنى أبا زبط وله كرامات ودفن بالسكاح » . وفي زلط وما يستدرك عليه الزلط محركة الحصى الصغار مثل حصى المجارات ويشبه بها الفول إذا لم يدش وهي عامية وكذا قولم : زلط اللقمة زلطا إذا ابتلعها من غير مضغ والمزلطة المراقة أو موضع الحصى الصغار . يمه وفي ( صنط ) . إذا ابتلعها من غير مضغ والمزلطة المراقة أو موضع الحصى الصغار . يمه وفي ( صنط ) . وهي ( لغة في السنط ) بالسين » . وفي نط « وقول العامة نَطّيت أصله نططت إذا قفز وهي ( لغة في السنط ) بالسين » . وفي نط « وقول العامة نَطّيت أصله نططت إذا قفز

فى هوة من الأرض » ووهبت له هذه الظاهرة مع اجتماع المعرفة بالأماكن والبلدان المصرية وألبلدان المصرية ظاهرة .

## الأصول :

والظاهرة الثالثة جديدة قديمة ، جديدة لأنها لم تكن في القاموس ، وقديمة لأنها لم تكن في القاموس ، وقديمة لأنها كانت في الأصل الأول العُباب، وكان هذا أخذها من المقاييس، تلك الظاهرة الالتفات إلى دلالة التراكيب أو بعبارة ابن فارس أصول المواد ومقاييسها . وقد ملاحة عذه الطاهرة من القاموس لاختصاره الذي حدا به إلى حذف هذه الدلالات ولما يدى إلى العباب في شرحه أرجعها ثانية إلى مكانتها فحلّت كتابه بهذه الظاهرة . وهذا بعض أمثلتها ، قال في « بسأ » : « وفي العباب التركيب يدل على الأنس بالشيء » . وفي « بكا » : « وفي العباب التركيب يدل على وقلته » . وفي « بها » : « والتركيب يدل على الأنس ،

#### ر ما خنر :

د/دا

الماخذ التي تؤخذ على تاج العروس ، ترجع في معظمها إلى المنهج الذي والتزمه وهو محافظة كل المحافظة على عبارة القاموس مهما كان ما فيها ، فقد نقدت هذه العبارة نقدا شديدا رأيناه في حينه ، وانتقلت هذه الماخذ من الأصل إلى الشرح أو بعضها ه أما الماخذ التي ترجع إلى إخلاله بالمنهج والاختصار والقصور فقد برى منها التاج بطبيعة الحال . ولكنه وصم بالماخذ مثل التصحيف والخطأ والتكرار والاضطراب ، والخطأ في وضع بعض المواد والألفاظ وعدم الدقة في التعبير والتصرف في المراحد ألا قتباسات تبعا للمؤلف مع نسبتها إلى أصحابها . حقا نبه الزبيدي على كثير من هذه الماخذ ولكنه اضطر إلى ارتكابها أولا ليورد عبارة المؤلف ثم نبه عليها ، ولو لم يلتزم خطة المؤلف وعبارته لتخلص منها جملة .

واشترك التاج مع القاموس فى الإكثار من الفوائد الطبية والأعلام والمصطلحات التى أخذها بعض الناس على القاموس وعدوها تطفلا من المعاجم على علوم أخرى ؟ والحق أن التاج قريب من دوائر المعارف .

وكان من آثار وضع شرحه بين كلام المؤلف أن السياق ظهر غريبا غير مترابط في بعض المواضع ، ومن آثار تفريقه مستدركاته موضعين في المستدرك في ختام المواد وفيما بين كلام المؤلف أن تشتنت المشتقات والمعانى المشتركة ، وأن زاد الاضطراب الداخلي المواد .

ولكننا بعزم هذا النقد وغيره بنعد تاج العروس تاجا للمعاجم فهو أصح وأكبر وأشل معجم ؛ أصح معجم لأنه أطلع على أكثر الماجم القديمة الأمهات ونظر فى نقود أسحابها كل منهم لأخيه فأفاد منها كل العائدة . وأكبر معجم إذ طبع فى عشرة أجزاء يبلغ الواحد منها حوالى ٥٥٠ صفحة من القطع الضغ ، وأشمل معجم لأنه احتوى على ما جاء فى أكبر المعاجم العربية الحكم والعباب واللسان . أما الأول فده بما فى العين والجمهرة ، ومده الثانى بما فى الصحاح والعين والتهذيب والمجمل والمقاييس والححيط ، ومده الأخير بما فى الححكم والتهذيب والصحاح وحواشى ابن برى والنهاية . وقد رجع إلى هذه الأصول نفسها ما أمكنه ذلك . واحتوى على ما لم يأت به أكبر المعاجم العربية من فوائد مختلفة استقاها من مراجعه المتعددة المناحى التي ذكرها فى مقدمته . و برغم ذلك محترس ونقول إنه لم يحتو على جميع مافى المنع فهناك بعض المعاجم التي لم يطلع عليها وأهمها البارع للقالى ، وهناك ألفاظ وجدت اللغه فهناك بعض المعاجم التي لم يطلع عليها وأهمها البارع للقالى ، وهناك ألفاظ وجدت فى أشعار العرب ولم توجد فيه ، ومثالها ما جاء فى الفهرس الملحق بالمفضليات التي حقها ونشرها الأستاذ عبد السلام محمد هارون أرض في الفائل فى اللسان قليلة أهملها الزبيدي ، ولكنه برغم هذا النقص بيفوق اللسان كثيرا ، وهو المعجم الذى يليه مباشرة فى الشمول والكثرة ، والسبب فى ذلك أن ابن منظور ضيق على نفسه يليه مباشرة فى الشمول والكثرة ، والسبب فى ذلك أن ابن منظور ضيق على نفسه يليه مباشرة فى الشمول والكثرة ، والسبب فى ذلك أن ابن منظور ضيق على نفسه

فالتزم أصوله الخمسة ولم يتعدها إلى غيرها أما الزبيدى فأطلق لنفسه العنان وأرخاه إلى مداه فصال وجال بين المعاجم والكتب اللغوية وغير اللغوية .

ونظرة سريعة ترددها بين التاج واللسان تبين لنا الصفات التي تميز كلا منهما ، فالتاج يمتساز بكثرة المواد والأعلام والفوائد الطبية والمصطلحات والعناية بالحجاز والضبط والالتفات إلى اللهجات العامية ودلالات التراكيب والروح المصرى . ولا يظهر كل ذلك عند ابن منظور الروح المصرى وسبب ذلك تقيده بأصوله الحمسة وهم غير مصريين ما عدا ابن بعد ، و إن لنا الحق كله أن نفسر بأن منظور الروح المسلم و إن لنا الحق كله أن نفسر بأن

## الفيضل التادين

# كِنَا سِبُ الْمِعِيارِ

### لميرزا محمد على الشيرازي

فى عصر يوم الثلاثاء لاثنتين بقيتا من شهر ذى القعدة الحرام من شهور سنة ثلاث وسبعين ومئتين بعد الألف من الهجرة ، أنجز ميرزا محمد على محمد صادق الشيرازى معجمه المسمى « معيار اللغة » الذى طبع فيما بين عامى ١٣١١ — ١٣١٠ هـ في مجلدين كبيرين .

وكان ما دفعه إلى تأليفه استدراك بعض النقائص التى وقع فيها من قبله من أصحاب المعاجم قال في مقدمته: «أمرني [ الحاج محمد كريم خان ] أن أكتب كتابا في هذا الفن الشريف ناهجا منهج التوضيح وحسن التأليف وسبب ذلك أمور منها — وهو أعظمها — أن القوم قد سلكوا مسلك الإهال في مقام البيان واقتصروا في جل ما كتبوه في هذا الفن على الإعراب والإشكال دون ذكر الأوزان ووقعت كتبهم بأيدى المستنسخين الغير المطلمين من العرب والعجم فحصل فيها الزيادة والنقصان . . . ولكنني لم أقتصر على ذكر الأوزان فضلا عن الاقتصار على الإعراب بل عقدت فصلا في المقدمة وأوردت فيه كل ما وزنت به من أول الكتاب إلى آخره و بينت حروفها و إعرابها كما إن وقع في أثناء الكتاب زيادة ونقصان أو تصحيف رجعوا إليها وصحوها » وليس هذا الضبط بجديد فقد قام به من قبله أو تصحيف رجعوا إليها وصحوها » وليس هذا الضبط بجديد فقد قام به من قبله أو تصحيف رجعوا إليها وصحوها » وليس هذا الضبط بجديد فقد قام به من قبله ألفار ورآبادي وغيرها ، وجعل لمعجمه مثل هذه المقدمة أكثر أصحاب كتب الأنبية ولا سيا الفاراني ولكنه التزمه أكثر من غيره .

وقال « ومنها تفسير اللفظ المعروف بالخنى وغير المعروف كقول بعضهم سبح

a . 11

فى الماء أى عام . . . وأمثال ذلك والصواب أن يقال سبح فى الماء معروف ، وعام فى الماء ، وعام فى الماء : أى سبح » ويبدو أن المؤلف نسى أن المعرفة والحفاء أمران نسبيان فالمعروف فى إقليم قد يكون خفيا فى آخر فعام التى عابها أشهر عندنا فى مصر من سبح ور بما تأثر مجد الدين الفيروز آبادى بمصر فى هذا اللفظ فإنى أظن أنه المقصود بهذا المثال .

قال : « ومنها تعبير ( أى تفسير ) لفظ بلفظ على سبيل الدور كقوله العوذة : الرُّقية ، والرقية العوذة وكلبناهما مجهولتان عند الأكثرين وأمثال ذلك .

ومنها تعبير لفظة غير معروفة بلفظة غير معروفة أخرى لا على سبيل الدور كقوله الحثر بة الحترمة وهي الدائرة وسط الشفة العليا .

ومنها الإتيان بألفاظ غير معروفة الأوزان والحروف جدا والوزن بها فى كتبهم مثلا رجل عضه معروفان عند الأكثر وزنا وحروفها معلومة وقد تركوها كوقالوا فى مقام الإتيان بالوزن كندس .

ومنها تعبير لفظ غير معلوم بلفظ غير معلوم آخر ، ومع ذلك لم يذكروه فى محله أصلاً وأمثال ذلك فى كتبهم كثير لاسها فى القاموس .

ومنها تعبير اللفظ على سبيل اللغز والمعمى كقول صاحب القاموس فى تفسير باظ بوظا بالموحدة والظاء والمعجمة من باب قال قذف أرون أبى عيرة فى المهبل وقذف بالقاف والذال المعجمة والفاء من باب ضرب أى رمى والأرون بالهمزة والراء المهملة والنون كصبور ماء الفحل والمنى وأبو عميرة بالمهملتين والميم بينهما كز بير كنية الذكر، والمهبل بالهاء — الموحدة واللام كمجلس الرحم أو فها أو مسلك الذكر منها . . . وما أدرى كيف يستقيم أمثال ذلك فى كتاب اللغة الذي يريد الطالب مطاوبه منه فى غاية التعجيل و يروم مقصوده منه فى نهاية التوضيح والترتيل .

ومنها اختصار البيان في تفسير الألفاظ والـكلام بحيث يصير محالفهم المعنى المراد و يستغلق على أكثر الأفهام لا سيما صاحب القاموس في هذا الفن فإنه بصنيعه هذا قد أغلق على الأِفهام أبواب المقال وضيق على الأحلام العرصة والحجال زعما منه أنه خلص كتب القوم ولخصها كما أشار إليه في آخر كتابه .

ومنها إيرادهم كثيرا من اللغات في غير مواضعها وكان يعسر على الطالبوجدانها فأوردتها في مواضعها وأضربت في المواضع التي أوردوها وليست بمواضعها .

وذكر المؤلف في مقدمته المراجع التي اعتمد عليها في كتابه وهي المصباح المنير والصحاح والنهاية لابن الأثير ومجمع البحرين لفخر الدين الطويحى النجنى والقاموس الحيط وأوقيانوس في ترجمة شرح القاموس لمحمد مرتضى الحسيني الزبيدي بالتركية الريك وترجمان اللغة لمحمد يحيي بن محمد شفيع القزويني في ترجمة القاموس بالفارسية وصُراح اللغة لأبى الفضل محمد بن عمر بن خالد ومغنى اللبيب لابن هشام والتبصرة فى كليات علم الصرف لأحد شيوخه.وتدل المراجع الفارسية والتركية — فيما تدل — على عجمة هذا المؤلف الذي يؤلف معجما في العربية .

> وارتضى فى الترتيب أكثر خطوات منهج الفير وزآبادى قال: « بينت حروفه وربما وزنه أيضا كيلا يتصحف في طي الكتاب باستنساخ الكتاب.وجعلت علامة الجمع والجنس ج وجمع الجمع حج وجمع جمع الجمع حجج والمعروف م والمعنى الشرعى ش . . . وميزت بين الواو والياء من المعتلات اللام وعقدت لكل واحدة منهما بابا على حدة و بَّدنها بلا إغلاق ولا إبهام وهو من مشكلات هذا الفن جدا ومن معضلات هذا العلم عدًّا 44·

أما بقية خطوات المنهج فقال عنها: « اعلم أنه كلا أمكنني أن أعبر عن اللغات بأوضح مما عبروا وأبيِّنه (مُمَّا قرروا عبرت و بينت وكل مالم يمكن أوردته كما عبروه بلفظه . . . ومن بدائع ما ألفت أنه قد أوردت الحروف المفردة من العوامل وغيرها مما كان محتاجا إليه في أوائل الأبواب وذكرت و بينت جميع شقوقها (يريد مشتقاتها) ومعانيها كالشمس مكشفة عن الجلباب . . . و نأيت بجانبي عن ذكر الغلطات و إيراد التوهمات لأن السهو والنسيان مقسومان بين البريات سوى المعصومين عليهم صلوات

المصلين إلا قليلا جرتنى إليه ضرورة التبيين.وجعلت اللغات فى أوائل السطور استغناء عن كتبها فى هامش الكتاب عن كتبها فى هامش الكتاب الكتاب الكتاب الكالم كله الفير وزآبادى .

وفى حقيقة الأمر أننا إذا عارضنا المعيار بالقاموس وجدنا الأول نسخة منقحة مزيدة من الثانى . أما التنقيح فلا أعنى به التهذيب والتحسين و إنما مجرد التغيير فقد التزم مؤلف المعيار إيراد ما أتى به الفير وزآبادى في مواده بعبارته في الغالب مع التغييرات الآنية : قلب المادة رأسا على عقب وحقيم آخرها حينا أو وسطها حينا آخر وتغيير غير مواضع الألفاظ فيها بدون سبب معلوم سوى مخالفة صاحب القاموس عدل محمض مواضع الألفاظ فيها بدون سبب معلوم سوى مخالفة صاحب القاموس عدل محمض موروز القاموس فعبر عنها بدلالاتها مثل و جعلها قرية و جملها موضعا عدل عن بعض الألفاظ الغامضة في التفسير وأتى بأخرى أوضح منها وغير ترتيب بعض التفسير ليكون أكثر وضوحا وعدل عن بعض الألفاظ التي أتى بها الفير وزآبادى لضبط ألفاظه وأتى بأخرى من عنده وحين أتى الفير وزآبادى بلفظ أشهر نص هو على نوع الحروف أو أتى بلفظ آخر وما شابه ذلك .

أما زياداته فتتمثل أكثرها في العبارات التي أتى بها للضبط ، فقد كان حريصا على ضبط كل لفظ بالعبارة و إن كان ضبطه غير ذي موضوع أحيانا وزاد ألفاظا قليلة معظمها من الجوهري وكان الفيرو زآبادي أهملها وزاد أيضا موادقصيرة جدا نستطيع أن نسميها ألفاظا لعدم وجود مشتقات منها ، وهي قليلة جدا أيضا .

وقد حذف أشياء من القاموس منها ما اطرد حذفه ومنها غير المطرد، أما المطرد فالأعلام والاستطرادات الطبية والأمور غير اللغوية فقد تخفف منها الشيرازى كثيرا ولم يبق إلا قليلا، وأما عمر المطرد فبعض العبارات التي ضبط بها الفير وزآبادى بعض الألفاظ و بعض الشواهد القليلة التي أتى بها صاحب القاموس و بعض الأمور التي ذكرها عن المواضع التي أوردها كوصف نخيلها وما إلى ذلك. وفيا عدا هذه الأمور

لا نجد فرقا كبيرا بين القاموس والمعيار حتى إنه لم ينتفع كثيرا بما فى تاج العروس فى شرح القاموس .

وقدم الشيرازي بين يدى معجمه مقدمة طويلة تناولت عدة أمور تتصل بمنهجه وبالمعجات استهلها بتصدير ذكر فيه إهداءه الكتاب ، ومنهجه الذي أشرنا إليه . ثم أتى بعدة فصول أعطاها عنوان « مقدمة » ولم يكن أعطى التصدير السابق عنوانا ما ، وعالج في فصول المقدمة الأوزان التي ضبط بها الألفاظ ورتبها في فصلها وفقا لحرفها الأول فالثاني فالثالث . . . الخ ، ومعاني الحروف المقطعة في مفتتح سور القرآن ، والصيغ العربية في الأفعال والأسماء ومعانيها واسم الفاعل والصفة المشبهة وصيغ المبالغة والتفضيل والتعجب واسم المفعول والآلة والزمان والمحكان وأنواع الاشتقاق والمذكر والمؤنث والتصغير والنسب وأوزان تصريف الأفعال (أخذها من مقدمة المصباح المنير) ، وتأنيث الأعضاء وتذكيرها والعدد والأسماء التي لاتدخل عليها (اله) أداة التعريف والمشتقات التي تتعاقب في آخرها الواو والياء ورتب هذين الفصلين كترتيب الفصل والمشتقات التي تتعاقب في آخرها الواو والياء ورتب هذين الفصلين كترتيب الفصل الأول وأخيرا الإتباع والمزاوجة ورتب ألفاظه ترتيب المعجم نفسه أي كالصحاح وتبين لنا هذه القائمة غني مقدمة المعيار بالأمور اللغوية التي يجب فعلا أن تعني بها المعجات في مقدمة ال ولم يأت بكل هذه الأمور من عنده بطبيعة الحال بل اعتمد فيها على كتب نحوية وصرفية كثيرا ما أشار إليها في صدور الفصول وتضاعيفها .

وهاك ما أورده صاحب المعيار في مادة «هقع» ليبين مدى الاتفاق بينه و بين الفيرو زآبادى وما أجراه فيه من تغيير قال: «هقعه بالقاف هقعا كنفع ؛ كواه والناقة هقعا كفرح فرحا فهى هقعة كلمة نوهى التي إذا أرادت الفحل وقعت من شدة الشهوة كتهقعت على تفعل واهتقع فلانا عرق سوء على افتعل أقعده عن بلوغ الشرف والخير وتحرا اصلاه ومنعه والفحل الناقة أبركها وعلاها والحمى زيدا ، تركته يوما فعاودته وأثخنته وكل ما عاودك فقد اهتقعك واهتقع لونه مجهولا من باب المذكور : تغير وتهقع : تكبر وزنا ومعنى وجاء بأم قبيح وفلان ، تسفه والقوم وردا ، وردوا كلهم وتهقع مجهولا من باب المذكور : نكس وانهقع على انفعل : جاع وخمص أى خلا بطنه .

والهقعة كضربة: دائرة تكون في جانب زور الفرس — بالزاى والراء المهملة كقول ـ أو بحيث تصيب رجل الفارس وتكره أو لمعة بياض في جنبه الأيسر وثلاثة أنجم نيرة قريب بعضها من بعض كالأثافق وهي رأس الجوزاء علم ينزلها القمر . ورجل هقعه كلزة الذى يكثر الاتكاء والاضطجاع بين القوم وللطقع كفيغ بهاء: حكاية وقع السيف أو ضرب الشيء اليابس على اليابس حتى تسمع صوته أو أن تضرب بالحديد من فوق وككتف الحريص وكغراب الغفلة من هم أو مرض » .

reey

هيقعة

غير ترتيب القاموس الذي سار على النحو التالى: ٤٨ الهقعة هَقَع : كوى ، هقاع ممثل الشهوة بدلا من الضبعة وعلاها بدلا من تسداها وغير بعض الألفاظ لإيضاحها ممثل الشهوة بدلا من الضبعة وعلاها بدلا من تسداها وغير بعض الألفاظ بدون سبب معروف مثل عمرو وزيد بدلا من فلان ولمزه بدلا من همزه وضيغم بهاء بدلا من هيقعة وزاد كثيرا من العبارات للوزن ولكنه لم يزد شيئا في الألفاظ أو المعانى و إن زاد عبارة لتوضيح كلة وهي تفسير خص بخلا بطنه . ثم حذف بعض ضبط الفيروزآبادي وتنبيهه على اشتداد حر الصيف إذا طلعت الهقعة مع الفجر . فهذه المادة الفيروزآبادي وتنبيه على اشتداد حر الصيف إذا طلعت المقعة مع الفجر . فهذه المادة المقول بأن صاحب المعيار لم يتقدم بحركة المعاجم أية خطوة سواء من ناحية المنهج أو المادة سوى أنه التزم ضبط الألفاظ بالعبارة والنص على المشتقات ومال إلى

وصفوة القول في المعيار أنه ضبط أكثر الألفاظ بالعبارة والوزن ونبه على مشتقاتها وجموعها وحاول أن يفسر بعبارة سهلة وصدر الكتاب بمقدمة لغوية ذات نفع كبير للمعجات وهذب القاموس من الزوائد غير اللغوية التي امتلاً بها وكانت تلك الخطوات هي ما قدمه لعالم التأليف في المعجب العربية.

ولم تقم دراسات حول المعيار لتبين محاسنه ومعايبه ولعل سبب ذلك قرب عهده وكونه نسخة منقحة مزيدة من القاموس ، ومن الطبيعي أن أكثر ما أخذ على هذا يؤخذ على ذلك مع مراعاة ما حذفه المعيار من أمور ومراعاة أن مؤلفه أعجمي غير خالص العرو بة لا يؤمن فيا غيره من تفسيرات .

# الفضال تبابع خصا بُصل لمدر سية وعيُو بُها

ضمت هذه المدرسة معجات كبيرة هي الصحاح والعباب واللسان والقاموس والتاج ولقيت من الشهرة ما لم تلقه مدرسة أخرى في تاريخ المعاجم العربية .

وتشترك معجماتها كلها فى أساس التقسيم الذى لم يتغير ولم يتطور منذ أولها إلى آخرها . واعتمد هذا الأساس على تقسيم المعجم كله إلى أبواب وفقا للحرف الأخير من الكلمات وتقسيم كل باب إلى فصول وفقا للحرف الأولى وترتيب المواد فى هذه الفصول وفقا لحروفها الوسطئ باعتبار الحروف الأصول وحدها فى جميع هذه المراحل .

وتشترك جميعا فى إفراد باب واحد للكالمات التى آخرها الواو والياء ثم تقديم الواو على الفصول حتى يمكن فصل اللفيف الذى وسطه الواو عن اللفيف المائى الوسط.

وتفترق فيما عدا ذلك إذ يلتزم الصحاح الألفاظ الصحيحة وحدها وتغلب عليه الصبغة النحوية الصرفية وتغلب عليه الصبغة النحوية الصرفية وتغلب على العباب الصبغة الأدبية والعناية بالشواهد الشعرية ويلتزم القاموس الاختصار والاستقصاء وتغلب عليه الصبغة الطبية و يكثر من الأعلام وخاصة أعلام المحدثين والأماكن والمصطلحات ويغلب على اللسان والتاج الإسهاب والإطناب معاقتصار الأول على المواداللغوية تقريبا وانفساح رقعة الثانى إلى ماضحه أصله القاموس وما زاده هو ، فالتاج خليط من دوائر المعارف والمعجات اللغوية .

و يؤخذ على هذه المدرسة أمور ترتبط بالمنهج الذى سارت عليه فى التقسيم وترتيب المواد . حقا أن أساس التقسيم عندها أيسر مما كان عند المدرستين السابقتين ولكنه لا يزال يحتفظ بشىء من الصعو بة التى جعلتهم أو أفرادا منهم يضطر بون فى ترتيب بعض المواد . فالنظر إلى آخر الكلمة ثم أولها ثم وسطها فيه تشتيت للذهن أثم ينظر من عدة

وجوهُ وأيسر منه القرتيب من وجه واحد الأول متدرجا إلى الأخير أو الأخير متدرجا إلى الأولُ والترتيب الأول منهما أيسر لألفة النفس إياه .

ويسهل هذا الترتيب في الثلاثي ولكنه يعسر قليلا في الرباعي والخاسي حتى اختلف فيهما أفراد هذه المدرسة ، فقد ذهب الجوهري - فيما يبدو إلى تقديم الثلاثي على الرباعي فوضع فربج وفرتج بعد فرج وجلخد بعد جلا وصر خد بعد صرد وهدبد بعد هدد وقر بس بعد قرس ، لأنه نظر إلى آخرها فأولها فثانيها فانتهت حروف الألفاظ الثلاثية عند ذلك فأثبتها و بقي حرف من الرباعيات فأخرها ولكننا حين ننظر إلى هذا الحرف نجد ديسبق ما يقابله من الرباعي فنحس بنوع من الاضطراب أو الغرابة على الأقل. وقد حاول الفير وزآبادي أن يتلافى ذلك ورتبها بحسب حروفها كلها فقدم هذا النوع من الرباعي على الثلاثي . لكنهما وغيرها لم بستطيعوا التحرز من الخطأ في هذا النوع فالطوا فيه كثيرا وقدموا ما حقه التأخير وأخروا ما حقه التقديم .

واعترض الأستاذ فيشر على هذا الترتيب بثلاث نقاط لها وجاهتها وهي (1):

أولا: أنه إذا كان الحرف الأخير حرف علة فكثيرا ما يقع التباس ( وكان ذلك
السبب في جميع الواوى واليائى معا ). وثانيا: لأن الحرف الأخير كثيرا ما لا يكون
أصليا كا في مادة « أبو » من (أب ) وفي مادة « أخو » من (أخ ) وفي مادة « بني »
من (ابن) وفي مادة « ستقي » من (أست) وفي مادة « موه » من (ماء ) وغيرها
وثالثا: لأنه بهذه الطريقة يصعب ترتيب الكيات الأحادية والكلات الثنائية كا
نجدها من بين الحروف الدالة على معنى في غيرها ومن بين الضائر.

ولم تستطعهذه المدرسة التخلص من مشكلة الترتيب على الحروف الأصلية وحدها. فخطًا بعض أفرادها بعضا بسبب اختلاف وجهات النظر فى أصالة كثير من الحروف وزيادتها فكان من ثمرات هذا الاختلاف هذا التوهيم والتجنى أحيانا ووضع الكلمة الواحدة فى أكثر من موضع أو احتمال وضعها فى أكثر من موضع واحد و يجعل الباحث غير عارف بموضعها ووضعها فى موضع يصعب الوصول إليها فيه أحيانا.

(۱) مقدمة معجمه ۲۳

تشميع

سته کامل

# الْمُارِّرِسَةُ الرَّابِعِيْتُ

# الفصل لأول أساسِ ألسب لاغيذ

### للزمخشرى (٧٦٠٤ - ١٩٥)

رأى القرن الخامس اتجاها جديدا في تأليف المعاجم العربية ، يظهور (أساس البلاغة ) للزنخشرى فقد ألف محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الزنخشرى أبو القاسم جار الله فخر خوارزم ممجمه على أسس تختلف كل الاختلاف عما شاهدناه إلى ذلك الوقت في المعاجم الأخرى . ويظهر هذا الاتجاه أول ما يظهر في عنوان الكتاب نفسه فهو ليس بمحيط ، ولا صحيح ، ولا تهذيب ، ولا بارع في اللغة ، وإنما (أساس البلاغة ) وإذن فالميدان تحول من (اللغة ) إلى (البلاغة ) وسبب هذا التحول واضح هو (القرآن ) كتاب العربية الأعظم ، الذي أنزله الله (مختصا من بين الكتب السماوية بصفة البلاغة التي تقطعت عليها أعناق العتاق السبق ، وونت عنها خطا الجياد القرح ) كما يقول المؤلف في مقدمته كل فالميزة الأولى التي اختص بها القرآن معجزة الرسول — عليه الصلاة والسلام — البلاغة والإعجاز .

#### الهرف :

ري العلما من العلما على ما السنتهم فكره

رمى المؤلف في معجمه هذا أن يوضح وجودهذا الإعجاز البلاغي ﴿ لأن الموفق من العلماء الأعلام ، أنصار ملة الإسلام ، الذابين عن بيضة الحنيفية البيضاء ، المبرهنين على ما كان من العرب العرباء حين تُحدُّوا به — من الإعراض عن المعارضة بأسلات السنتهم ، والفزع إلى المقارعة بأسنة أسلهم : من كانت مطامح نظره ، ومطارح فكره ، الجهات التي توصل إلى تبين مراسم البلغاء ، والعثور على مناظم الفصحاء ، والمخايرة بين متداولات ألفاظهم ، ومتعاورات أقوالهم ، والمغايرة بين ما انتقوا منها

وانتخاوا ، وما انتقوا عنه فلم يتقبلوا ، وما استركوا واستنزلوا ، وما استفصحوا واستجزلوا ، والنظر فيما كان الناظر فيه على وجود الإعجاز أوقف ، و بأسراره ولطائفه أعرف » فهو يرمى إذن إلى تبين مراسم البلاغة في أقوال العرب ، ليسمو منها إلى مراسمها في القرآن ، الذي نزل بلغتهم وعلى سننهم في التعبير . والهدف البعيد لحكل ذلك ديني كا هو واضح ، لأن الإنسان بعد أن يعرف هذه الأسس البلاغية « يكون صدر يقينه أثلج ، وسهم احتجاجه أفلج » . يضاف إلى ذلك هدف علمي ، لأنه سيقال فيه أيضا «هو من علم البيان حَظِيّ ، وفهمه فيه جاحظيّ » . اجتمع المدفأن : الديني ، والعلمي ، فجعلاه يخصص كتابه لتتبع طرائق البلاغة العربية . ويؤدى هذا إلى هدف ثالث المؤلف ، وهو هدف علمي تطبيق ، أفصح عنه حين قال : «فمن حصل هذه الخصائص وكان له حظ من الإعراب الذي هو ميزان أوضاع العربية ومقياسها ، ومعيار حكمة الواضع وقسطاسها ، وأصاب ذرّوا من علم المعاني ، وحظي برش من علم البيان ، وكانت له قبل ذلك كله قريحة صحيحة ، وسليقة سليمة ، فحل نثره ، وجزل شعره ، ولم يطل عليه أن يناهز المقدمين ، ويخاطر المقرمين » أي أن أن الهدف الثالث هو تخريج الأدباء الفحول .

#### ميرال البحث :

هذا الخلاف فى الهدف جعله يختلف عن بقية المعاجم فى ميدان البحث ، فالشغل الشاغل للمعجم اللغوى : اللفظة المفردة ، أيا كان معناها ، وأيا كان فائلها ، وأية كانت منزلتها الأدبية ، أما المعجم البلاغى فيعنى بالعبارة المركبة ، وليس كل عبارة مركبة ، و إنما العبارة التي لها مركز ممتاز فى عالم اللغة والأدب . ويوري الألفاظ فى استعالاتها العربية البليغة ، ولا يأتى بها مفردة عارية عن التركيب غالبا ، وكان الزمخشرى شاعرا بهذا الفرق ، فصرح به فى مقدمة كتابه ، حين قال : "ومن خصائص هذا الكتاب تخير ما وقع فى عبارات المبدعين ، وانطوى تحت استعالات المفلقين ، أو ماجاز وقوعه فيها وانطواؤه تحتها ، من التراكيب التى تملح وتحسن ، ولا تنقبض عنها الألسن فيها وانطواؤه تحتها ، من التراكيب التى تملح وتحسن ، ولا تنقبض عنها الألسن

فأورز

كريها رسلات على الأُسلات ، ومرورها عَذْبات على العَذَبات. ومنها التوقيف على التركيب والتأليف ، وتحر بف مدارج الترتيب والترصيف ، بسوق الكلمات متناسقة لا مرسلة بددا ومتناظمة لاطرائق قددا ، مع الاستكثار من نوابغ الكلم الهادية إلى مراشد حر المنطق ، الدالة على ضالة المنطق المغلق ٤٠.

#### المصادر :

اختلاف الميدان والأهداف عن المعاجم اللغوية ، أدى إلى اختلاف المصادر في البديهي أن المعاجم اللغوية اللفظية لا تخرّج الأدباء ، ولا تمدهم بالعبارة الأدبية ، ولا تعرفهم أسس البلاغة . أما الذي يفعل ذلك فهو الأدب نفسه . و إذن فهو المصدر الطبيعي لكتاب يعني بالبلاغة . وقد كان . قال المؤلف في مقدمته: «فليت له العربية ، وما فصح من لغاتها ، وملح من بلاغاتها ، وما سمع من الأعراب في بواديها ومن خطباء الحلل في نواديها ، ومن قراضبة نجد في أكلائها ومراتعها ، ومن سماسرة تهامة في أسواقها ومجامعها ، وما تواصبه نبد السقاة على أفواه قلسها ، وتساجعت به الرعاة على شفاه علمها ، وما تقارضته شعراء قيس وتميم في ساعات الماتنة ، وما تزاملت به سفراء ثقيف وهذيل في أيام المفاتنة ، وما طولع في بطون الكتب ومتون الدفاتر من روائع ألفاظ مفتنة ، وجوامع كلم في أحشائها مجتنة ».

نيدية

22000

لم يفصل الزمخشرى — فى مله الم السكلام على منهجه ، ولكنه اكتنى بالإشارة إلى نقطتين : أولاها ترتيب الألفاظ ، قال : وقد رتب الكتاب على أشهر ترتيب متداولا ، وأسهله متناولا . يهجم فيه الطالب على طلبته موضوعة على طرف الثمام وحبل الذراع ، من غير أن يحتاج في التنقير عنها إلى الإيجاف والإيضاع و إلى النظر فيما لا يوصل إلا بأعمال الفكر إليه ، وفيما دقق النظر فيه الخليل وسيبويه». وأراد بذلك الترتيب الألف بأى المعهود ورتب وفقا له الألفاظ من أولها إلى آخرها

الأصول بحسب حروفها التَّكُولَى وحدها وكان ذلك المرة الأولى في تاريخ المعاجم العربية العامة ، وإن سبق إليه بعض أسحاب الرسائل اللغوية الصغيرة والمعاجم الخاصة كما رأينا. أما النقطة الثانية ، فهي أنه كان يقسم مواده إلى قسمين : الأول المعاني الحقيقية ، والثانى للمحازيه ، ويفصل بينهما . قال بصدد ذلك: « ومنها [أى من خصائص كتابه ] تأسيس قوانين فصل الخطاب والـكلام الفصيح ، ﴿ أَفُواكُمُ الْجَازِ جَا كُمُامِهُ عن الحقيقة والكنايه عن النصر يح » .

ولم يبين المؤلف شيئا آخر ، عدا هاتين النقطتين ، ولكننا نستطيع أن ننبين من المواد، أن القسم الأول من أي مادة وهو المخصص للمعاني الحقيقية ، هو مجموعة من الصيغ المشتقة من هذه المادة ، لا يقصد منها استقصاء في الجمع ، أو فكرة أخرى سوى إعطاء بعض المعانى الحقيقية للدلالة على المعانى المجازية .

#### وصفهٔ المفرمة :

صدِر المؤلف معجمه بمقدمة قصيرة شملت من الطبعة صفحتين . واستهلت هذه المقدمة لتحميم طويل يظهر فيه الفصاحة ، وحبالابتكار ، والنظرة الفلسفية الاعتزالية التي كان المؤلف يدين بها ، وصلاة على النبي العربي الفصيح المبين ، وآله وأصحابه البلغاء. ومن الواضح في تحميده أنه وصف النبي وآله وأصحابه بالفصاحة والبلاغة ليهيى. الجو لكتابه في البلاغة.وعالج المؤلف في هذه المقدمة الأمور التي بيناها في المنهج : من أهدافه في كتابه، ومصادره، وخصائصه، و بعض خطوات منهجه. وختمها بالدعاء ، ثم بدأ المعجم .

ينقسم المعجم إلى أبواب وفقا لحروف ألف باء المعروفة ، فالأول باب الهمزة ثم باب الباء ، فباب التاء ، فباب الثاء ، فباب الجيم . . . إلى باب الياء ، مع تقديم باب ( ۲۲ — المعجم العربي )

الواو ، على باب الهاء ، والباب يحتوى على الألفاظ التى أولها الحرف المعقود له ، فباب الهمزة مثلا فلألفاظ المبدوءة بالهمزه ، و باب الناء للمبدوءة بالباء ، و باب الناء للمبدوءة بتاء . . . وهلم جَرِّاً .

والأبواب تنقسم إلى فصول بحسب الحرف الثانى من حروف اللفظ الأصلية . فيشمل باب الهمزة مثلا على الفصول التالية ، بترتيبها في المعجم : الهمزة مع الباء فالهمزة مع الناء ، فالهمزة مع الجيم . . . إلى آخر الحروف ، مع تقديم الواو أيضا على الهاء. ولم يسم المؤلف هذه الفصول ( فصولاً ) و إنما اكتنى بذكر العنوان وحده ، مثل الهمزة مع الباء، أو الهمزة مع التاء ، أو ما شاكل ذلك . وأعطيتها عنوان الفصول ليتيسر تصورها ، ولثلا تحتلط الأقسام . وينقسم كل فصل إلى مواد مرتبة بحسب الحرف الثالث منها إن كانت ثلاثية ، أو الثالث فالرابع إن كانت رباعية ، أو الثالث فالرابع فالخامس إن كانت خماسية . وهو لا يفرق بين الأبنية المحتلفة ، فيجمل لكل منها بابا خاصة ، ولكنه يوردها مجتمعة ،كل منها في الموضع الذي تؤهله له حروفه فنرى فى فصل « الهمزة مع الباء » مثلا المواد التالية : أ ب ب ، أبد،أبر،أبس،أبش،أبض،أبط،أبق،أبه، أ ب و ، أ ب ي . فيقدم الهاء على الواو في ترتيب المواد ، بخلاف عادته في ترتيب الأبواب والفصول. وسبب ذلك إرادته التميير بين الواوى واليائى ، واحتراره من اختلاطهما إذا تجاورا ، فلما زال ذلك الالتباس في ترتيب المواد عدل عن عادته إلى الترتيب المألوف . وكانت هذه خطة المدرسة السابقة في معاجمها . ويرى الناظر في المواد المذكورة نقصا في الحروف فأب ، يليها أبد مباشرة ، وهذه بعدها أبر ، وهكذا . فالمواد الساقطة بين هـــذه المواد أغفلها المؤلف عمدا لأنها لا تدخل في مواده ، ولا تنسجم مع الفكرة العامة التي بني عليها معجمه ، أو لأن والفصول ، والمواد .

#### نحليل المواد :

ولنتتبعه في بعض المواد لنرى طريقة علاجه إياها . قال في مادة (أبد) : « أفعله أبد الأباد ، وأبد الأبيد ، وأبد الآبدين . وتقول: رزقك الله عمرا طويل الآباد . بعيد الآماد . وأبدت الدواب وتأبدت : توحشت ، وهي أوابد ومتأبدات . وفرس إقيد الأوابد: وهي نُفَرَّ الوحوش . وقد تأبد المنزل : سكنته الأوابد . وتأبد فلان : توحش . وطيور أوابد : خلاف القواطع .

« ومن الحجاز : فلان مولع بأوابد الكلام : وهي غرائبه ، و بأوابد الشعر : وهي التي لا تشاكل جودة ، قال الفرزوق :

وأوابدى بتنحل الأشعـــار لن تدرکوا کرمی بلؤم أبیکم

حـــوقال النابغة:

يهـــدى إلى أوابد الأشعار نبئت زرعة والسفاهة كاسمها

وجئتنا بآبدة ما نعرفها ».

أورد المؤلف ثلاثة تعبيرات خاصة في مفتتح المادة ، فعبارة مسجوعة ، قفاها بصيغتين للفعل والصفة من كل منهما . ثم أورد إحدى الصفتين في عبارة مجازية ، مى « قيد الأوابد » كُلِمُ عن الفَرَس السريع الذي يفوق الأوابد في الجرى ، ولكن الزمخشرى لم يضعها في القسم الحجازي . وختمت المعانى الحقيقية بمعنيين آخرين لإحدى صيغتى الفعل الماضيتين ، فمعنى ثان للصفة . وانتقل المؤلف إلى القسم المجارى فأتى بالصفة في إحدى الكنايات ، واستشهد عليها ببيتين من الشمر ، وختمه بكناية أخرى للصفة في حالة الافراد لا الجمع . ويتضح من هذه المادة أن المؤلف يحب أن يذكر ألفاظه في عبارات ، أو في سجع ؛ وأنه لا يحافظ على ذكر العبارات الحجازية في قسم الحجاز وحده ؛ وأنه لا يفرق بين الأنواع المجازية المختلفة إذ يذكر الكفاية الكناكية تحت الحجاز بدون تنبيه .

المارة المارة وحين الرائدة (عقق ) التي رأيناها في أكثر المعاجم السابقة ، براه يقول فيها : « ما أعقه لأبيه . وتقول : فلان هين المبرة شديد المعقة ، قال :

أحلام عاد وأجساد مطهرة من المعقبة والآفات والأُثم وذق عُقَق . مَثَلُك في وادى العقوق . أعز من الأبلق العقوق ، وهي الحامل التي نبتت العقيقة ( وهي الشعر ) على ولدها ، وقد أعقت ، فهي معق وعقوق . ويقال : أهش من نوى العقوق ، وهوى نوى هش لين الممضغة تعلفه العقوق إلطافا بها . وتقول : ما أدرى شمت عقيقة ميرأم شمت عقيقه ، أى سللت سيفا أم نظرت إلى برق ، وهي البرقة التي تستطيل في عرض السحاب . ولقد أكثروا استعارتها للسيف حتى جعلوها من أسمائه فقالوا: سلوا عقائق كالعقائق ، ونحوه قول بشر بن أبي خازم :

رأى درة بيضاء يحفل لونهسا سخام كغربان البرير المقصب

حــ وهيعناقيده . وانعق البرق : تسرب في السحاب . وفي كلام أعرا بية : سحاء عقاقة كأنها حِوَلاء ناقة » . لم يجعل المؤلف للمجاز قسما خاصا ، ومع ذلك تعرض له في العقيقة والعقائق . وذكر كثيرا من صيغ كتاب العين ، مثل عقق ، والمعقة ، وأعق ، وعقوقه ، ومعق ، ونوى العقوق ، وانعق ، وكان في تفسيرها قريباكل القرب من نص الخليل ، أو بعبارة أدق مطابقا له ، وخالف في بعضها بعض الشيء عبارة ابن دُريد . واتفق مع ابن دريد في عقيقة البرق ، وعقيقة السيف ، وكلام الأعرابية التي هي ابنة معقر بن حمار البارق ، وطابق نص تفسيره للفظ الأول . أما الشواهد والأمثلة فـكثير منها في المعاجم الأخرى أيضا ، كالبيت الأول الذي نسبه صاحب العين للنابغة . ولم ينفرد الرمحشري إلا بصيغة التعجب ، وهي قياسية لا داعي لها ، والعبارة المزدوجة بعدها ، والمثل المتخذ من وادىالعُقوق ، والمثل الثاني من النوى الهش ، أي انفرد بالأمثلة والعبارة المزدوجة ، وهي الأمور التي صرح بعنايته بها لدخولها في الميدان البلاغي البحت . ومع هذا فالمــادة قاصرة في المعاني والصيغ والشواهد ، حتى عما في كتاب العين ، وجمع المؤلف بعض هذه العبارات بدون تفسير فجلها متراكمة بعضها وراء بعض ، كأنه لا يرمى منها إلا إلى تدوينها للتذكير بها كا ترى في العبارة من : « ذق عقق » إلى : « الأبلق العقوق » .

أما « هقم » فلم يجعل فيها قسما خاصا بالحجاز أيضا ، وقال فيها : « ثلاثة كهقعة الجوزاء ، وهى ثلاثة كواكب فوق منكبها . وطلق رجل امرأته ألفا ، فقيل له : يكفيك منها هقعة الجوزاء . ولا تسيم الهقعة ، وهى دائرة فى جنب الفرس حيث رجل الراكب ، وقد يتشاءم بها . وفرس مهقوع ، وهُقع . وسمعت للسيوف هيقعة : وهى صوت وقعها » .

المادة كلها من العين والجهرة مع حذف شواهدها ، وتغيير تفسيرها بعبارة من عند الزنخشرى ، وزيادة العبارتين الأوليين المحتويتين على التشبيه والاستعارة . ويتضح منها ميل المؤلف إلى الاختصار وإيراد العبارات الجميلة الفصيحة ، وعدم رغبته في استقصاء الصيغ أو المعاني ، فالمحادة قاصرة كل القصور بالنسبة لتهذيب الأزهرى مثلا ويخرج الباحث من دراسة «أساس البلاغة » بمجموعة من الظواهر تخالف ما ألفناه في المعجات الأخرى كثيرا . وأهم الظواهر في الأساس عنايته الشديدة بالحجاز ، حتى أفرد له قسما خاصا في أكثر المواد ، فصله عن القسم الذي يتناول المعاني الحقيقية . بل نثر كثيرا من العبارات المجازية أيضا في هذا القسم الحقيق . والأساس المعجم الوحيد في العربية الذي يعني بهذا الجانب ، حتى تأثر به أصحاب المعاجم المتأخرة . وكان يصدر القسم المجازي بعنوان يفصله عن الحقيق . وتغيرت عبارة هذا العنوان كثيرا . فكانت في أكثر المواد « ومن الحجازي أي الاسم العام . وكانت في بعضها « ومن الكناية » (أن عنوان من هذه العناوين في الجزء الثاني ، « ومن المستعار » (\*) . ولم يكن في كل عنوان من هذه العناوين يويد فصل المجازي عن الكناية ، ولا فصل هذين عن الاستعارة ، بل كانت ليريد فصل المجازي عن الكناية ، ولا فصل هذين عن الاستعارة ، بل كانت العناوين الثلاثة مترادفة بمعني المجاز . هـ

(۱) انظر مواد : أخر ، وجمع ، وزيل ، وسوء ، وصدف وغيرها .

بوجع هذا عد خوام

 <sup>(</sup>۲) انظر مواد : عجز ، وعد ، وعدر ، وعذم ، وعرف وغرها .

« المجاز : بني على المجاز الاستعارة مثل قوله في « بني »: ومن المجاز : بني على أهله دخل عليها ، وأصله أن المعرس كان يبنى على أهله خباء . . . و بني مكرمة وابتناها . . . وملعون من هدم بنيان الله : أي ما ركبه وسواه . وُبني فلان على الحزم . . . وجمل مبنى : سمين . و بنى له المرعى سناما تامكا . و بنى كلامًا وشعرا وهذا كلام حسن المباني . و بني على كلام : احتذاه . . . .، و يدخل تحته الكثابة مثل قوله في نفس المــادة؛ وطلع ابن ذكاء : وهو الصبح . وصادوا بنات المــاء : وهي الغرانيق . وَكَأَن الثريا ابن ماء محلق . وهو ابن جلا : للرجل المشهور . وأنا ابن ليلها ، لصاحب الأمر الكبير . وإنه لابن أقوال : للكلامي . وهو ابن أُحذار : للحذر . . . » وأمثال هذه المـادة ﴿ يُشْيَرَةً . ولذلك كان لا مانع عنده من أن يجمع بين عنوانين فيقول : « ومن الحجاز والكناية », وفصل أحيانا بينها فقسم المادة الواحدة إلى ثلاثة أقسام : حقيقي ومجازى ، وكنائي . ويتضح من الأقسام السابقة أن المؤلف عني في أقسامه الحجازية بالاستعارة والكناية وكان همه الأكبر موجها للاستعارة ، فهي أكثر الأنواع الحجازية ظهورا عنده . وهذا ظاهر فيما مر من أمثلة وفي كل مادة . وهذا مجاز مادة التقطتها عفوا ، وهي ( محو ) قال : ودومن الحجاز : محت الريح السحابُ والمطر الجدب، والصبح الليل، والإحسان يمحو الإساءة . وهبت محوة ، وهي الشمال لأنها تمحو السحاب قال :

قد بكرت محسوة بالعجاج فدمرت بقيسة الرجاج وأصابت الأرض محوة واحدة: وأصابت الأرض محوة : مطرة تمحو الجدب. وتركت الأرض محوة واحدة: إذا طبقها الغيث. ويقال: تمح منهم يا فلان: تحلل ، أى اطلب منهم أن يمحوا عنك ما جنيت عليهم ، وتحلل فلان وتمحي وكل ما ذكره من الاستعارة . وأمثال هذا كثيرة . ولم يجى بنوع واحد من الاستعاره ، بل بجميع الأنواع . وأولها وأكثرها بروزا الاستعارة التصريحية من أمثال التي رأيناها في محا . ثم الاستعارة المكنية مثل قوله في (ضوأ) لفلان رأى مضى ، في دُجى المشكلات . واستضأت برأيه ،) وفي « يد » وقال ذو الرمة : ﴿ وأيدى الثريا جنح في المغارب وقال لبيد :

Ý.

## وغداة ريح قد وزعت وقرة إذ أصبحت بيد الشمال زمامها

وله :

أضل صواره وتضيفته نَطوف أمرها بيـد الشال »
ونثر الكنايات بين المواد المختلفة ، ولكنه لم يجعل لها مادة بأكلها كاحدث
في الاستعارة . وكان معظم عنايته فيها موجها للكناية عن صفة ، مثل قوله في « زيل » :
دد ومن الكناية : هو متزيل عن فلان : محتشم لأنه إذا احتشم منه باينه بشخصه
وانقبض عنه وفي « قر » تقول للعاجز عن جواب سؤالك : قد تكسرت قوار يرك \* أَ مُ اللّه عن موصوف ، مثل قوله في « أدب » : مجاش أدب البحر : إذا كثر
ماؤه ، وفي « أكل » : جرحه با كلة اللحم : وهي السكين ، وفي « جبر » : قلبي

فلا تلومینی ولومی جابرا فجابر کلفنی الهواجـــرا ،،

وأخيرا الكناية عن نسبة ، مثل قوله في « أزر » : مفلات عفيف المئزر والإزار قالت خرنق ﴿ والطيبون معاقد الأزر وتقول : هو عفيف الإزار ، خفيف من الأوزار». وفي « بوأ » : مخلان طيب الباءة : للعفيف الفرج ، جعل طيب الباءة : وهي المباءة والمنزل ، مجازا عن ذلك ».

النوع الثالث من المجاز الذى اهتم به الزمخشرى : المجاز اللغوى المألوف . وهو أنواع كثيرة ، رأيت منها فى الأساس ما يلى :

١ -- إطلاق اسم الشيء على مكانه مثل قوله في (سمو ) أصابتهم سماء غزيرة :
 مطرة ، وفي « رعن » إقال الفرزوق :

لولا ابن عتبة عمرو والرجاء له ما كانت البصرة الرعناء لى وطنا

أراد رعن أهلها ، ونستطيع أن نضع فيها « طريق خائف » و « طريق وارد صادر » صفة لسالكيه و يجوز أن يكون هذا أيضا من الجاز العقلى في الإسناد .

۲ اطلاق وصف الشيء على زمنه ، مثل قوله في « أرز »:ومن الجاز : بتنا

بليلة أرزة : يأرز من فيها لشدة بردها ؟ وفي « بله » : "ومن الحجاز : هو في شباب أبله وعيش أبله ، يراد غفلة صاحبهما عن الطوارق . قال رؤ بة : "بعد غداني الشباب الأبله ، به به سم الفاعل على المفعول واسم المفعول على الفاعل ، مثل قوله في « أمن » : "ناقه أمون قوية مأمون فتورها ، جعل الأمن لها وهو لصاحبها ، كقولهم ضبوب وحلوب "وفي « بيع » : « جارية بائع هم: نافقة كأنها تبيع نفسها ، كما يقال ، ناقة تاجرة ، وأنشد :

و إنك لولا ذروة فى ثنية وناب لمقلاق الوشاحين بائع حسد يقول : لولا أنه ذرأ نابى – أىسقط من السن – لرغبت فيك وفى «خوف»: («ومن المجاز : طريق خائف قال عبيد :

وفى « صدر » ''طريق وارد وصادر: يرد فيه الناس و يصدرون''. ونستطيع أن نجعل هذا النوع فى مجاز الحذف ، فالناقة الأمون: أى صاحبها ، والجارية البائع: أىسيدها ، والطريق الخائف: سالكه ، والوارد والصادر: السائرون فيه ، كما يمكن أن يوضع كثير منه فى النوعين الأولين.

إطلاق اسم بعض الشيء عليه كله ، مثل قوله في « وجه » : وهو يبتغى بذلك وجه الله . وسمعت في المسجد الحرام سائلا يقول : من يدلني على وجه عربي نعيلة
 كريم يحملني على معملة . . ومن يرد وجه السيل؟.

و — إطلاق اسم الشيء على سببه له مثل قوله في « سمع » ومن الحجاز : سمع الله لمن حمده : أجاب وقبل ، فالسمع سبب الإجابة والقبول ، وفي « غيث » : وقعنا على غيث يقيد الماشية ، أي كلاً ، والغيث سبب ظهور الكلاً مي .

حجاز الحذف ، مثل قوله في «حوط » ُوقعوا على تحيط : أي في سنة تحيط بالناس : تهلكهم ، وفي تحوط : من حاط به بمعنى أحاط . . . حذفوا بعدها

» در کله و بالناس » وفی « شم » : عرضت علیه کذا فإذا هو مشم لا یریده ، ومعناه مشم أنفه : رافعه شامخ به ،)

التعكيس (والتهكم) مثل قوله في «جدى» : "و يقال : جدا عليه شؤمه إذا جر عليه . وهو من باب التعكيس ، كقوله : « فبشره بعذاب أليم » قال ابن شعواء الفزارى :

رعى طرفها الواشون حتى تبينوا هواها وقد يجدو على النفس شؤمها والتهكم آت من أن الجدا الفضل والعطية عبوفي « حوط » : و إذا نزل بك خطب فلم يحطك أخوك و وترك معونته قيل : حاطك القصا ، وهو تهكم أى حاطك في الجانب القصا وهو البعيد ، يقال : نسب قصا ، و بلد قصا ، ومعناه لم يحطك لأن من يحوط أخاه يدنو منه و يسانده ، لا أن يحل منه في نجوة . ومثله : فأعتبوا بالصيل موصله بطول الهجران » .

ووضع الزمخشرى في المجاز نوعين آخرين: ها التعبيرات الخاصة التى فقدت معناها الحرفي من ألفاظها المؤلفة منها وصار لها معان أخرى جديدة لاتمت للقديمة، والأمثال. أما هذه التعبيرات الخاصة فتظهر في مثل قوله في « أب » : ومن المجاز: لا أبالك ، ولا أبا لغيرك ، ولا أبا لشانئك ، يقولونه في الحث حتى أمر بعضهم لجفائه بقوله : أمطر علينا الغيث لا أبالك ، ويقال : لعمر أبيك ، ولعمر أبي سواك ، والل الكيت :

إلى لعمر أبى سوا ك من الصنائع والذخائر
وفى « ذوب » أذاب لى عليه حق: ثبت ووجب ووضع بعض الأمثال فى القسم
الحقيقي ، و بعضها الآخر فى الحجازى دون أن يبين الفرق بينها ، ودون أن يكون
هناك فى الحقيقة فرق قال فى القسم الحجازى من « بيض » : "وفى مثل : كانت بيضة
العقر ، للمرة الأخيرة ... وفى مثل : سد ابن بيض الطريق » ، ومن « حسى » :
ووضع فى المرة المنت أحسيك الحسى ، أى كنت أحسن إليك لمثل هذه الحال »
ووضع فى القسم الحقيقي منه « أبلى » : « آبلى منه خمينيف الحيا عمل ، ومن « حسى » :

وأظن أني لست في حاجة إلى الإشارة إلى أن المؤلف عني بالعبارات الحجازية في القرآن والحديث ، ما دام الكتاب يرمي إلى الكشف عن إعجاز القرآن و بلاغة الرسول الفصيح ولكنى أومئ إلى بعض الأمثلة • قال في القسم المجازى من « بطر » : وُ بطر فلان نعمة الله : استخفها فكفرها ، ولم يسترجعها فيشكرها ، ومنه بطرت معيشتها ؟ ومن «زهق» : وُمن الحجاز : وزهق الباطل فإذا هو زاهق ه وفي الحديث إن حابيا خير من زاهق : وهو الذي يحبو حتى يصيب ، أي الضعيف الذي يصيب الحق خير من القوى الذي يخطئه'؛ ومن « فحكه » :"وقوله تعالى :(فظلتم تفكهون)وارد على سبيل التهكم أى تجعلون فاكهتكم وما تتلذذون به قولكم : إنا لمغرمون ،، ومن «كرش » : رد وفي الحديث : الأنصار كرشي وعيبتي ، أي هم سرى وأمانتي كما أن الكرش موضع علف المعتلف». ولم يكن المؤلف يفصل كل نوع من الاستعارة أو الحجاز على حدة ، ولاسمى أى نوع منها ، و إنما ذكرها بعضها وراء بعض دون تمييز بينها واعتاد المؤلف في هذه الأنواع الحجازية أن يذكر العبارة الحجازية ثم يفسر المعنى المراد منها . كما رأينا فيما سبق من أمثلة . ولكنه كان في بعض المواد يذكر الأصل الحقيقي للعبارة المجازية ، إلى جانب معناها المجازي المستعملة فيه . قال في « بل » مثلا :«وطويته على ُبلَّته : إذا احتملته على فساده ، وأصله السقاء يطوى وهو مبتل فيعفن ، قال : ولقد طويتكم على ُبلُلاتكم وعلمت ما فيكم من الأذراب

حوقال في « بنن » : ومن الحجاز : أبنوا بالمكان : أقاموا به ، وأصله ما يحدث فيه من بنة ( رأئحة ) نعمهم ، ثم كثر حتى قيل لكل إقامة : إبنان ، وفي « جبي » : درومن المجاز : فلان يجتبي حبي المجد أي يقوم بالمجد و يجمعه لنفسه ، قال ذو الرمة : وما زلت تسمو بالمعالى وتجتبي جبي المجد مذ شدت عليك المآزر

واجتباه: اختاره، مستعار منه لأن من جمع شيئا لنفسه فقد اختصه واصطفاه »
 وفي «خول » ''ومن الحجاز جاءوا الأول فالأول ، ثم تفرقوا أخول أخول . وكان أصله في الرعاة يتفرقون في الحكلاً ، فيأخذ هذا في شق وهذا في شق ، وكلهم يقول : أنا أخول من الآخرين ، أي أحسن رعية وتعهدا للمال ، قال البعيث :

ودافعت عن ذود الخِصاف بن ضمضم وقد قسمت في الجبش أخولَ أخولًا ٣ وكان الزمخشري في بعض المواد الأخرى يذكر هذا الأصل في صدد بيانه للتشبيه الحجارى . فقد قال مثلا في « بقع» : وهو باقعة من البواقع : للسكيس الداهي من الرجال ، شبه بالطير الذي يرد البقع — وهي المستنقعات – دون المشارع خوف وفي الدعاء : اللهم أُجِبرنا وفي أحيان أخرى ذكر المعنى الأصلي تحت لفظ الاستعارة لا التشبيه كقوله في « حور »:ٌومن الحجاز : قلقت محاوره : إذا اضطر بت أحواله ، استعير من حال محور البكرة إذا املاس واتسع الخرق فقلق واضطرب، وقال : یا هیء مالی قلقت تحاوری وصار أمثال الفغا ضرائری مقدَّمَات أيديَ المواخر فصرت فيما بينها كالساحر وفى « رف » : "وأن ثغرها ليرف رفيف الأقاصى ، وهى فى بياضها كبيض

الأواصى ، قال :

وأنف كحرف السيف زين وجهها وأشنب رفاف الثنــــايا له ظَلْم وقال المسيّب بن علس:

ومها يرف كأنه برد نزل السحابة ماؤه يدق ح- استعار له المها – وهو البلور – ثم شبهه بالبرد ، وفيه تحقيق أنه مَهَّا على الحقيقة ، وجعل ما في السحابة نزلًا لهليم ولكننا تحترس هنا بأن الفصل بين القسمين المجازي والحقيقي غير دقيق . فقد وجدت عبارات مجازية في القسم الحقيقيّ من المواد . قال فى الأقسام الحقيقية فى مادة « أخذ » : وُفلان أخيذ فى يد العدو . وهو أسير فتنة ، وأخيذ محنة ، وفي مادة « بطن » "ألقت الدجاجة ذا بطنها ، ونثرت المرأة للزوج بطنها : إذا أ كثرت الولد ، ومن « زعنف » : اجتمع الصميم والزعانف : وهم الأدعياء ، وهي في الأصل أطراف الأديم وأجنحة السمك ﴿ فالتقسيم غير دقيق -

11

<sup>(</sup>١) كتاب الاعان ٣٤ . طبعة السعادة . (٦) ٢٩٥ .

ولم يعشم المؤلف في كل مادة ، بل تركه في كثير منها . كذلك وجدت عبارات في الأقسام المجازية لا يمكن اعتبارها منها . مثال ذلك قوله في مادة « أكل » : "ومن المجاز فلان أكل غنمي وشربها ، وأكل مالى وشربه : أي أطعمه الناس"، وفي مجاز مادة « حدر » : "العين تحدر الدمع ، والدمع يحدر الكحل"، ومادة « زيد » : دومن المجاز : فلان يستزيد فلانا : يستقصره ويشكوه ، وهو مستزيد . وكتب إليه كتاب استزادة . وهم زيد على مِئة ، وزيادة ، قال ذو الأصبع العدواني :

وأنتم معشر زيد على مئة فأجمعوا أمركم طرا فكيدوني حائد أى زائدون ، وكل هذا وما شاكله ليس من المجاز في شيء (١). بل بلغ به الأمر إلى أن وضع الاستعال الواحد للفظ الواحد في المادة الواحدة ، مرة في قسمها الحقيق ، وأخرى في فسمها المجازى . قال في « بوا » : "وهم أكفاء سواء ، ودماؤهم بواء . . . ومن المجاز : الناس في هذا الأمر بواء : أي سواء » . . .

ووضع النوع الواحد في القسمين كالأمثال وسر اهتمام الزمخشرى بالمجاز انتشار الكلام عنه في عصره ، وفي القرن السابق عليه انتشارا كبيرا ، إذ كان موضوعا جديدا عليهم جاذبا لأفكارهم ، يقول ابن تيمية : « تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إنما اشتهر في المائة الرابعة ، وظهرت أوائله في المائة الثالثة ، وما علمته موجودا في المائة الثانية ، إلا أن يكون في أواخرها » . فنحن إذا تحرجنا من هذا التحديد الزمني اعتمدنا عليه في كون الكلام عن المجاز كان منتشرا مشتهرا حوالي القرن الرابع ، ومن بعده القرن الخامس وقد عاصر الزنخشري أواخر أولها وأوائل ثمانيهما . ولم يكن الزنخشري يتجاوز الاصطلاح العلمي في أسرار البلاغة وحده ، بل فعل ذلك في بعض كتبه الأخرى ، وأهمها الكشاف . يقول الدكتور مصطفى ناصف في رسالته «البلاغة عند الزنخشري» : « و يبدو الزنخشري غير آخذ بتقسيات كثيرة ، ولا بمعن في تحليل نظري ولمنظم ، و إنما يلم بما يعرض إلما ما سريعا . فالتشبيه مجاز . واخلط في المصطلح باد ، فالمجاز اللغوي تمثيل . . والاستعارة التمثيلية تمثيل . . والكناية في المصطلح باد ، فالمجاز الاشتقاق ، لاختلاف مدلول العيفة المستعارة عن الصيغة الأصلة .

1

تختلط بالمجاز الحسكى . . [و] الظواهر البلاغية مضطربة التحديد ، فالتخييل ليس من الحقيقة والمجاز ، ومع ذلك فآيات مثل قوله سبحانه : « إنا عرضنا الأمانة » : تمثيل وتخييل معا . . والعلاقة بين بعض المجازات مبهمة يعبر عنها تعبيرا إجماليا ، ليس فى تاريخ البلاغة ما يشفع فى تحديده ، ويقول : والزنحشرى يسمى الاستعارة مثلا ، ويسميها آنا تمثلا ، ويعبر عنها بالتخييل ، ورابعا بالمجاز . ويقول : هذا حديث الكناية عند الزنحشرى . خلاصته أن الزنحشرى يخلط أحيانا بين الكناية وصور أخرى من المجاز الذى تعتبر الكناية أختاله » . ونختم أقواله بما يلى : وخلاصة ما يقال فى ذلك : أن البلاغيين وضعوا قواعد لبلاغة الصور البيانية بدا الزنحشرى مهملا لها ، .

#### السكلمات في عبارات :

ومن الظواهر المهمة فى الكتاب إيراد ألفاظه فى عبارات ، كما افتخر المؤلف فى مقدمته ، أى أن الأساس ليس معجا للألفاظ المفردة ، بل للعبارات المؤلفة ، مرتبة بحسب اللفظ البارز فيها لا الأول . ولا يعنى ذلك أنه لم يورد ألفاظا مفردة وفسرها ، بل فعل ذلك كثيرا وخاصة فى القسم الحقيقى من مواده . ولكنه وجه إلى العبارات المؤلفة عنايته الأولى . وتمثلت هذه العبارات المؤلفة عند المؤلف فى عدة أنواع ، هى الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية ، والأمثال ، والأسجاع ، وأقوال الفصحاء والأعراب ، والتعبيرات الخاصة .

أما الآيات فكان المؤلف ، فى أكثر الأحيان يوردها فى تضاعيف الكلام دون أن يشير إلى أنها من القرآن إلا قليلا ، وهذه بعض أمثلتها • قال فى « أجر » "ومنه قوله تعالى : (على أن تأجرنى ثمانى حجج) أى تجعلها أجرى على التزويج ، يريد المهر من قوله تعالى : « وآتوهن أجورهن » ، كأنه قال : على أن تمهرنى عمل هذه در عن على الله : سره ، (فهم فى روضة يحبرون)، وهو محبور : المدة . وفى « شق » "أخذ شقه : نصفه ، (لم تكونوا بالغيه إلا بشِق الأنفس) :

بمشقتها ومجهودها ، و بعدت عليهم الشقة : الطريق ، وما شابه ذلك / أما الأحاديث فنبه المؤلف على كثير منها ، وأهمل كثير أيضا ، ولكن لم يبلغ ما أهمله مبلغ ما جاء من الآيات مجردا . قال في « أشب » "الأشب : شدة التفاف الشحر حتى لا مجاز فيه ، ومنه الحديث : « بيني و بينك أشب » وفي « بعل » : وهو يباعل أهله : أي يلاعبها . . منها ( هذه الأيام أكل وشرب و بعال )". وفي « خوف » : هذا أمر مخوف ، و ( أخوف ما أخاف عليكم ضعف الإيمان )<sup>...</sup> وفي « سلم » :'وُ ( على كل سلامى من أحدكم صدقة ) : وهى عظام الأصابع اللينة . وفى « عجم » : الفحل الأعجم حرى أن يكون مثناثا: وهو الأخرس الذي يهدر في شقشقة لا ثقب لها فلا يخرج الصوت منها . و ( جرح العجاء جُبار ) و ( صلاة النهار عجاء ) . وترجع كرية كثرة الأحاديث في الأساس إلى أن مؤلفه من مؤلفه من المؤلفين في غريب الحديث (الفائق). وأمثال العرب كثيرة في الأساس ، بعضها منبه عليه ، والآخر غير منبه عليه ، مثلها رر وفي « حجز » : وفي مثل : ( ما يحجز فلان في الحكم ) ، أي لا يقدر على إخفاء " أمره" وفي « رغث » :''وفي مثل ( آكل من برذونة رغوث ) وغيرها . ولم يكن المؤلف ينبه على كثير من هذه الآيات والأحاديث والأمثال لأنه لا يريد التعريف بحقيقتها ، و إنما يريد كونها من العبارات الفصيحة فحسب ، بغض النظر عن القائل . وقد ذهب إلى أبعد من ذلك ، فلم يفسركثيرا منها ، ومن الألفاظ ، ومن المجازات . والسبب \_\_ في ظنى -- أنه لم يكن يرمى بكتابه إلى التفسير قدر ما رمى إلى جمع العبارات اللَّمْلُم : المشهورة الواضحة المعنى لكل إنسان وغير الواضحة . فالتفسير غرض يأتى عنده بعد الجمع والتدوين . وقد وفَّى التفسير في كتب أخرى خصصها الأمثال وأشهرها المستقصي . وتدل هــذه التآليف على اتساع معرفة الزمخشري

1:41

ZAAD?

<sup>(</sup>٣) ۸۸۷ . وانظر ۸۲۴ ، ۳۸۳ ، ۲۹۶ ، ۳۲۰ ، ۲۷۰ ، ۵۳۰ ، ۲۰۰ .

بالأمثال؛ وتبين سبب كثرتها في الأساس كو كذلك العبارات المسجوعة كثيرة في الأساس بل تبلغ من الكثرة بحيث لا تكاد تخلو صفحة منها ، وخاصة في الجزء الأول من الأساس. ولا يعرفنا صاحب الأساس شخصية قائلي هذه الأسجاع، ولا يعني بذلك، فالذي يعنيه هو عبارتها حسب . ولا شك أن هذه الكثرة لها دلالتها الواضحة ، على نظرة أهل هذا العصر الذي عاش فيه الزمخشري إلى السجع ، ومدى تقديرهم إياه ، وعده من الأسس الهامة للبلاغة . وكان من آثار ذلك شيوعه في كتاباتهم ، أو بعباره أدق سيطرته عليها . وهذه بعض الأمثلة التي نلتقطها عفوا من الكتاب : قال في « ذرأً » : « اللهم لك الذرء والبَرْء عرم، ومنك السقم والبُرْء » . وفي « ذر » : تقول: أنتم ولاة الدولة بكم ذر قرناها ، وصرت أذناها ، وقرت عيناها ؟. وفي « ذرع » : ر مان بنوره بنوره و الله على ظلمك : ارفق بنفسك '' وفي ﴿ ذَعَن ﴾ : تقول : هو ﴿ وَاقْصَدُ بِذِعْنَ ﴾ : تقول : هو و مسل بعرف و براج على المراج على المراج على المراج المراج المراج المراج في الإساءة إليك ممعن ، وأنت منقاد له مذعن . وفي « ذفر » قالت أعرابية في شيخ : أدبر ذفره ، وأقبل بخره . واشتهرت وكركم من الأساس وعب منز اللغوم اللنويين ، فكانوا يرجعون إليها و يستدون سنها ؛ ابن الطيب وتلميذه السيد مرتضى صاحب تاج العروس . ولا تقل أقوال الفصحاء من العرب والأعراب عن الأحاديث والأسجاع كثيراً ، فهي من العبارات التي يقوم عليهــا الكتاب ، فهو يقول في « أون » : وعن بعض العرب : أونوا في سيركم شيئًا ( أى ارفقوا ) . وفي « أوى » : ر قال ابن عباس للأنصار رضى الله عنهم : بالإيواء والنصر ألَّا جلستم . وفي «حوق » : الم من العرب يقول لآخر إلا قد أحوق كرانيف النخلة: سحقت النخلة حتى تركتها حُوقة : أي محوقة ، كأنه حاقها حين لم يُبق لها كرنافة . وفي « زلم » : قال رجل من بني سعد لرجل من محارب: اذهب فأنت والله العبد زُلْمة: يعني لا شك » « « موديتك ولم يخطئك شكل العبيد ، وفي « قور » : حكى الجاحظ في كلام بعض الشطار لا يكون الغني مقورا ، وهو الذي يقور الجرادق فيأكل أوساطها ويدع حروفها . وأمثال ذلك كثيرة في الكتاب كله .

سخالبا ما يورد الزنحشرى ألفاظه مؤلفة في عبارات غير منسوبة إلى أحد ولا يعنى بذلك أنها من تأليفه هو ، ولكن ذلك لعدم أهمية القائل عنده ، فالأهمية مركزة في العبارة ذاتها أما أقل أنواع العبارات ، فالتعبيرات الخاصة التي فقدت معنى ألفاظها الحرفي واكتسبت معنى كليا جديدا . ولا ترجع قلتها إلى عجز المؤلف ولكن إلى أنها قليلة في اللغة نفسها ، بل في جميع اللغات . ووضع المؤلف أكثرها في الأقسام المجازية لأنها اللائقة بها ، وكما ألف الزنخشرى في جميع الأنواع السابقة من عبارات : الكشاف في القرآن ، والفائق في غريب الحديث ، والمستقصى في الأمثال ، أفرد هذه العبارات البليغة بكتاب أيضا سماه « الكلم النوابغ » . وأذن فهذا الفيض من العبارات الجليلة التي طرب لها الزنخشرى ، فأدخلها في معجمه للبلاغة ، كان يستمدها العبارات الجيلة التي طرب لها الزنخشرى ، فأدخلها في معجمه للبلاغة ، كان يستمدها العبارات الجيلة التي طرب أو من المنابع التي استمدت منها هذه التصانيف . ويستنبط

العبارات الجميلة التي طرب لها الزمحشري ، فادخلها في معجمه للبلاغة ، كان يستمده العبارات الجميلة التي التي استمدت منها هذه التصانيف . و يستنبط المرء من هذا أن الزمحشري يتمثل البلاغة في العبارات الحقيقية من الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية ، وأقوال الفصحاء ، وفي السجع والاستعارة ، والكناية ، والمجاز اللغوى . وإذن فأساس البلاغة هو العبارة الجميلة ، والعبارة المسحوعة ، والأنواع الثلاثة الأخيرة من الحجاز ، والتعبيرات الخاصة . و يضاف إلى ذلك قليل من العبارات المحتوية على الجناس التي تظهر بين آونة وأخرى على بعد في الكتاب . وهذا الأساس المحتوية على الجناس التي تظهر بين آونة وأخرى على بعد في الكتاب . ويرى من ذلك أن الزمحشري لا يتناول « البلاغة » بالمعنى هو أساس الكتاب . ويرى من ذلك أن الزمحشري لا يتناول « البلاغة » بالمعنى الاصطلاحي ، وهي العلم المعروف بذلك الاسم . فقد كان هذا العلم في عصر الزمحشري نفسه يض فروعا كثيرة من القول لم يتعرض لها المؤلف في « أساسه » ولم يسمم في المناه المعامدي بذلك بنعرض بكتب علم البلاغة التي كانت موجودة في عهده ، ومن أهمها كتب بن الم يتعمن بكتب علم البلاغة التي كانت موجودة في عهده ، ومن أهمها كتب النالمة والآمدي والجرجاني والعسكري . ومن ثم لم تظهر عنده المصطلحات البلاغية ولم يتناول الحجاز والاستعارة ، والكناية ، بمعناها العلمي المحدد فخلط كثيرا بينها .

يعن يعن

#### ما کنز :

نترك كل هذا إلى ما نأخذه على الكتاب ، وهي أمور قليلة ولكنها لها خطرها وتحملها فيما بل :

١ - اضطراب الترتيب. وظهر هذا ذات مرة حين وضع المضاعف الثنائي من الهمزة مع الياء (أى) في مقدمة الفصل وحقه أن يؤخره بحسب منهجه الذى سار عليه في الكتاب كله.

الاضطراب بين المعتل الواوى واليائى . وظهر هذا فى مادة « أبى » التى وضع فيها بعض الصيغ المشتقة من « أبو » الواوية ، التى قدمها المؤلف نفسه على المادة اليائية الميائية ، وهذان المأخذان قليلان تافهان ولكن المأخذين الآتيين كثيران متكرران .
 إلا يُحة الميائية ، وهذان المأخذان قليلان تافهان ولكن المأخذين الآتيين كثيران متكرران .
 إد حدرج » فى «حدر » و «حشرج » فى «حشر » و «سمحق » فى «سمح » و «سمح » فى «سمح » و «سمح » فى «سمح » و «سمح » فى «س

**ルタン**レー

و — إغفاله ذكر أصحاب العبارات والأسجاع وما إليها ، فإن ذلك كان يفيدنا المختلف المحادة لا تقدر في ترتيب هذه العبارات ترتيبا المؤرّيكا — إذا أردنا ، ونتبين منه التطور التاريخي للمعنيين الحقيق والحجازي لها .

ومجمل القول أنه يجمل بالمرء النظر إلى أساس البلاغة على أنه معجم خاص بالتعبير العربى ، و بالعبارة المؤلفة البليغة ، لا معجم للألفاظ . فيوضع الكتاب الهوضع اللائق به ، ويقدر حق قدره . وينسب إلى مؤلفه فضل توجيه حركة المعاجم إلى (٣٤ به المعجم العربية )

140/1

العبارات الأدبية البليغة ، بدلا من الاقتصار على الألفاظ المفردة ، وفضل العناية بالعبارات الحجازية المختلفة الأنواع وتوجيه الاهتمام إليها فى ذاتها لا كماكان يفعل من قبله ، وينسب إلى الزمخشرى (١) فضل آخر فى المنهج ، وهو سيره على الترتيب الألف بأئى للمرة الأولى فى تاريخ المعاجم العربية باعتبار أوائل المكايات فثوانيها فثوالثها ، أى من بداياتها لا من نهاياتها كما فعل الجوهرى وأتباعه . .

ولم يقض هذا على نظام الجوهرى فى الترتيب ، بل بقى محبوبا إلى وقت قريب حتى إن محمد بن عبد الرءوف المناوى ( ١٩٣١ هـ ) اختصر الأساس نفسه ، ورتبه على نظام الجوهرى ، وسماه « إحكام الأساس » .

ولم أجد مد الداسات حول النساس غير كتان "غراس النساس" لابسه سحر العسقلانى ، الذى أسحة أعجب بكتاب الزمري الوجدة النساسات " لابسه سحر العسقلانى ، الذى أسمة أعجب بكتاب الزمري وحجدة المجازة وم المواد ، ثم لم يحرسينا آخرى المواد ولا رَسِيط ، غير بعصد الاختصار فى العبارة . وتمثلك مكتبة الاتوان العامة فى بعد سخة منه كن رقم ٢٧٥٦ . أورد من واحاء فى مادة (أبد) التي أورد مل في الكيم على الأساس، قال : د أوا بد الكيم ، وأوابد الشعر : وبعي المن لانساساكل حودة .

(١) المحيى: خلاصة الأثر ٢ : ٤١٦

# الفضالاتاني

# مت جِ البيرُوعية بن

أول معجم أنتجه اليسوعيون ، هو محيط المحيط لبطرس البستاني . وكان ذلك في مفتتح النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، إذ فرغ من طبع الجزء الأول في ٢٦ تحوز ١٨٦٩ م محرد ١٨٦٩ م محرد ١٨٦٩ م محرد ١٨٦٩ م المحرد المؤلف إلى ما دفعه إلى إخراج معجمه ، ولسكنه اختصر هذا المعجم في آخر سماد « قطر الحيط » ، قال في مقدمته عن هذا الدافع: «أما بعد ، فلما كان أحياء اللغة العربية التي هشتها أيادي الزمان ، وحالت دون نور محياها الساطع ودون أهلها براقع الهجر والجهل والنسيان ، فرضا على كل من نطق بالضاد ، وكان أمن تحصيلها وتسهيل أبوابه من مرغو بات من اتصف بالحاسة الوطنية والحمية العربية ، ورأينا أن نضع فيها هذا المؤلف على وجه هين المراس ، سهل المأخذ ، ليكون للطلبة مصباحا يكشف لهم عما أشكل عليهم من مفردات اللغة » . و إذن فهدفه إحياء العربية من رقدتها ، عن طريق تيسير الحصول عليها ، بتأليف معجم يسمل الرجوع إليه . من رقدتها ، عن طريق تيسير الحصول عليها ، بتأليف معجم يسمل الرجوع إليه . وكان يضع نصب عينيه أنه يؤلف معجمه ( المختصر ) للطلبة ، و يرى إلى تسميل الرجوع إليه عليهم ، بأن يكون في مستواهم في المنهج ، و يسد حاجتهم من الفردات . و نرجح أن هذا كان غرضه أيضا في « المحيط » حين ندرسه فلا نجد فرقا كبيرا و نرجح أن هذا كان غرضه أيضا في « المحيط » حين ندرسه فلا نجد فرقا كبيرا و ينهما ، في كثرة المواد وقاتها .

#### مادته:

روصف المؤلف مادة معجمه الكبير بقوله في فاتحته: « هذا المؤلف يحتوى على ما في محيط الفيروزآبادي الذي هو أشهر قاموس للعربية من مفردات اللغة ، وعلى

زيادات كثيرة عثرنا عليها في كتب القوم ، وعلى ما لابد منه لكل مطالع من السطلاحات الفنون على وقال في آخر حرف الهافل وقد أضفت ... كثيرا من المسائل والفوائد والقواعد والشوارد وغير ذلك بما لا يتعلق بمتن اللغقه، وقال في خاتمة الا قطر المحيط وأصولها وفروعها واصطلاحات العاوم والفنون وكثيرا من كلام المولدين واللغة الدارجة ورصعناه بالشواهد من القرآن والحديث والشعر وأمثال العرب إلى غير ذلك من الفوائد والنوادر والشوارد مما لا غنى عنه للمطالع وكان كل ذلك سبب تسميته محيط الحميط .

#### منهجه :

المحين يقابل الإنسان هذه الأقوال بما في المعجم نفسه يجد الظواهر التالية:

حافظ المؤلف على عبارة الفير وزآبادي في تفسير كثير من الألفاظ ، ثم زاد أشياء ،
وحذف أخرى ، وتصرف في أمور . أما الأمور التي زادها فنجملها في جمع بعض الألفاظ المفردة ، و بعضه قياسي لا فائدة من التنبيه عليه ، و بعض المعاني وخاصة المولدة والعامية والمسيحية ، والصيغ والاستعالات ، وخاصة العلمية والفلسفية والاصطلاحية ، وقليل من الشواهد النثرية والشعرية والأدبية ، وكثير منها لأدباء لا يحتج بهم كالحريري ، وأسماء الكتب والاستعالات النحوية والصرفية ، وكلات في التفسير قد يمكن والمستغناء عن بعضها . وأكثر زياداته مأخوذ من التاج ، وخاصة من المستدرك وأما ما حذفه فتمثيل المؤلف للألفاظ لضبطها ، وتوهياته الجوهري ، والبقاع ، وأسماء الله قي و بعض اللغاف الألفان وأسماء الله قي و بعض اللغاف المنافق و بعض اللغاف الألفان وأسماء الله قي و بعض اللغاف المنافق و المنافق و بعض اللغاف المنافق و بعض النفاف المنافق و بعض النفاف المنافق و بعض المنافق و

واما ما حذفه فتمثيل المؤلف الألفاظ لضبطها، وتوهيماته الجوهرى، والبقاع، وأسماء الأشخاص والقبائل وأبق بعض الألقاب وأسماء الفرق و بعض اللغات التي أوردها في المؤلف المشتقات القياسية و بعض ألفاظ في التفسير لا يصح حذف بعضها . وتصرف في ترتيب الألفاظ في داخل المادة، فقدم وأخر بدون ضابط في أكثر الأحيان، ولجمع المعاني المتقاربة في بعضها، وغير بعض التفسيرات لعدم

صلاحيتها في عهدنا الحاضر واستعاض عن التمثيل بالوزن أو الألفاظ المشهورة في الضبط بالتصريح بالحركات ، وأشياء أخرى قليلة .

وقال فى ختام حرف الراء عن منهجه: « ولأجل التسهيل على الطالب ميزت بعض الأفعال والأسماء ، وبينه المجرد والمزيد من الفريقين ، كل نوع على حدته مندرجا مع نظيره من الأبنية » . ووصف فى خاتمته بعض أمور أخرى نتعرض لها فيها يلى من وصف .

وقد رتب الألفاظ على وفق حروفها الأصول وحدها كالقدماء ، قال في خاتمة الكتاب: « إذا شئت كشف كلة فإن كانت مجردة فاطلبها في باب الحرف الأول منها ، و إن كانت فيها زيادة فجردها أولا من الزوائد ثم اطلبها في باب الحرف الأول مما بقى ، و إن كان فيها حرف مقلوب عن آخر فاطلبها في مكان الحرف الأصلى المقلوب عنه » . واعتبر في الترتيب أوائل الألفاظ فثوانيها . . . إلى آخرها ، أى على ترتيب أساس البلاغة للزنخشرى .

وصدركل باب بكلمة عن الحرف المعقود له الباب ، عالج فيها موقعه فى الألف باء ، واسمه فى العبرية والسريانية وتعليله ، وما تجريه العامة فى نطقه من تغييرات ، وأنواعه ، واستعالاته ، وقدره فى حساب الجمل .

ونبه على باب كل فعل ليعرف تصريف الماضى والمضارع منه ، وضبط كل اسم حتى لا يشكل النطق به واختار فى ذلك التصريح بالحركات على الطريقة التى راعاها الفيروزآبادى مع إهمال طريقة التمثيل ، وأشار إلى جمعه مم الرمز إليه بحرف (ج) الذى استخدمه صاحب القاموس س

وقسم المؤلف كل صفحة من كتابه إلى نهرين ، وكتب فى أعلاها كلتين ، إحداها فى يمين الصفحة تشير إلى الكلمة الأخيرة فى النهر الأيسر . وكان الأجمل أن يجمل الكلمة الميمى تشير إلى الكلمة الأولى فى النهر الأيمن ، فتضم الكلمتان بذلك جميع الكلمات التي تحتوى عليها الصفحة (النهران) فيا بينهما . وقد تلافى ذلك

الخطأ في قطر المحيط لأن الصفحة منه نهر واحد ، ولكن من بعده قسموا صفحاتهم نهرين أو ثلاثة فوقعوا فيه ثانية ، حتى تخلص منه صاحب المنجد .

قال في مادة هقع :

هقع الفرس يهقعه هقعا :كواه . وهقعت الناقة تهقع هقعا:وقعت من شدة الضبعة .

تهقع الرجل:تسفه وتكبر وجاء بأس قبيح . والقوم وردا:وردواكلهم، والناقة ، وقعت من شدة الضبعة . وتُهُقُع على المجهول: نكس. وانهقع الرجل: جاع وخمص .

واهتقع فلانا عرق سَوء:أقعده عن بلوغ الشرف والحير. وفلان فلانا: صده ومنعه . والفحل الناقة:أبركها وتسداها . والحمى فلانا:تركته يوما فعاودته وأثخنته والشيء فلانا:عاوده . واهتقع لونه على المجهول:تغير .

الهقاع بالغفلة من هم أو مرض . الهقِع:الحريص. الهقعة:المرة كودائرة تكون بعرض زور الفرس أو بحيث تصيب

رجل الفارس يتشاءم بها أو لمعة بياض في جنبه الأيسر وثلاث كواكب نيرة فوق منكبي الجوزاء قريب بعضها من بعض كالأثافي، إذا طلعت مع الفجر اشتد حر الصيف ينزلها القمر . والهقعة م الحريصة والناقة التي إذا أرادت الفحل وقعت ﴿ شدة الضبعة . والهقعة: ﴿ كُلُّمُ المكثر من الاتكاء والإضطحاع بين القوم .

> الهيقعة;حكاية وقع السيف أو ضربك الشيء اليابس على اليابس لتسمع صوته أو أن تضرب بالحديد

المهقوع: اسم مفعول فومن الخيل الذي تكون به الهقعة . ويقال إن المهقوع لا يسبق أبدا . وفي المنتقى : المهقوع الذى إذا سار يسمع 🖬 بين الخاصرة وجنبه صوت .

( ج ) : مهاقیع .

أما « قطر الحيط » فسماه كذلك لأن نسبته إلى كتابنا المطول في هذه الصناعة

السمى « بمحيط الحيط » توشك أن تكون كنسبة قطر دائرة إلى محيطها . وفرغ من تأليفه سنة ١٨٦٩ م مح ١٢٨٦ ه أى مع الجزء الثانى من الحيط . ولم يختلف منهجه فيه عما اتبعه في الحيط البتة ، وإنما وجه الخلاف الوحيد في المادة نفسها ، إذ حذف جزءا كبيرا منها ، وزاد في بعضها ، وتصرف في بعضها . فحذف بعض ما صدره في الأبواب عن الحروف ، وبعض المعانى والصيغ والصفات والمواد والمصطلحات والألقاب وأسماء الفرق والعامى والشواهد من القرآن والشعر والنثر ، وبعض الإشارات إلى اللفات والمعرب وأصله ، وبعض تعليلات الأسماء وتكرير وبعض الأهارات المحتجة ، وأجزاء من النعم معانيه المختلفة ، وإحالات الألفاظ إلى مواضعها الصحيحة ، وأجزاء من التفسيرات قد تكون ضرورية في بعض الأحيان . وكان كثير مما حذفه من زياداته التي أضافها في الحيط على القاموس . أما ما زاده فقليل جدا لا يكاد يتعدى بعض المشتقات القريبة كمضارع الفعل الماضي أو مصدره أو ما قارب ذلك . وأما ما تصرف فيه فيكاد يعادل زياداته في القلة ، ونجملها في تغيير ترتيب بعض الألفاظ في المادة ،

#### قال في مادة هقع :

هقع الفرس يهقعه هقما ;كواه . وهقعت الناقة تهقع هقما: وقعت من شدة الضبعة . تهقع الرجل تسفه وتكبر وجاء بأس قبيح . والقوم وردا : وردوا كلهم والناقة: وقعت من شدة الضبعة . وتهقع على المجهول: نكس . وانهقع الرجل جاع وخمص . واهتقع فلانا عرق سوء: أقعده عن بلوغ الشرف والخير . وفلان فلانا: صده ومنعه . والفحل الناقة: أبركها وتسداها . والحمى فلانا: تركته يوما فعاودته وأثخنته . والشيء فلانا عاوده .

الهقاع:الغفلة منَ هم أو مرض .

الهقع:الحريص.

الهقعة: ثلاث كواكب. والهقعة: الحريصة والناقة إذا أرادت الفحل وقعت من شدة الصبعة. والهقعة: المكثر من الاتكاء والاضطجاع بين القوم.

الهقعة:حكاية وقع السيف أو ضر بك الشيء اليابس على اليابس لتسمع صوته، أو أن تضرب بالحديد من فوق .

المهقوع من الخيل الذي تكون به الهقعة ج مهاقيع .

\* \* \*

وألف المعجم الثالث «أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد» لسعيد الخورى الشرتوني عام ١٨٨٩ م - ١٣٠٧ ه للطلبة أيضا . قال مؤلفه في المقدمة (١٠ هر خاف أن روض اللغة قد نشت لهذا العهد أنهاره ، وذوت بعد النضارة أزهاره . وما ذلك إلا للإعراض عن إقراء متونها ، وعيف الضرب في سهولها وحزونها . . ولما ذلك إلا للإعراض عن إقراء متونها ، وعيف الضرب في سهولها وحزونها . . ولما رأى مرسكو اليسوعية التمادي على هذا الحال يدفع أهل اللسان العربي إلى فاقة اللفظ في المفاوهات والمكاتبات . . . حديم حب هذه اللغة الشريفة وعرفان مرتبها المنيفة ، مع أجنبيتهم عنها ، إلى أن يفرضوا تعليمها في مدارسهم . وذلك ليأتي الطالب على اللغة ، ولو مرة في/الطلب ، فتتعرف المعاني في ذهنه إلى ما يليق بها من الألفاظ ويتمرس بأساليب اللغويين ، وتتراءى له بلاغة كلامهم . . . فتفقدوا المعروف من ويتمرس بأساليب اللغويين ، وتتراءى له بلاغة كلامهم . . . فتفقدوا المعروف من المؤلفين ذكر ألفاظ السوءات وما يتعلق بها ، سدا للحاجة ووفاء بحق اللغة . ومثل تلك الألفاظ عاحظر المرسكون المشار إليهم إدخاله في كتب المتعلمين . فتفندوا هذا القاصر على تأليف معجم محذوف ألفاظ السوءات ، وما يضاف إليها من الألفاظ المنزوءة رعايه لحرمة الأدب . هذا هو جل الغرض من وضع هذا الكتاب » . وإنه المغرض عجيب في تأليف المعاجم . ولكن وزارة المعارف المصرية راعته أيضا ، حين

W/

نشرت المصباح المنبر ومختار الصحاح ، لتوزعهما على تلاميذ المدارس ، فحذفت أمثال هذه الألفاظ منهما .

S

وهناك عبارة أخرى في المقدمة ، يفهم منها أنه كان له غرض آخر من هذا الكتاب ، هو التيسير وتوفير وقت الباحثين وتدقيق النظر في المواد ، قال يصف معاجم القدماء (() « على أن خطتهم في جمع اللغة تُحَلِيِّ الظماء عن مواردهم و إن عذبت و وتمنو ممارسي كتبهم بضيق الصدر و إن رحبت . فقد جاءوا بمعاني الحكامة الواحدة شتات شتات ، كأنها أزماع نبات . فايم الله ليوشكن جلد الناشد أن ينفد قبل الظفر بضالته ووقت الطالب أن يتجرم دون إمساك نادته . وهم فوق ذلك لم يكثبوا النظر فرع المواد ، بل أتوا بها كالمتوارى في خَر الواد كروكان التيسير غرضا هاما لدى المؤلف ، فأقام عنوان المعجم عليه . ولأول مرة ترى صاحب معجم يشعر بقيمة الوقت و يريد أن يوفره للباحثين .

مراجعه

والنيومى ، والراغب الأصفهانى ، والمطرزى ، والزبيدى ، والفيروزآبادى ، وابخوهرى ، والنيومى ، والراغب الأصفهانى ، والمطرزى ، والزبيدى ، والفيروزآبادى ، وابن فارس في المجمل ، والرازى . والحق أن هذا المعجم أكبر معجم أنتجه العصر الحديث ، ومن أجمع المعاجم للمفردات العربية . فقد اتخذ من القاموس المحيط عمادا له ، ثم أجرى عليه بعض التغييرات . فقد غير ترتيب الألفاظ فى داخل المواد ، وتصرف فى بعض العبارات بحيث وضحها ، واستبدل بعض الألفاظ بأخرى ، وكان هذا التصرف خاصة فى التفسيرات الدورية وحدف البقاع والأعلام والأدوية وتوهيات الجوهرى ، ومعظم العبارات التي كان الفير وزآبادى يضبط بها الألفاظ ، والمشتقات القياسية ، و بعض المواد والصيغ والمعانى والصفات والمصلحات وتعليل الأسماء والتنبيه على اللحن ، ومض التفسيرات الكثيرة المتقار بة

7 (1)

ذات الدلالة الواحدة للفظ الواحد وما إلى ذلك . ولكنه استدرك كثيرا من هذه الألفاظ اللغوية في الذيل الذي ألحقه بالمعجم . وزاد بعض الصيغ والمعانى والشواهد الغثرية والشعرية والشعرية والأسجاع من أساس البلاغة ، والأقوال ، و بعض الرادفات في التفسير، و بعض السكلات في التفسير لتوضيحه وكان أكثر هذه الزيادات مأخوذا من تاج العروس وبعضه من المعاجم الأخرى كاللسان والصحاح وما أشار إليه في المقدمة وأخذ بعضها الآخر من معجمي جوليوس و فريتاج وديتاج Freitag ومحيط المحيط وقطر المحيط للبستاني . وكان جوليوس و فريتاج ود اعتمدا في معجميهما على بعض كتب الأدب المتأخرة التي لا يستشهد بلغاتها ، ولا تعني بالتزام الفصحي . فأدخلا في معجميهما كثيرا من الألفاظ المولدة والعامية ، فتسر بت إلى معاجم بطرس البستاني والشرتوني فنقدت هذه المعاجم نقدا مرا ، وخاصة من الأب أنستاس مارى الكرملي ، الذي كان يقف لها بالمرصاد .

منهجه :

الموصف المؤلف المنهج الذي أراد أن يتبعه في فقرات متناثرة من مقدمة الكتاب استطيع أن نستخلص منها الصورة التالية: قال عن تقسيم الكتاب (١): « وقد قسمته إلى قسمين : الأول في مفردات اللغة الصرفة . . . والثاني في المصطلحات العلمية والكلم المولد والأعلام . . . وقد ضمت إلى هذا المؤلف ذيلا يتضمن ثلاثة أمور: الأول ذكر ما كنت قد تركته عمدا في أوائل الكتاب أو فاتني سهوا في سائر الأبواب و والثاني ذكر ما استدركته على اللسان والتاج مما أخذته من كتب الثقات الأبواب و والثاني ذكر ما وقع في كتابي أو من نفس الكتابين واردا في غير مظانه . . والثالث ذكر ما وقع في كتابي من الخطأ » . وقال عن القسم الأول أيضا (٢) « ذكرت في هذا القسم شيئا من مصطلح العروض و نزرا لا يحفل به من الألفاظ المولدة والأعلام ، ذهابا مع عادة السلف من مؤلفي اللغة رحمهم الله . . وقد أخرج المؤلف القسم الأول ، والذيل . السلف من مؤلفي اللغة رحمهم الله . . . وقد أخرج المؤلف القسم الأول ، والذيل .

أما القسم الثانى فلم يخرجه، ولمل الزمن لم يمهله ليؤلفه. وأما الذيل فقد وسع دائرة الأمور الثلاثة التي يضمها ، فجعلها كما قال في مقدمة الذيل (1) « الأول : ما كنت قد أهملته وذهلته من الحكم الوارد في كتاب محكم اللسان ، والثاني كل ما ندّعن التدوين مما أفتلته أقلام العلماء من أصحاب هذا الشأن ، وهو الضوال التي منّ الله على باستدرا كها على المتقدمين في العلم والزمان والثالث إصلاح ما أصلح إليه الاطمئنان إلى القاموس وغيره من الأغلاط اللغوية ».

7

واتبع في الترتيب (٢<sup>)</sup> « إيراد الألفاظ باعتبار أوائل أصولها ، وهي نفس الطريقة التي سلكها مترجمو العربية باللاتينية وغيرها كغوليوس وفريتاج ، وتابعهم عليها من كان نموذج الجد والإقدام العالم الفاضل المرحوم بطرس البستاني في محيط محيطه

وتبع المؤلف بطرس البستاني في بدء أبوابه بكلمة عن الحرف المعقود له الباب، عالج فيها أقسامه وقدره في حساب الجمل ، ومعانيه واستعالاته ، وموقعه من الألف باء، وتغيير العامة لنطقه ، ولكنه لم يتعرض لاسمه في اللغات السامية الأخرى . وكثير من هذه المادة مشترك بينه و بين البستاني ، ولكنه كان يراعي أن يخالفه في التعبير ، أو في البسط والإنجاز .

ونجمل الأمور التى راعاها فى علاج مواده فى الأقوال التالية المأخوذة من مقدمته:
إيراد التفسير بعبارة القدماء فى الغالب ، قال ("): « تحريت المحافظة على عبارات الأقدمين ، والوقوف عند كلام الفحول المقرمين ، ائتماما بمن تقدمنى من علية المؤلفين وثقات المصنفين فهم أرحب منا فهما لمعانى كلام العرب لمسكان مشافهتهم ، وأعلى يدا فى تفسيره لموضع مخالطتهم ومعاشرتهم » .

ضبط الألفاظ بالنص على حركاتها ، بالطريقة التي اتبعها صاحب القاموس في هذا النوع . والتزم الإشارة إلى باب كل فعل يذكره بالرمز ، ليبين تصرف ماضيه

G

ومضارعه . واستخدم الرموز التى استخدم اجبرائيل فرحات صاحب باب الإعراب من قبل . ولكنه خالفه فى وضع الرمز ، إذ كان الأول يضعه قبل الفعل والثانى يضعه بعده . وأخذ من صاحب القاموس رمزين للإشارة إلى الجمع ، وجمع الجمع ، هاج علامي و جمج . وراعى المؤلف فى مواده ترتيبا يكاد يكون صارما . فقد التزم أن يقدم فيها الأفعال ، ويؤخر الأسماء والصفات ، إلا إذا كانت المادة لا فعل منها ، وأن يصدر الأفعال بالماضى الحجرد من الثلاثى أو الرباعى ، ثم الصيغ المزيدة مثل فعل ففاعل فأفعل فانفعل فاستفعل وغيرها .

ويبدو أنه رتب الأسماء والصفات أيضا ، و إن لم يتضح ذلك لكثرة صيغها . والتزم أن يذكر مصدر كل فعل يورده ، أو مصادره .

وقسم كل صفحة من معجمه إلى ثلاثة أنهر ، ووضع فوق كل نهر كلة . أما الكامة التي على النهر الأيمن فهى التي يبدأ بها ذلك النهر ، وأما اللتان على الأوسط والأيسر فهما ما ينتهى بهما هذان النهران ولذلك يستطيع أى إنسان فى لمحة خاطفة أن يعرف الكمات التي تضمها الصفحة من النظر إلى الكلمة اليمني واليسرى لأن جميع هذه الكمات تقع بينهما في ترتيب الألف باء .

وراعى أن يقدم صورة مادته التى يعالجها أولا ، و يضعها بين نجمين صغيرين ، أما الألفاظ التى تحتها فيضعها بين قوسين ، وكثيرا ماكان يقدمها في أول السطر إن لم تكن متصلة بالعبارة التى قبلها ، ليستطيع الباحث أن يصل إلى مراده في سرعة وسهولة .

كذلك اقتنى أثر صاحب القاموس فى كراهية تكرير اللفظ مع معانيه الكثيرة فتجنب ذلك ووضع فى مكانه خطا أفقيا ليدل عليه .

وتحرر من بعض هذه الالتزامات فى الذيل ، ولكنه التزم الإشارة إلى المصدر الذى أخذ منه الألفاظ . أما ماأهمل الإشارة إلى مصدره ، فهو من القاموس الحميط . وحين يقابل الإنسان أقرب الموارد بالمحيط للبستانى مقابلة سريعة يجدها يشتركان



في المحافظة على عبارة القاموس في أكثر المواضع ، وفي حذف البقاع والأعلام وتوهيمات الجوهري والضبط بالوزن والمصطلحات و يختلفان في حذف الشرتوني كشيرا من الألفاظ العامية والمسيحية وأسماء الكتب ، وفي الرموز التي استخدمها للإشارة إلى أبواب الأفعال ، والحط الأفقى في محل المختلف ، وفي النجوم والأقواس لإظهار ألفاظه ، وفي تقديم الأفعال على الأسماء ، وفي الطبع ، كل هذا إلى جانب اتساع المادة . فعج الشرتوني أكثر انتظاما من محيط البستاني ، وتيسيرا للبحث .

# قال في مادة هقع :

| مسعود « طلق ألف                  | (اهتقع) لونه مجهولاً: تغير                                  | هقع الفرس هقعا:           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| يكفيك منها هقعة                  | من خوف أو فزع ،                                             | کواه .                    |
| الجوزاء » أى يكفيك               | لا يجي. إلا على صيغة                                        | (تهقع) الرجل علينا: تسفه  |
| من التطليق ثلاث                  | المجهول .                                                   | وتكبر وجاء بأمر قبيح      |
| تطليقات .                        | (الهُقاع) كغراب:غفلة                                        | و ــ القوم وردا : وردوا   |
| (الهقعة) أيضا:دائرة في           | تصيب الإنسان من هم                                          | ٠ حلهم .                  |
| وسط رور الفرس أو                 | أو مرض .                                                    | (تهقع) مجهولا: نكس        |
| عرض زوره وهی دائرة               | (الهقع) ككتف:                                               | (انهقع) الرجل : جاع       |
| الحزام تستحب وقيل                | الحريص ، وهي بهاء .                                         | وخمص .                    |
| هی دائرة تکون بجنب               | (الهقعة) بالفتح المرة و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | (اهتقع) فلاناعرق سَوء:    |
| الدواب يتشاءم بها                | ثلاثة كواكبنيرة فوق                                         | أقعده عن بلوغ الشرف       |
| وتكره .                          | منكبي الجوزاء قريب                                          | والخير . و _ فلان فلانا:  |
| (الهقعة )كهمزة الكثر             | بعضهامن بعض كالأثافي                                        | صده ومنعه . و – الحمي     |
| من الاتكاء والضطعاع والاضطعاع    | إذا طلعت مع الفجر                                           | فلانا : تركته يومافعاودته |
| بين القوم .                      | اشتد حر الصيف ينزلها                                        | وأثخنته و _ الشيء فلانا:  |
| (اللِّمَةِ) حكاية وقع الرَّمِيَّ | القمر، وفي حديث ابن                                         | عاوده .                   |
| المنتقب)                         |                                                             |                           |

| المهقوع لا يسبق أبدا      | تضرب بالحد من فوق     | السيف ، تقول « سمعت   |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| «وفي المنتقي المهقوع الذي | ( اللسان ) .          | للسيوف هيقعة » وهي    |
| إذا سار يسمع ما بين       | (المهقوع) اسم مفعولو_ | صوت وقعها و ــ ضرب    |
| الخاصرة وجنبه صوت         | من الخيل: الذي تكون   | الشيء اليابس على مثله |
| ج: مهاقيم .               | به الهقعة ويقال « إن  | نحو الحديد وقيل هو أن |
|                           | •                     | وقال في ذيله :        |
|                           |                       |                       |

| أبركها ثم تسداها وعلاها | (هقع) الفرس وزان عني     | هقع * هقعت الناقة    |
|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| ( اللسان ) .            | فهو مهقوع ( اللسان ) .   | ل هقعا : أرادت الفحل |
| (الهقعة)كفرحةالناقةالتي | (تهقعت) الناقه : بركت    | فوقعت من شدة الضبعة  |
| إذا أرادتالفحل وقعت     | للفحل و — الضأن          | ( التاج )            |
| من شدة الضبعة (التاج)   | استحرمت كلها (التاج)     | (فرس هقع) ككتف:      |
|                         | (اهتقع) الفحل النـــاقة: | أى مهقوع (الأساس) .  |

\*\*

ثم أخرج جرجس هام الشويري « معجم الطالب في المأنوس من متن اللغة العربية والاصطلاحات العلمية والعصرية » عام ١٩٠٧م -- ١٣٢٥ه. ويدل عنوانه على أنه رمى إلى جمع الشائع من الألفاظ والحديث من المصطلحات العلمية ، ليفسرها للطلبة . والذي دفعه إلى ذلك كراهية هؤلاء الطلبة للغفة العربية وحبهم اللغات الأجنبية ، لسهولة معاجها وصعوبة معاجمنا . قال في المقدمة (١): « وأدركت ما في بعض كتب التدريس من التخلف عن حاجات المدارس ومقتضيات المصر ، وما في البعض الآخر من التعقيد الذي تضرب به أسباب الاكتساب، وتخمد عنده عزائم الطلاب . . . وكان ولا يفتأ مدعاة إلى الإعراض عن العربية والانصراف إلى عزائم الطلاب . . . وكان ولا يفتأ مدعاة إلى الإعراض عن العربية والانصراف إلى

اللغات الأجنبية . ولا غرو فإن تلك اللغات التي يتلقاها فتياننا في المدارس قد قام بخدمتها أفاضل الرجال ، فتمهدت سبايا وقرب المنال . وكان أهم ما قاموا به وضعهم المعاجم الموجزة مترجمة إلى العربية . . . . »

و إذن فالطلبة يحتاجون إلى « معجم يجمع بين غزارة المادة ، ونزاهة الألفاظ ، وتحرير العبارة ورخص الثمن (۱) » خالصا من عيوب المعاجم القديمة التى وصفها في قوله (۲) « لا تزال موادها محتوما عليها في بطون المجلدات الضخمة التى لا تتسع طبقة التلميذ على مجلد واحد منها . وهي على تباين ضروبها وتفاوت حجومها ليس منها ما يناسب طالب العلم أصلا لغلاء أثمانها ومشقة الطلب فيها مج الناشئة عن إهمال الترتيب في سرد مشتقات المواد ، وخلوها من الاصطلاحات العلمية والعصرية . وفوق ذلك فإن فيها كثيرا من الألفاظ البذيئة التى ينقبض منها المتأدب حياء (۳) » .

#### مادنه :

القدمة المؤلف مادته من محيط المحيط ، وربما نفهم ذلك من عبارته في المقدمة إذ يقول (١٠) : « جعلت محيط المحيط أماى لحسن تنسيقه والصحاح والتاج مرجعا لى لمزيد التوثق » . ويؤيد ذلك مقابلة المواد . ولم يسر على نظام ممين في الاختصار ، فكان يحذف بعض الصيغ و بعض المحاني و بعض التعبيرات ، وأغلب الشواهد الشعرية . ولكنه أتى ببعض الصيغ غير الموجودة في القاموس والتاج ، وإنما أخذها البستاني من فريتاج .

#### م ٧٧٠ :

وسار في منهجه على النظام الذي سار عليه البستاني بحذافيره ، إلا أنه ابتكر خطا أفقيا كان يضع تحته أو فوقه حركة تشير إلى حركة المضارع من الأفعال التي يوردها ، والتزم وضع الألفاظ في داخل المادة بين قوسين ، وقدمها في أول السطور لتتضح أمام القارىء .

(۱) ب (۳) ب (۱) ج

واتبع هذا النظام أيضا بكل تفاصيله جرجي شاهين عطية في معجمه « المعتمد فيما يحتاج إليه المتأدبون والمنشئون من متن اللغة العربية » المطبوع عام ١٩٢٧ م — ١٣٤٦ ه ، إلا أنه أضاف إليه بعض الصور لتوضيح التفسيرات وجعل أقواس المادة نفسها من النوع المألوف بالحبر المشبع ، وأقواس فروعها من النوع المعقوف متأثرا بصاحب المنجد في الأمرين ، ومن الطبيعي أن صاحب المعتمد حذف من المحيط أشياء لم يحذفها صاحب معجم الطالب حتى تختلف المادة عندها بعض الاختلاف .

قال صاحب معجم الطالب في مادة هقع:

( هقع — هقعا ) الناقة: وقعت بلوغ الشرف . من شدة الضبعة . ( المتــة )

> (تهقع) الرجل:تسفه وجاء بأمر قبيح ، وفلان علينا:تـكبر .

> ( اهتقع ) الرجل فلانا:صده ومنعه ومنه اهتقعه پر عرق سَو، أقعده عن

> > وقال صاحب المعتمد :

( هقع – هقعا ) الفرس :كواه . ( تهقع ) الرجل تسفه وجاء بأمر قبيح ، وفلان علينا:تكبر . ( انهقع ) الرجل جاع .

( اهتقع ) الرجـــل فلانا: صده

ومنعه ، والشيءفلانا:عاوده .

المقعة ) بالفتح: المرة ، ودائرة تكون في جنب الفرس بحيث تصيبها رجل الفارس ، وثلاثة كواكب نيرة فوق منكبي الجوزاء قريب بعضها من بعض .

(الهقعة) المرة، ودائرة تكون فى جنب الفرس بحيث تصيبها رجل الفارس، وثلاثة كواكب نيرة فوق منكبى الجوزاءقريب بعضها من بعض. (الهقع) الحريص. (الهقاع) الغفلة من هم أو مرض.

وفى عام ١٩٠٨ — ١٣٢٦ ه أخرج الأب لو يس المعلوف معجمه « المنجد » اختصر فيه « محيط المحيط » أيضا ( مع الرجوع إلى التاج كثيرا ) وسار على نظامه ، إلا أنه أضاف إليه بعض جزئيات استقاها من المعجات الأجنبية . فقد نبه على بعض

الأمور بالرموز التالية (فا) لاسم الفاعل ، (مفع) لاسم المفعول ، (مص) للمصدر ، (م) للمؤنث ، (ه) للمفعول به ، واستخدم أيضا الخطوط الأفقية التي كان يستخدم أول كل من قبله صاحب أقرب الموارد بدلا من التكرار للفظ المشروح ، ووضع أول كل مادة في صدر السطر بين هلالين ، وعن يمينها نقطة مر بعة الشكل بحبر مشبع . أما فروع المحادة فوضعها بين قوسين معقفين ، وقدمها في أول السطور في الغالب أيضا . فإذا كانت الكامة من الدخيل جعل النقطة التي على يمينها مستديرة وحذف المشتقات القياسية ، مع شرحها شرحا جميلا في مقدمته ولم يلتزم أن يقدم كلة في صدر كل باب مشمر مسلم من المواجه أخويه : والمعجم الطالب والمعتمد في بعضها وأهمله في بعضها الآخر . و يفوق هذا المحجم أخويه : والمعجم الطالب والمعتمد في غزارة المواد التي يحتويها . وأكثر من الصور الموضية . وكان فلك للموت الأولى في المعلجم الموجه . وقد جعلت هذه الأمور « المنجد » من أحسن المعاجم الحديثة تنظيما وتوضيحا للألفاظ ، فأقبل عليه طلاب المدارس في كل البلاد .

### قال في مادة هقع :

|                              |                                                                                                                                           | قال في شارة سمم                                      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                              |                                                                                                                                           | _                                                    |
| كواكب نيرة فـوق              | اهتقعتِ الْحَيُّ فلانا :                                                                                                                  | ا ( هُقَعَ كَ هُقَعًا ) الفرسَ:                      |
| منککی الجوزاء قریب           | تركتهُ يوما فعـاودتهُ                                                                                                                     | کواهٔ علینا                                          |
| بعضُها من بعض كالأثافي.      | وأثخنته • اهتقع الشيء                                                                                                                     | [ تَهَيَّعَ] الرجلُ : تسفَّه                         |
| الهُقْعة أيضاذائرة فيوسط     | فلانا : عاوده في [هْتُقِعَ]                                                                                                               | وتكبّر وجاء بأمرٍ قبيح.                              |
| زور الفَرُّسِ ۗ [الْهُقُعة]: | الم لونه : تغيّر من خوفٍ                                                                                                                  | [ أُنَّهُمُّع ] الرجُّل: جاع                         |
| المُكوثِر من الاتكاء         | أو فزع .                                                                                                                                  | وخص .                                                |
| والإضطجاع بين القوم .        | [ الْمُقاع ] غفلة تصيب                                                                                                                    | [أَهْبَقَعُهُ] صَدَّه ومنعهُ ،                       |
| [الَمْيْقَعة] حكاية وقع      | الإنسان من هم أومرض ،<br>حرّ م كيم عدة المعالمة | يقال اهتقع فلانا عِرْقُ                              |
| السيف، يقال رو سمعتُ         | [الْهُقع]: الحريصُ ﴿ الْهُقُعْةُ ﴾                                                                                                        | شُوْرِ» أَى أَقعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| للسيوف هيقعة ﴾. ضب           | المرة من هقع أوثلاثة                                                                                                                      | بلوغ الشرف والخير ،                                  |
| ( ٤٤ — المعجم العربي ) لنسمع |                                                                                                                                           |                                                      |

الشق والعامس علم

مرخوم مد فودد ا [ اخْرِضُوع] مفع مسد مد ٧ - وأرادت « المطبعة الأمريكانية » في بيروت أن تشارك اليسوعيين في مجدهم اللغوى و فتبادر إلى ذهن المشرفين عليها مخاطبة أصحاب محيط المحيط لبطرس البستانى لإعادة طبعه بعد حذف وتنسيق تسهيلا للوصول إلى المرام من أقرب طريق . ثم عدلوا عن ذلك وكلفوا عبد الله البستانى المخصطلاح به ، فقام بذلك المتعلى منذ عام ١٩٦٧ حتى فرغ منه عام ١٩٢٧ م ، وطبع عام ١٩٣٠ فى مجلدين كبيرين باسم البستان . ولعلنا نشعر من هذه الظروف أن « المطبعة الأمريكانية » أركن إلى إخراج معجم على نمط محيط المحيط مع تسهيله ، وفى عبارة أخرى من المقدمة أيضا «معجا عربيا مطولا خاليا من الألفاظ البذيئة والكلام الحوشي المهجور » .

### . مادير :

مرمادة البستان هي مادة محيط الحيط بعينها مع زيادة بعض المعاني والكلمات والأسجاع والتعليلات والعبارات عن التاج ، وحذف بعض العبارات والحلمات والمعاني واختصار بعض الآراء المختلفة ، وتغيير بعض التفسيرات والألفاظ، اعتمادا على ما في التاج بدلا مما في القاموس أو من عندد ، وتغيير ترتيب العبارة أحيانا . والحق أن ما زاده أكثر مما حذفه ، إلا أنه حذف الكلمات التي كان يصدر بها صاحب الحيط أبو ابه عن الحروف المعقود لها تلك الأبواب .

### مهری:

رم خالف البستان المحيط في منهجه ، فالتزم أن يقدم مادته وكل افظ منها مع كتابته بالحبر المشبع في أول السطر وأن يضع نجم صغيرا قبل المادة ، وأن يضع العبارات منها بين قوسين لنتضح أمام القارئ . والتزم أن يضع خطا أفقيا بدلا من تكرير اللفظ الذي يفسره ، كما فعل من قبله . فالبستاني أفاد من مادة المحيط ومما أدخله غيره من التحسينات على مناهجهم ، ولكنه لم يأت بشيء من عنده ، إلا الإكثار بعض الشيء من تفسير اللفظ بعبارته هو ، أو عبارة التاج بدلا من القاموس .

الهقعة بربالفتخ المرة و ثلاثة كواكب نيرة فوق منكبى الجوزاء يقرب بعضها من بعض كالأثافي إذا طلعت مع الفجر اشتدحر الصيف ينزل بها القمر و دائرة في زور الفرس أو عرض روره وهي دائرة الحرم ، تستحب .

الهقعة : كهمزة بالمكثر من الاتكاء واضطحاع بين القوم .

الهيقعة: حكاية وقع السيف تقول:

« سمعت للسيوف هيقعــة »
و \_ ضرب الشيء اليابس على
مثله نحو الحديد .

المهقوع: اسم مفعول و ــ الذي إذا سار يسمع ما بين الخاصرة وجنب صوت. ج: مهاقيع. قال فی مادة هقع هقع میر الفرس بهقعه هقعاً:کواه .

تهقع: مجهولا: نكس.

انهقع: فلان:جاع وخمص.

اهتقع: فلانا عرق سَوْء:أقعده عن بلوغ الشرف والخير و \_ فلان فلانا: صدد ومنعه و \_ الشيء فلانا: عاوده و \_ الحمى فلانا: تركته يوما فعاودته وأثخنته .

الهنقع: لونه مجهولاً: تغيرمن خوف أوفزع لا يجيء إلا على صيغة المجهول . الهُقاع ﴿ بالضمِّغفلة تصيب الإنسان من هم أو مرض .

٨ -- ثموجد القائمون على المطبعة الأمريكية أن معجمه البستان فيه طول وضخامة فأرادوا اختصاره بحيث يتبسر للجميع اقتناؤه فاضطلع بذلك عبد الله البستاني وأخرج في عام ١٩٣٠ مجدا واحدا فيه « ما يني بحاجة الطلبة » وسماه « فاكهة البستان » .

ولا يختلف هذا المختصر عن أصله في شيء إلا ماحذفه من معان وصيغ وتعبيرات، بل حافظ على ترتيب الأصل للألفاظ في داخل المواد بعد ما حذف منها. ولم يحذف

ولرادولإ

أمورا بعينها في الكتاب كله بل اختيارات من كل مادة ، حتى إنه لم يتخلص في المختصر من كثير من الأشعار والتعبيرات التي أوردها في البستان .

تهقع مر مجهولا: نكس . انهقع ير فلان: جاع وخمص . اهتقع تر لونه مجهولا: تغير من خوف أو فزع ، لا يجيء إلا على صيغة المجهول .

الهقعة بريالفتح المرة و \_ ثلاثة كواكب نيرة فوق منكبي الجوزاء يقرب بعض كالأثاني ، إذا

طلعت مع الفجر اشتد حر الصيف ينزل بها القمر و ـ دائرة في وسط زور الفرس أو زوره وهي دائرة الحزام تستحب .

الهيقعة : حكاية وقع السيف ، تقول :

« سمعت للسيوف هيقعة »
و ـ ضرب الشيء اليابس على

مثله نحو الحديد .

وحين ينع المرء النظر في هذه الكتب جميعها ، وهي تنتمي إلى مدرسة واحدة ، يجد كثيرا من الظواهر المشتركة بينها ، لا يكاد يخلو منها واحد . فهي قبل كل شيء مؤلفة للتلاميذ والطلبة . وهذا تحول خطير في حركة المعاجم العربية ؛ فقد كانت تؤلف قبلا للعلماء ، وهم لهم من السن ورحابة الصدر والتبحر في العلم في والحاجة إلى ما يبحثون عنه ، ما يجعلهم يصبرون على البحث الطويل . يعاونهم في ذلك أن وقتهم كان ملكا لهم ، فيه طول وسعة ، وهدوء واتزان . أما اليوم \_ أو العصر \_ فالعلم غير مقصور على فئة معينة ، و إنما هو مباح للجميع ما داموا قادر بن على السعى في سبيله ولذلك سعى إليه كثير بل ألوف تلو ألوف ، وكاهم في حاجة إلى الكشف عما يعزب عنهم ، وكلهم صغار وشباب يريدون السرعة ، فهم غير متفرغين للغة ولا متخصصين . فينبغي عدم إضاعة وقتهم في مجاهل معجات العربية القديمة . وإذن فلابد من معاجم تتبح لهم ما يريدون في أسرع وقت ، وأوضح لفظ وتفسير برو يغم عن مستواهم .

وكان من أثر ذلك أن ظهرت على هذه الكتب خصائص الانتظام والاختصار

Áþ.

15

والتوضيح. وهداهم إلى أكثر هذه الخصائص اتصال مدرستهم بالثقافة الغربية ، الاتصال الشديد . قال صاحب المنجد (۱) في وصف معجمه : « قريب المأخذ ، ممتازا بما عرفت به المعجات المدرسية في اللغات الأجنبية من إحكام الوضع ووضوح الدلالة » . وقد ضرتهم هذه الصلة حين أخذوا من بعض الغربيين الذين ألفوا معاجم في العربية ، كفريتا جو وجوليوس ، أخذوا عنهم ألفاظا ومعانى غير صحيحة ، أو لا ندرى مصادرها .

عرفصوة

أما الانتظام فواضح في ترتيبها جميعها من أول الكلمة إلى آخرها بحسب حروفها الأصول وحدها وتقديم الأفعال في المادة على غيرها ، وتقديم الجرد من الأفعال على المزيد ، والمنص في كل فعل على المزيد ، والمنص في كل فعل على بابه ليعرف ماضيه ومضارعه إما بالتصريح أو بالإشارة ، والتصريح بمصدره على بابه ليعرف ماضيه ومضارعه إما بالتصريح أو بالإشارة ، والتصريح بمصدره أو مصادره . ومن الأمور التي تتصل بالانتظام والتيسير على الباحث الكهات التي وضعت على رأس الصفحات لتبين الكلمات التي تضمها الصفحة في لحة خاطفة . وأما الاختصار فجلي في حذف غير اللغويات من المعجم مثل الأعلام والبقاع وتقليل الشواهد في المعاجم الكبيرة وُحذف أنواع منها تماما من الصغيرة ، وتقليل التفاسير الكثيرة التي تساق للفظ الواحد دون أن يختلف مدلولها ، واقتصار كثير منها على الشائع من الألفاظ ، وحذف كثير من الصيغ والمعاني وما إليها ، واستخدام الرموز في الإشارة إلى أبواب الأفعال و إلى المعرب وماهية بعض المشتقات كما فعل صاحب المنجد . ومن الطبيعي أن اختلف موقف المؤلفين من الاختصار ، مختفه فخفضه والمعتمد . ور بما جعلنا من مظاهى الاختصار — مع الجع — اعتماد أوائلهم على والمعتمد . ور بما جعلنا من مظاهى الاختصار — مع الجع — اعتماد أوائلهم على عاده حميا .

ويظهر التوضيح فيما راعوه من الضبط بالتصريح بحركات الألفاظ وأبواب

٠٣ (١)

الأفعال ، وفى استخدام الرموز للتمييز بين المصادر وأسماء الفاعلين والمفعولين وغيرها ، واستخدام الصور فى التفسير ، فهى « تمثل للعين بعض الأوصاف ، وتقوم مقام الشروح الطويلة ، وتخفف عن الفكرة بعض العناء فى تفهم الأشياء وتثبتها (١) » . ولكن الأس الذى وقعوا فيه جميعا هو محافظتهم على عبارة الأقدمين ، حتى فخروا بذلك فى مقدماتهم ، مثل الشرتونى والمعلوف . ولم يفطنوا إلى أن بعض هذه العبارات أو أكثرها غير صالح لتلاميذ هذا العصر .

وامتازت هذه المعاجم بظاهرة أخرى ترجع إلى تأليفها للطلبة ، تلك هي عنايتها بالمصطلحات العلمية ، والعامي والمولد ، لتقريبها إليهم . وكان أكثر من فعل ذلك البستاني الذي عُني بالمصطلحات المستاني الذي عُني بالمصطلحات العلمية في معجم الطالب ، ونود على ذلك في عنوانه . ويرجع إلى هذا السبب ظاهرة عامة أخرى هي حذف ما يتصل بالعورات والسوءات والأمور الجنسية والبذيء من الألفاظ فها .

وآخر الظواهم فيها عنايتها بالألفاظ والمعانى المسيحية ، أو التي لها دلالات خاصة عند المسحيين . وكان ذلك أمرا طبيعيا لهم ، لأنهم جميعا مسيحيون ، نشئوا على تربية مسيحية دينية هي مدارس اليسوعيين . وقد اختلف موقفهم منها ، فأكثر بعضهم كالبستاني والشويري وخفف بعضهم كالشرتوني والمعلوف . ولكنهم — على رغم ذلك — لم يبلغوا فيها مبلغ صاحب باب الإعراب الذي اغترف من هذه المسيحيات ومن العاميات اغترافا شديدا .

والحق أن هذه المعاجم لا يؤخذ عليها من ناحية التنظيم شيء، أولا يؤخذ عليها إلا أمور قليلة وصلنا إليها عن طريق التطور، ولكن يؤخذ عليها في المادة والتفسير أمور كثيرة. ومعظم هذه المآخذ سنوضحها فيا يلي من فصول. ونكتني هنا بالإشارة إلى كتاب تنبيهات اليازجي على محيط البستاني، الدي يخرج الباحث من دراسته

(١) المنجد ٤٠

بأن البستانى وقع فى الأخطاء التالية: التصحيف ، وتفسير الألفاظ بأخرى غير موجودة فى موادها ، والخطأ فى التفسير ، وعدمه تماما ، وسوء عبارته ، والخطأ فى ضبط الألفاظ والإتيان بمعان لم ينص أحد من القدماء علمها حوقد استمد كثيرا من هذه المعانى من جوليوس وفريتاج ، ومن الآثار المسيحية وأتاه كثير من هذا الخطأ من سوء فهمه لبعض عبارات الفير وزابادى ، و بعض اصطلاحانه وعاداته فى قاموسه . وكل هذه الأخطاء على وجه التقريب نجده عند أفراد مدرسة البسوعيين جميعا ، لتأثرهم الشديد بالبستانى ، مع تفاوت عندهم .

ونختم كلامنا بكلمة حق نهديها إلى أقرب الموارد والمنجد ، فالأول أكثر هذه المعاجم جمعاً للألفاظ . والثاني أحسنها منهجا ونظاما .

## الفصل الثالث

# مشروعات المجمع للبغوى

فى منتصف الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء ١٤ من شوال سنة ١٣٥٢ هـ - ٣٠ من يناير سنة ١٩٣٤ م . افتتح "مجمع اللغة العربية الملكي بمصر ، للأغراض التالية ، كما وردت فى مرسوم إنشائه (١) .

( + ) أن يحافظ على سلامة اللغة العربية وأن يجعلها وافية بمطالب العلوموالفنون فى تقدمها ملائمة على العموم لحاجات الحياة فى العصر الحاضر وذلك بأن يحدد فى معاجم أو تفاسير خاصة أو بغير ذلك من الطرق ما ينبغى استعماله أو تجنبه من الألفاظ

(ب) أن يقوم بوضع معجم تاريخي للغة العربية وأن ينشر أبحاثا دقيقة في تاريخ بعض الحكلمات وتغير مدلولاتها .

(ج) أن ينظم دراسة علمية للهجات العربية الحديثة بمصر وغيرها من البلاد العربية.

( د ) أن يبحث كل ماله شأن في تقدماللغة العربية نما يعهد إليه فيه ، بقرار من وزير المعارف المصرية .

وجعلت لأئحته من أغراضه: أن (٢)« يقوم المجمع بوضع معجات صغيرة لمصطلحات العلوم والفنون وغيرها تنشر تدريجيا ومعجم واسع يجمع شوارد اللغة وغريبها ويبين أطوار كلاتها ، كما ينشر تفاسير وقوائم لـكلمات وأساليب فاسدة يجب تجنبها » .

۲: ۱ بعلة المجمع (۱: ۲۲ .
 ۲۲: ۱ بعلة المجمع (۲: ۲۲ .

فن أغراضه إذن - مِمّا يهمنا - وضع معجم تاريخي للغة ومعجات صغيرة للمصطلحات ومعجم واسع للشوارد والغرائب يبين أطوار المكلمات وربما وضع معجم للهجات . ولن نطيل البحث في المعجم الاصطلاحي ولا معجم اللهجات فقد نجح فعلا في إخراج مجموعة كبيرة من المصطلحات في الفنون والعاوم بترجمتها من اللغات الأجنبية . أما دراسة اللهجات فأمر على حظ كبير من الصعوبة يحتاج إلى جهود كبيرة وإلى دراسات كثيرة متنوعة وإلى آلات صوتية جديدة وكل ذلك ليس له أثر عندنا فليس من المسكن عمل معجم من هذا النوع في أيامنا هذه ولا في الأيام المقبلة إلا بعد أن تقوم هذه الدراسات و ولم يقم المجمع فعلا بأية خطوة في هذا الصدد و نترك هذين المعجم الماريخي المحمع الماريخي المحمد من المجمع من المعجم الماريخي

ا عنوام بالح

الله يكن المعجم التاريخي أكثر يسرا على رجال المجمع من سابقه ، فقد كان وضعه من أغراض المجمع التي نص عليها مرسوم إنشائه ولائحته الأولى ولائحته الداخلية التي وضعها في الدورة الشانية عشرة واقترح الله وضعها في الدورة الشانية عشرة واقترح الدكتور أحمد أمين في الجلسة الختامية من الدورة التاسعة أن تقوم لجنة المعجم بتحضير مادة وأن تندب المحتصين في اللغة السامية لمعاونتها ثم تعرض هذه المادة على المجمع والكن تبين أنه لا يمكن تأليف مثل هذا المعجم إلا بعد جمع آثار الأدباء والعلماء جميعاً وتحقيقها تحقيقا علميا دقيقا وطبعها على أسس علمية لا تجارية واستقر الرأى على عدم الابتداء فيه إلا بعد أن يتم ذلك كله .

ولكن المجمع قرر فى نفس الوقت أن يشرف على طبع معجم الأستاذ المستشرق «فيشر» التاريخي و إن أوقفت الحرب العالمية الثانية ذلك العمل و يوصف هذا المعجم بأنّ مؤلفه « جمع فيه جرازات جمهرة الموثوق بصحته من متداول الكلمات فى القرن الأخير للجاهلية والقرون الثلاثة فى الإسلام » . ومن الجلى أنه ينظر إلى اللغة النظرة الناقدة التى قام بها أصحاب المعجمات القديمة وأنه يتوقف عند الزمن الذى توقفوا عنده ولا يفعل ذلك المعجم التاريخى الحق الذى نصور منهجه فى الفصل التالى .

وقد وضح الأستاذ «فيشر» منهج معجمه هذا في مقدمته التي طبعها مع نموذج منه . فحدد الزمن الذي يدور فيه البحث بقوله (١) « فالمعجم يتناول بقدر الإمكان بحث تاريخ كل الكابات التي جاءت في الآداب العربية مبتدئا بالكتابة المنقوشة المعروفة بكتابة النمارة من القرن الرابع الميلادي ومنتهيا بالعهد السابق ذكره (نهاية القرن الثالث الهجري أي حتى منتهي ما وصلت إليه اللغة العربية الفصحي من كال) ي. وحدد ميدان بحثه في قوله: « يتناول الكابات الموجودة في القرآن والحديث والشعر والأمثال والمؤلفات التاريخية والجغرافية وكتب الأدب والكتابات المنقوشة والمخطوطات على أوراق البردي وعلى النقود . . . وقد استثنيت من ذلك في الغالب الكتب الفنية إلا أني توسعت في أخذ المصطلحات منها » .

« وقد بنى القاموس على المتون الموجودة التي لها دخل بهذا و بذلك وحده كان من المكن تحديد عمر الكامة وتاريخها . وكذلك يتبين من المتون وحدها معنى الكلمة وتركيمها » .

« ولكن وردت في القواميس العربية الكبيرة التي صنفها العرب كلات وتعابير ومعان لم أعثر على شواهد لها في الكتب التي بحثتها وسبب ذلك أن مؤلفي هذه القواميس كان لديهم مادة لغوية من لغة الكتابة ولغة الكلام انتهت إليهم وليس في مقدورنا اليوم الحصول عليها ورأيت من الواجب على أن أورد هذه الكلات والتعابير ذاكرا القاموس الذي نقلتها عنه إذا ما تراءى لى أن هذه التعابير لا تنتمى والتعابير والكرا القاموس وتاج العروس إلى العصر المتأخر (الكيم المتعلم) وفي رأيي أنه قد وردت في القاموس وتاج العروس تعابير مولدة . وهكذا تعرضت بطبيعة الحال لخطر احتال ترديد أخطاء وقعت فيها هذه القواميس العربية » .

« ولم ترد أسماء الأشخاص والقبائل والبلاد بانتظام في معجمي ، ولكنها وردت أحيانا حيث يحتمل أن تبين معنى اسم جنس .

. ۲9 . ۲۸ (۱)

(٢) يريد المنقس

رم بير

« ولم أورد فى معجمى المشتقات القياسية الخاصة بالتصاريف اللغوية مثل صيغ الأفعال وصيغ أسماء الفاعل والمفعول وصيغ المصادر للأفعال المزيد فيها ما دامت ليس لها معان خاصة كوذلك خلافا لعبارات مثل حاكم وشاهد وعامل وقاض . . . وتحوها من العبارات التي لها جميعاً معان خاصة .

« وعولجت الحروف الدالة على معنى فى غيرها ( يعيد الحروف والأدوات ) بتوسع على عكس الغالب فى القواميس الوحروف المعنى فى الأصل من خصائص القواعد النحوية إلا أنه من الواجب شرحها بتوسع فى المعجم أيضاً كى يتسنى لمن يجد فيه ما يساعده على فهم الكتب العربية » .

وقال عن مصادره ومراجعه (\*): « واستعملت أحسن الطبعات دائما ولكن مما يؤسف له أن عدداً كبيرا من دواوين الشعر القديم ومن كتب الأدب للمتقدمين ليس لها إلا طبعات شرقية طبع أكثرها في مصر وحيدر آباد وهي في حاجة إلى العناية الصادقة . . . و بعض هذه الطبعات الشرقية لا تصلح بحال لأن ينتفع بها في وضع قاموس » .

وقال عن الشواهد المجروقد أوردت الشواهد من الشعر مع أسماء الشعراء الذين نسبت إليهم عادة فى دواوينهم أو فى غيرها من كتب الأدب العربى, و بديهى أننى عالم بأن قسما كبيرا من هذه الأشعار منحول أو مصنوع ولكن ليس لى بطبيعة الحال أن أسترسل هنا فى بحث نقدى واف فى ذلك . . . وهذه الأبيات والأشعار و إن كانت منحولة فهى فى الغالب عربية قديمة ، ولذا تكون صالحة لمعجمى . وكان س . د . مرجوليوث أول من رأى أن كل الشعر الجاهلي مصنوع ، وهذا الرأى ولاشك خاطىء » .

وقال عن منهجه وترتيبه (\*) و « وقد رتبت الكايات على حسب المواد الترتيب

(۱) يريدالحرو*ف* .

\* (£) \* (Y) YA (T)

المألوف لحروف الهجاء العربية على اعتبار الحرف الأول والثانى والثالث أساسا » و يبدأ فى المادة إيراد الفعل الحجرد ثم المزيد بحرف وحرفين وثلاثة أحرف . ويكون ترتيب أبنية الأفعال كا يلى - فعل ، فعّل ، فاعًل ، أفعل ، تفعل ، تفعل ، تفاعل ، انفعل ، افتعل ، افتعل ، افتعل ، افتعل ، افتعل الأفعال سوا، افتعل ، افعل ، افعال ، افعال ، وهكذا ، وتديب الأفعال فيذكر المجرد منها أولا أكانت مشتقة أم جامدة وترتب على نظام ترتيب الأفعال فيذكر المجرد منها أولا ويتبعه المزيد فيكون ترتيب أبنية الأسماء كا يلى: فعل ، فع

« الكلمات الأعجمية المعربة الزائدة على ثلاثة أحرف تتبع الكلمات العربية في ترتيب المعجم إن تصرف فيها العرب بالاشتقاق مثل إبريق ، دُكان ، ديباج ، أسوار سراويل وهلم جرا ( تجدها في مادة « برق » « دَكن » « دَبج » سور وهلم جرا ) أما مالم يتصرف فيه العرب بالاشتقاق فتعتبر حروفه كلها أصلية مثل إبريسم إستبرق بنفسج غير أنى أوردت أيضا إبريق ، دكان . . على حدة مشيرا إلى مادة « برق » « دكن » كيا يتيسر العثور على جميع الكلات الأعجمية المعربة دون عناه .

« تصبط كمات المعجم وكل الشواهد على وجه دقيق .

« أيتبع الشرح العربى للحكامات شرحها مختصرا بالإنجليزية وآخر بالفرنسية وقد جريت على هذا المنوال نزولا على قرار للمجمع . وسيرحب الكثيرون بذلك إذ أن إيراد الكلمة الانجليزية والفرنسية المقابلة غالبا ما يوضح المعنى و يحدده أكثر مما لوكان الشرح قاصرا على العربية . وسيجد المستشرقون الذين لم يتمكنوا من العربية تحكناً أصيلا في الشرح الإنجليزي والفرنسي عونا لهم كبيرا »

وأحاول أن أزيد هذا المنهج وضوحا بوصف النموذج المطبوع و إن كنت سأجعل الوصف عاما وان أنتقد شيئا منه لأن الطبع غاية في السوء والاضطراب. ويشتمل هذا النموذج على أول حرف الهمزه حتى مادة (بد). ويتبين منه أن المؤلف يصدر كل باب بكلمة مفصلة عن حرفه المعقود له. وقد تناول في حرف

الهمزة ترتيبه في حروف ألف باء في اللغات السامية واليونانية ومقداره في حساب الجمل واسمه في العربية والساميات وغيرها وأصله وأنواعه في اللغة وفي الاصطلاح ورسمه في الخط ومخرجه وخلاف اللغويين والصرفيين فيه شم فصل الكلام على أنواعه المختلفة من ألف الاستفهام والقسم والنداء وعالج في كل منها مقابلة في الساميات معا بلمه وموقعه في العبارة وخصائصه اللغوية والنحوية وشواهده وطرق رسمه في الكتابة ونطقه ودلالاته المختلفة في استمالاته المتنوعة وأشار إلى مصدر كل قول بالتصريح والرمز .

وسار في علاجه الألفاظ على الإكثار من شواهدها والربط بين معانيها وما في اللغات السامية والإشارة إلى مصادر هذه الأقوال والمعاني والشواهد ولسكن الفرند المعاد ع مضح من حد تماما في خلك.

المجر الطبوع يوضع منهجه تماما في ذلك المجمع المحمع المجمع المحمد المحمود عشرة لجنة لوجوه نشاطه المختلفة كان منها لجنة المعجم (۱) ثم تغير أعضاؤها في الدورة السابعة (۲) ثم ضم إليها آخرون في الدورة التاسعة (۳). وقررت اللجنة في أول الأمر تأليف ثلاث لجان فرعية منها هي لجنة المصطلحات العلمية ولجنة الاقتصاد والقانون ولجنة العارة والفنون ثم زيدت اللجان في دورات مختلفة حتى أصبحت في الدورة الحادية عشر ستا(۱).

ومهمة هذه اللجنة إعداد مواد المعجم الكبير<sup>()</sup> وتختص بالفحص عن جميع أنفاظ العلوم والفنون والآداب على أن تستمين في علما بمن تشاء من العلماء المتخصصين أفرادا وجماعات<sup>()</sup>.

(١) عجلة المجمع ١ ، ٣١ . (٢) مجلة المجمع ٥ : ١٩١ .

(۳) نفس المرجع ۲: ۱۶ و ۱۷ .

(٤) نفسُ المرجع ه : ١٩١ و ٦ : ١٦ و ١٧٧ .

(٥) نفس المرجع ٦ : ١٧ (٦) نفس المرجع ٥ : ١٦١

عنوا

وأصدرت هذه اللجنة كراستين تحتوى كل منهما على مثة صفحة أنموذجا للمنهج الذي ترى السير عليه في مثل هذا المعجم لتستطلع فيه أراء العلماء والمتخصصين في اللغة ونعتمد في الوصف على هذا الأنموذج مع العناية بالتخطيط النظرى المنهج.

نَحِى فى هذا المعجم منحى المعاجم الغربية فى استخلاص المعانى العامة المستركة التي تدور حولها ألفاظ المادة الواحدة والتي تشبه إلى حد كبير ما سماه ابن فارس الأصول أو المقاييس وقدمها فى صدر كل مادة مع ترقيمها . وقسمت المادة نفسها إلى أقسام بحسب معانيها التي استنبطت منها وأعطى كل قسم الرقم الذي وضعه تحته معناه في صدر المادة . ولم يقتصر في البحث على هذه المعانى اللغوية وحدها بل تعداها إلى المسميات وأسماء الأماكن والأعلام المشتقة من كل مادة فجعلت لها الأقسام على ترتيبها المذكور ووضعت في صدر المادة وفي المادة تحت أرقام متاثلة شأنها شأن الماني أيضا .

وذهب هذا الأنموذج مذهبا جديدا لم تعرفه العربية من قبل إذ قدم في صدر كل قسم من المادة الواحدة الألفاظ التي تقابلها في اللغات السامية شقيقات اللغة العربية مع كتابتها بالعربية والحروف اللاتينية ليسهل النطق بها ووضعها بين قوسين معقوفين . فإذا كان اللفظ غير سامى الأصول ، بل أخذ من لغة أجنبية ، ذكر هذا الأصل الأجنبي بصورته الأصلية .

ورتبت الألفاظ في الأقسام بأن تبدأ بالمجرد وتختم بالمزيد,وروعي في بعض الأقسام تقديم الأفعال على الأفعال و ولعل القائمين على المعجم يستقرون على تقديم أحدها على الدوام. ثم ترتب المجردات منه أولا فالمزيدات وكذا المجردات في النوع الثاني فالمزيدات.ويطبق ترتيب صارم على جميع الصيغ المجردة والمزيدة يتبع في المعجم بأكله.

ومن الطبيعي أن المعجم كله يسير على نظام أساس البلاغة فى ترتيب المواد باعتبار حرفها الأول فالثانى فالثالث . . . الخ من الأصول غير أنه رتب الألفاظ المعر بة من غير الساميات ومعظم أسماء الأماكن والأعلام بحسب حروفها جميعها . وعلاج الألفاظ منظم إذ تذكر الأفعال بماضيها ومضارعها ومصادرها أو ماضيها ومصادرها إذا كان مضارعها قياميا والأسماء بمفردها وجموعها وكثر الاستشهاد وتنوع ، وشرح كثير من الشواهد بحروف صغيرة حتى لا تأخذ حيزا كبيرا من الكتاب .

والحق أن المنهج جميل فيه كثير من الأمور التي نحتاج إليها أشد الاحتياج والمهور و تح البحث كل التيسير. ولكننا نختلف مع القائمين عليه في بعض أمور إلى جانب تنبيهنا على أن تبذل عناية كبيرة في الإشراف على طبعه حتى لا يتسرب الخطأ إليه بسبب كثرة الأقسام فيه و يختلط بعض الألفاظ فيرد في القسم غير اللائق به .

فنحن نختلف معهم في أسماء الأماكن والأعلام ونحب ألا تدخل في المعجم اللغوى إلا إذا ارتبطت بالتراث الثقافي العربي بأن أخذت منها صفات أو مشتقات أو ضربت بها الأمثال وما مائل ذلك . وأما ماعدا ذلك فتفرد له معاجم خاصة به ولعل على يؤيد هذه الدعوة الحيرة في ترتيبها فقد أراد أسحاب هذا المعجم أن يرتبوها وفقا على يؤيد هذه الدعوة الحيرة في ترتيبها فقد أراد أسحاب هذا المعجم أن يرتبوها وفقا للحروفها كلهاكا تفعل كتب الرجال والطبقات إلا إن ظهر اشتقاقها واضحا فإذا طبق المبد الأول رأينا كثيرا من الأعلام تأتى في غير أماكنها و يصعب علينا وقد ألفنا معاجمنا الاشتقاقية أو الأعلام والأماكن لا صلة قوية بينها وبين المعانى اللغوية التي تتصل والمرتجل منها والأعلام والأماكن لا صلة قوية بينها وبين المعانى اللغوية التي تتصل بها في حالة اشتقاقها ولا تأثير لها في مادتها ولا تطور لها كالألفاظ اللغوية المتصرفة والذلك نحب أن نبعدها عن المعاجم اللغوية فإذا ما أصر المجمع على إدخال الأعلام والأماكن فليضع فاعدة محمة لاختيارها لأنه بطبيعة الحال لن يدخل الأعلام جيعها وليحترس في هذه القاعدة من القاموس والتاج والعباب وأمثالها التي كان همها الأول وليحترس في هذه القاعدة من القاموس والتاج والعباب وأمثالها التي كان هما الأوفق أن يكنفي بأن يعرفها بأنها موضع ه فإذا أراد الباحث الدقة في التحديد رجع إلى ماحيم البلدان .

ونختلف مع القائمين على هذا المعجم فى المفردات السامية المقدمة فى صدر كل

قسم فقد اقتصروا على إيرادها كنظائر للألفاظ العربية وكنا نحب ان يُهذل بعض المحاولات للربط بينهما ومعرفة اللفظ العربي أمأخوذ منها أم أصيل في العربية مثلها وما شابه ذلك ولكنهم اقتصروا على منهجهم محتجين بأنهم لا يريدون أن يفرضوا أرائم آركتهم على القراء والباحثين وتلك حسنة لهم ولكنها لا تغنينا – بعد أن تقوم الأبحاث التي تدرس العلاقات بين العربية والساميات – عن معجم يدون لنا هذه الدراسات .

ونختلف معهم في الشواهد الشعرية ، فنحب ألا يستشهد إلا بما عرف قائله منها وخاصة أن الانتحال مشهور في عالم الأدب والنحو العربيين .

وفى ختام القول نقترح أن يشار إلى المتعدى واللازم من الأفعال و إلى المراجع التي أخذت منها المفردات التي لم يروها أحد آخر ومراجع الشواهد من الحديث والشعر والأقوال حتى يمكن الحريج عليها .

واقترح الأستاذ مجمد على علوبة وزير المعارف على المجمع في دورته الثالثة (١) أن يسعف المجمع العالم العربي بمعجم على أحدث نمط عصرى لينتفع به طلاب العلم إذ يجدون أمامهم معجما مصورا سهل التناول ييسر عليهم تحصيل اللغة فأصدر المجمع القرار الآتي « نظرا إلى حاجة طلاب التعليم الثانوي ومن في مرتبتهم وجمهرة المثقفين من أبناء اللغة العربية إلى معجم لغوى وسيط سهل التناول ميسر الترتيب مصور بحيث يتناول من المصطلحات العلمية الصحيحة ما يتعلق بالأسباب الدائرة بين الناس يقرر المجمع الشروع في اتخاذ الأسباب للقيام بهذا العمل وأن يعهد إلى لجنة بالشروع في تحقيقه ».

وأراد المجمع ألا يقصر المعجم الوسيط على طلاب التعليم الثانوى ومن في مرتبتهم من المنقفين فرأى أن يسمو به حتى يجعله « مرجعا وافيا للسكاتب والدارس المثقف (٢٠) وظهر هذا الارتفاع في مجال بحث المعجم إذ أن المستقوم بما يلي من أعمال (٢٠)

. ११ (१०: ७ अन्ति। (४) ४४: ५ अन्ते। (४) ४०४: ० अन्ते। (१)

مها لرقعة

9...

« ستستعين اللجنة بالمختصين في تحقيق ما اعترضها من كلمات معربة و بيان الصلة بين الحكايات العربية وأخواتها السامية لترد الكلمات إلى أصولها ما أمكن ، أما أسماء الحيوان والنبات فستشرحها شرحا عمليا وموضحا بعضها بالرسوم وكذلك الأعلام الجغرافية وما إليها » .

وتتناول من المصطلحات العلمية ما يكثر دورانه على ألسنة المتعلمين وما يناسب المعجم الوسيط مما يضعه الحجمع من مصطلحات .

و بعد عدة لجان نجحت الأخيرة منها في إتمام معجم على قسط كبير من التنظيم والتيسير يفوق فيهما مدرسة اليسوءين التي تأثر بمنهجها و إن كان لم يطبع بعد . فقد قسم كل مادة إلى قسمين في الأول للأفعال والآخر للأسماء والصفات وما إليهما . ورتب الصيغ في داخل كل قسم فقدم المجرد منها ثم رتب المزيد وفق حروفه كلها . وفصل في الأفعال المتعدى من اللازم والتزم أن يورد الماضي منها والمصادر جميعها والصفات وأن يشير إلى المضارع . وأتى بالتركيبات التي تتألف من كل صيغة بعدها مباشرة بدون ترتيب وكان حقها أن ترتب أو تؤخر في آخر المادة مع ترتيبها أيضا . ونص على جمع الأسماء ولم يكرر اللفظ مع معانيه المتعددة واستعاض عنه بخط أفقى كا فعل بعض أفراد مدرسة اليسوعيين وأهمل الشواهد تماما وأتي ببعض الصور . وحاول ألا يتقيد بعبارة القدماء في التفسير .

والحق أن هذا المميم أقرب معاجمنا إلى الكال في الجمع والترتيب والتيسير لولا بعض الاضطراب الحفيف الذي ذكر ناه و إهاله التمييز بالرحوز إلى أنواع الكلام المختلفة وخروجه على هدفه الأولى المؤلف له إذ هو معجم كبير قد يفوق القاموس المحيط المفير وزآبادي وهو من أشمل معاجمنا فليس هو إذن للطلبة أو من في مستواهم واتخذ المجمع قرارا بطبع معجمين آخرين لم ينفذ شيئا منهما بعد . أولها معجم فرافي القرائل ، على القواعد الآتية :

عنوس.

(۱) المحلة ه : A .

( 50 — المعجم العربي )

- (١) يفسر المعنى اللغوى كما جاء فى النصوص العربية وفى كتب اللغة القديمة
   و يرجع إلى ما يمكن أن يكون للكلمة من أصل فى اللغات السامية أو غيرها .
- (٢) تبين المواضع التي وردت فيها الكامة من القرآن الكريم ومعانى الكامة في هذه المواضع على اختلافها كما فهمها القدماء من المفسرين وعاماء اللغة ويبين ما يكون بين هؤلاء المفسرين واللغويين من اختلاف في المعانى ، ويدل على المصادر من كتب التفسير أو من كتب اللغة .
- (٣) تبين المعانى التي يمكن أن يكون قد استكشفها المتأخرون من المفسرين واللغويين والعلماء و ينص على مواضعها في كتبهم وفي آثارهم العلمية المختلفة .
- (٤) الكلمات اللغوية تشمل الأسماء الجغرافية والتاريخية والمصطلحات
   على اختلافها .
  - ( ٥ ) يلجأ إلى تفسير الآيات إذا دعت إلى ذلك الضرورة اللغوية .
- (٦) تكون عبارة المعجم على دقتها العلمية بحيث يفهمها أوساط المثقفين ، وهو و ذيك منهج دقيق لو نفذ .

# الفصل الرابع خصا يُص المدرسية وعيُومُجا

تضم هذه المدرسة أنواعا مختلفة من المعجات ، من اليسير أن يجعل كل منها مدرسة خاصة . ولكن هذه الأنواع جميعها تسير في تقسيمها وترتيبها على حروف ألف باء باعتبار الحرف الأول فالثانى فالثالث ... الخ من الأصول . وأحب — حين أتكام عن خصائص هذه المدرسة وعيوبها أن أبعد جانبا أساس البلاغة إذ له من الأهداف والمناهج والظواهر وغيرها ما يميزه عن بقية المعجات كل التمييز . كذلك أرانى مضطراً إلى استبعاد مشروعات الحجمع اللغوى حين الحديث عن العيوب لأنها لا زالت مشروعات تحت الطبع وعرضة للتغيير والتبديل فأحكامى عليها قد يكون فيها بعض الجور أو ربما لا تنطبق عليها بعد الطبع.

وهناك خلاف واضح بين معجات اليسوعيين ومعجات الحجمع اللغوى فالأولون رموا إلى تأليف كتبهم للطلبة والتلاميذ وربما طلبة مدارس اليسوعيين خاصة ، المجمع فيرى إلى أنواع مختلفة من المعاجم منهـا الكبير الجامع ومنها الوسيط للأدباء والكُتَاب ومنها التاريخي وما إلى ذلك .

وأدى هذا الخلاف في الهدف إلى خلاف كبير في ميدان البحث والمنهج فمعاجم اليسوعيين كلها تميل إلى الاختصار مع الجمع وحذف مايؤذى أسماع الطلبة من الألفاظ البذيئة وأسماء العورات والعناية بالألفاظ المسيحية والعامية.وكل معجم من معاجم المجمع له ميدان بحثه الخاص بحسب ما يومي إليه.

و بدأ تنظيم المادة قاصرا في محيط الحيط وقطره للبستاني. ولكنه أخذ في الكمال حتى بلغ الغاية بمحسب نظام الحروف الأصول في المنجد.ولما كان المجمع حديث النشأة فقد تلقف منهج اليسوعيين فى التنظيم كامالا ولم تظهر على أعماله نواحى الضعف فى أعمال المتقدمين من اليسوعيين .

واشترك القائمون على المعجم الوسيط مع اليسوعيين فى ترتيب المادة بتقديم الفعل منها وأخيرا الاسم وحذف الأعلام .

وخالف القائمون على أعمل المجمع اليسوعيين بالحرص على العربية الفصحى على حين تسامح هؤلاء كثيرا وأدخلوا العامى وما أشبهه وكذلك لم يقعوا فى الخطأ الذى وقع فيه اليسوعيون حين اعتمدوا على فريناج وجوليوس فأتوا بألفاظ وكمات وتفسيرات لم تعرفها العربية .

وابتكر المجمع بعض الأمور الجديدة التي لا نجدها عند اليسوعيين وأهمها في المعجم يحاولة التفسير بعبارة جديدة قريبة من مستوى المحدثين بدلا ثمن التزام عبارات الأقدمين الذي فخر به كثير من اليسوعيين وفي المعجم الكبير العناية بالنظائر السامية للكات وتصدير المادة بمعانيها وتقسيمها بحسبها.

وهذه الدراسة الحديثة أحسن المدارس ترتيبا وتنظيا. واكثم تؤخذ عليها أمور في هدفها ومجال بحثها ونخصبالذكر منها اليسوعيين فلعل معاجمهم أكثر المعاجم العربية بعدا عن تحقيق هدفها فهي جميعا مؤلفة للطابة وكلها تحاول الاعتماد على أكبر معجم في العربية القاموس الحميط و إن خف ذلك كثيرا عند المتأخرين منهم . هي (وليس بصحيح أن الطلبة محتاجون إلى مفردات القاموس ولست أريد الإطالة فيما آخذه عليهم إذبينت ذلك في حينه أو يزداد وضوحه في الكلام عن عيوب معاجنا القديمة .

# الكِنا بـالثالِث المعاجم لتى نحية اج إليها

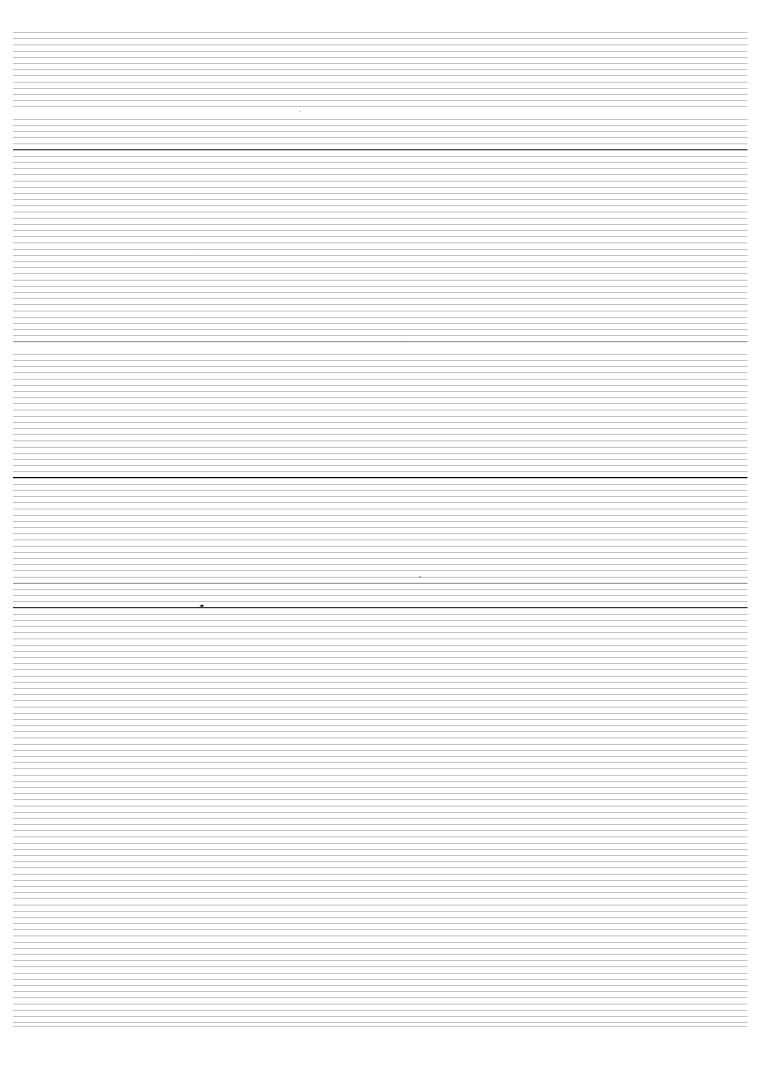

## الفصل لأول

### عيوب لمعاجم اليت دمية

انتشر التعليم في العصر الحديث انتشارا فسيحا لم يعرف له مثيل في العصور القديمة واحتاج إلى استخدام معاجم اللغة طلبة العلم أو طلبة المدارس ولكنهم عسر عليهم أن يجدوا ما يبحثون عنه في المعاجم القديمة فكثرت الشكاوي وتلاحقت وزاد هذه الشكاوى حدة حتى طالب يعضها <del>أو كثير منها</del> بالقضاء على العربية الفصحى، رجماصة بعد اطلاع الباحثين على معاجم اللغات الغربية التي تمتاز باليسر وتوفير الوقت.فتحاول أول ما تجاول أن تشرح لك طلبتك وتمهد للإسبيل العثور عليها في أسرع مدة. هَا الأمور التي تبعث على الشكوى في هذه المعاجم؟ لعل أحسن من صور هذه الأمور أحمد فارس الشدياق في الجاسوس على القاموس فهو — و إن كان همه نقد القاموس الحيط - وصف مواطن الشكوي في المعاجم عامة إلى جانب أن ما يشكودمن القاموس لا ينفرد به بل يعم غيره من معاجم . وسأعتمد – مع الجاسوس – على أوصاف بطرس ANN V البستاني في مقدمة البستان وأقوال أستاذي المشرف الأستاذ «مصطفى السقا» في بعض مقالاته بصحيفة المعامين (١).

> بهولمل أول ما يؤخذ على معاجمنا جميعها التصحيف,فالكتابة العربية لا نبين نطق الحروف التي ترسمها وتحتاج إلى إشارات مضافة لإبانة ذلك فالألفاظ بغير هذه الإشارات من المكن أن تقرأ على عدة أوجه ومن المكن ألا تقع هذه الإشارات المضافة في موقعها الصحيح بسبب إهمال الكاتب أو تعبه فتسبب الخطأ.ولم يأبه أصحاب المعاجم الأولى لدفع هذا الخطر عن كتبهم حتى جاء أبو على القالى قصبط

> > (۱) فبراس ۱۹۲۳ صفحة ۱۲۲ ويونيه ۱۹۲۳ ص ۲۷۲

ألفاظه فى البارع بالعبارة . ولكن العاماء بعده أهملوا سنته حتى أحياها المجد الفيروزآبادى فى القاموس المحيط وكانت هذه الخطوة ذات خطر فى حماية الألفاظ من تصحيف الحركات.ولكنها أرغمت المؤلف أن يذيل كل كلة بأخرى أو بكلمات قد تصل إلى خس ليبين ضبطها فشغل هذا فراغا كبيرا من المعاجم و يضيع علينا اليوم وقتا طويلا نضن به أن يذهب هباء ، ولا حل لهذه المشكله فى المعاجم إلا حين تحل المشكلة برمتها فى اللغة كلها.وقد حاول كثير من الباحثين المحدثين ذلك بتقديم المقترحات المحتلفة . . . من كتابة بالحروف اللاتينية وتغيير صورة الحرف الواحد مع الحركات المختلفة وضبط بعض الحروف بالحركات وإهمال بعضها الآخر مما يسهل معرفته ولكننا إلى اليوم لم نستقر على رأى بعينه فى هذه المشكلة .

ويعترى التصحيف الحروف أيضا لأنها تنقسم إلى مجموعات تتشابه في الصورة ولا تختلف إلابنقطة أو اثنتين أوثلاث من فوقها أو تحتها ه وما يجرى للحركات يجرى للنقط وما أصاب الحركات من إهمال وعناية القالى والفير وزآبادي أصاب النقط ولكن المشكلة لا زالت باقية تنتظر الحل بطرفيها.

ويكنى دليلا على خطر التصحيف أن لم يسلم منه لغوى وأن قال فيه الأعة (!) ومن ذا الذى سلم من التصحيف؟ وقال العسكرى (!): وفى الجملة فما أحد سلم من التصحيف والتحريف والتحريف حتى الأعمة الأعلام، منهم من أعمة البصرة أعيان كالخليل بن أحمد وأبى عبيدة معمر بن المثنى وأبى الحسن الأخفش وأبى عثمان الجاحظ وأبى زيد الأنصارى وأبى عمر الجَرْمى وأبى حاتم السجستانى وأبى العباس المبرد؛ ومن أعمة الكوفة أكابر كالكسائى والفراء والمفضل الضبى وحماد الراوية وخالد بن كلثوم وابن الأعرابى ومحمد بن حبيب وابن السكيت وأبى عبيد القاسم بن سلام وعلى اللّحياني وأبى الحسن الطوسي وأبى العباس ثعلب وقد وقع في التصحيف المتأخرون من أسحاب المعاجم أيضا فهذا أحمد فارس

(۱) المزهر ۱: £٤ (٣) الجاسوس ه

الشدياق يعقد النقد الثالث والعشرين لتصحيف الفيروزابادى وهذا الأب أنستاس الكرملي بخصص أكثر مافي كتابه (أغاليط اللغويين) لتصحيف مدرسة اليسوعيين من المعجميّين .

ومن أثمار هذا التصحيف الواسع النطاق وجود عدد كبير من السكليات لا تعرف حركاته ولا حروفه على وجه اليقين.وكثرت الألفاظ التي ادعى فيها إبدال الحروف ونسب ذلك إلى قبائل العرب،موابتكرت ألفاظ ربما لم تعرفها العربية أبدا والعل الأمر الوحيد الذي يخلصنا من هذه البلبلة الفكرية والشك في هذه الألفاظ جمع أكبر عددمن الرسائل اللغوية والمعاجم القديمة والاطلاع على ماقالته بصددها ؤماتبق منها ولم نستطع الحكم عليه من هذا السبيل حاكمناه على صوء الاشتقاق.فإذا وحدنا له مادة تشترك معه في معانيه حكمنا بصحته فإن لم نجد رجحنا مستعلم فإن كان الأدباء وربية ومستعملو العربية أعرضوا عنه ولم يستخدموه نفيناه من اللغة في كانوا استخدموه أبقيناه إذ صار أحد أفراد هذه الأسرة العربية وتجنس بجنسيتها .

ولعلنا نضيف إلى المصحف المصنوع فقد وضع بعض العلماء ألفاظا لا أصل لها حبا في الشهرة والتكثر، واشتهر ذلك عن أبي عمر الزاهد وطالح اللغوى وروى عن ألك من الشهرة والتكثر، والشهر ذلك عن أبي عمر الزاهد وطالح اللغوى وروى عن المبرد أيضًا ووجد ذلك منذ عصر قديم حتى/الخليل (١) (أن النحارير ربما أدخلوا على الناس ما ليس من كلام العرب إرادة اللبس والتعنيت ) واتهم الأزهري الليث وابن درید وابن قتیبة والجاحظ بشیء من ذلك كما اتهم ابن فارس ابن درید بذلك صراحة واكن المصنوع في الحقيقة كان قليار ولا خطر له حتى لم يشتهر النقد به ولم يوصم به من المعاجم غير العين والجمهرةُ وكانت الوصمة بدون دليل و إنما هي إدعاءِ غير دقيق ولا محدد. فالألفاظ التي قيل عنها ذلك عند الليث وابن دريد من المسلم المام وأدوها. كَالْمُثِيرًا وما قيل عن المصحف علاجاً له يقال عن هذا الصنف من الكلام أيضا .

الموطن الثاني من مواطن الشكوي بل كان أعظمها خطرا عدم تمثل المؤلفين

(١) المزهر ١: ٠٨٠

للغرض من المعاجم فهم جميعا سواء من أطال ومن اختصر يريدون أن يجمعوا اللغة بواضحها وغريبها ونادرها ولغاتها وأن يجمعوا معها معارف العرب أو النواحى المختلفة من الثقافة العربية حتى أصبحت معاجمنا كبرج بابل يحوى من كل صنف وتختلط فيه الأصناف اختلاطا عجيبا فهذا ابن دريد يريد أن يجمع جمهور الكلام فيأتى بما لم يعرفه عرب الشمال إلا من أبعد منهم في الجنوب قاصدا بتجارته الين وأتى بما يدور على ألسنة عرب الشمال إلا قليلا أو على ألسنة قبائل متفرقة منهم فكان من النوادر وهذا ابن فارس يؤلف المجمل فيحشوه بما يزخر به كتابه الأكبر المقاييس و يملؤه بما أتى به الخليل الذي قصد إلى (الواضح والغريب) في معجمه عوبما أتى به ابن دريد وقد مضى ذكر ما أولع به من لغات يمنية وغيرها وهؤلاء أتباع المدرسة اليسوعية يؤلفون المتلاميذ فيرجعون إلى أحد معاجم العربية الكبرى القاموس الله و يحاولون أن يزيدوا عليه ولا يختصرون منه إلا القليل أو يحذفون منه دون خطة معينة .

أما من أطال فحشوا كتبهم بالأعلام العربية والأعجمية وأسماء الأماكن والقصص والخرافات والمفردات الطبية والاصطلاحات الغريبة حتى مصطلحات ضرب الرمل والأمور الأجنبية من الإسرائيليات والروميات والهنديات والمشقات القياسية وما يمكن الاستغناء عنه ودفع حب الغريب بعضهم إلى تأويل الواضح والإبعاد في معناه وليتهم ساروا في هذه الأمور على وتيرة واحدة وعمدوا فيها إلى الاستقصاء ولكنهم كانوا يعنون بالأعلام فيأتون ببعضهم ويهملون آخرين لعلهم أشهر ممن ذكروهم ويعملون أخرى لعلها أكثر منها شهرة ودورانا على الألسنة وليتهم عُنوا بالدقة والتحديد فيا ذكروه حتى يعطوا صورة واضحة منه فلو فعلوا ذلك لاعتبرنا معاجهم دوائر معارف وحاسبناها بصفتها هذه وفي هذه الحالة نعيب غليها الصبغة اللغوية في المواد التي لا معارف فيها والرأى عندى أن تبتر جميع هذه الفنون من المعاجم ولا نبقي منها إلا الأاقاب التي لها دلالة خاصة والمصطلحات التي كثر دورانها على الألسنة حتى أصبحت من الكلام المألوف كالمستقولة المناف التي كثر دورانها على الألسنة حتى أصبحت من الكلام المألوف كالمستقولة والمستقولة والمستقولة المناف فيها والمناف فيها والمناف فيها والمها في الألسنة حتى أصبحت من الكلام المألوف كالمستقولة والمستقولة والمستقولة والمستقولة والمناف فيها المستقولة والمستقولة والمستقولة والمستقولة والمستقولة والمستقولة والمستقولة والمستقولة والمستقولة والمستقولة والمناف فيها والمناف فيها والمناف كالمنافرة والمستقولة و

أما غيرها فلا يدخل فى المعجم اللغوى و إنما كل منها له معجمه الخاص به فالأعلام لمعاجم الرجال والأما كن لمعاجم البُلدان وما إلى ذلك. و يجب أن نتمثل الغرض من المعجم تمثلا واضحا دقيقا فالمعجم المختصر غير الوسيط غير الكبير وسنوفى هذه الناحية حقها بعد .

والموطن الثالث الذي يُشكو منه القصور، فهذه المعاجم جميعها على الرغم من رغبة مؤلفيها في جمع اللغة قاصرة وليس فيها إلى اليوم ما هو جامع بالمعنى الدقيق لهـــذه الكلمة • أما المعاجم الأولى فعذرها واضح ، وهو قلة المراجع بين أيديها وحداثة عهدها بهذا النوع من التأليف • وأما الحديثة فاقتصر كل منها على عدد معين من المراجع لم يتجاوزه ، فاللسان له مراجعه الخمسة ، والقاموس له مرجعاه . وكان أمامهم مراجع أُخرى كثيرة يجب ألا تبعد على هذا النحو • ومن أسباب هذا القصور أيضا عدم استقصائهم الألفاظ الواردة في الرسائل اللغوية الصغيرة وفي دواوين الشعر حتى إننا كثيرا ما نجد فيها ألفاظا لا نعرف لها معنى أو صيغا لم يشر إليها أصحاب المعاجم . وأقرب مثال لذلك في ذلك العهد الفهرست الذي ألحقه محققا (الفصليات) المصريان للألفاظ التي لم تود بالمعاجم والمفضليات هي ما هي في عالم الشعر العربي وكل شعرائها حُجة فى اللغة • ومن أول الأسباب لهذا القصور نظرة أصحاب المعاجم إلى اللغة نظرة ناقدة لاجامعة ، فلم يحاول أحد منهمأن يجمع اللغة العربية بجميع لهجاتها أو لهجة معينة منها في معجمه ، و إنما حاول كل منها أن يقتصر على الفصيح الصحيح ، وقسموا القبائل العربية إلى قبائل فصيحة يعتد بلغتها ، وأخرى غير فصيحة لا يعتد بها ، وأقاموا أحكامهم على هدى القرآن واللهجة الشعرية الفنية . قال أبو نصر الفارابي في أول كتابه المسمى بالألفاظ والحروف : «كانت قريش أجود العرب انتقادا للأفصح من الألفاظ وأسهلها في اللسان عند النطق وأحسنها ﴿ وَأَبِينِهَا إِبَانَةُ عَمَا في النفس و والذين عنهم نقلت اللغة العربية وبهم اقتدى وعنهم أخذ اللسان العربي من بين قبائل العرب هم : قيس ، وتميم ، وأسد . فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثر

Afril

ما أخذ وصفهم ، وعليهم اتكل في الغريب وفي الإعراب والتصريف . ثم هذيل و بعض كنانة و بعض الطائيين ، ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم . و بالجلة فإنه لم يؤخذ عن حضري قط ، ولا عن سكان البراري ممن كان يسكن أطراف بلادهم المجاورة لسائر الأنم حولهم • فإنه لم يؤخذ من لخم ولا من جذام لمجاورتهم أهل مصر والقبط ، ولا من قضاعة وغسان و إياد لمجاورتهم أهل الشام وأكثرهم نصارى يقرءون بالعبرانية ، ولا من نغلب فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونان ، ولا من بكر لمجاورتهم للقبط والفرس ، ولا من عبد القيس وأزدعمان لأنهم كانوا بالبحرين مخالطين للهند والفرس ، ولامن أهل اليمن لمحالطتهم للهند والحبشة ، ولا من بني حنيفة وسكان الىمامة ، ولا من ثقيف وأهل الطائف لمخالطتهم تجار اليمين المقيمين عندهم ، ولا من حاضرة الحجاز لأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدءوا ينقلون لغة المرب قد خالطوا غيرهم من الأمم وفسدت ألسنتهم » أوقد اختلف العلماء في أسماء القبائل التي يحتج بها بعض الاختلاف ، ولكنهم أجمُّوا على أنهم تركوا لغات كثيرة من القبائل ﴾ فالعربية التي دونها أصحاب المعاجم عربية خاصة لم يتكامها إلا قبائل قليلة من شبه الجزيرة الفسيحة الأرجاء وهي التي سميت « العربية الفصحي » . أما العربية العامة فقد فقدت منا إلى الأبد فيما يبدو . أومن الأسباب أيضا إهمال المولد وعدم اعتباره من اللغة حتى ضاع علينا كثير من الألفاظ والمعانى التي ابتكرها العباسيون ممكر كالمظاهر والحضارة الجديدة التي عاشوا فيها ، وجعلوا اللغة لا تساير ركب الحياة فاتهمت بالتحجر ، وكان من علماء اليوم من نادى بهجرها إلى المنافق لغة الحياة . وقد تلافت كتب لحن العامة والخاصة بعض نواحي هذا النقص ، ولكنها تركت أ كَثُرُ لا نَهَا لم تكن معاجم تريد الاستقصاء . وقد حاول أحمد تيمور باشاأن يطلعنا على بعض الألفاظ العباسية التي أهملتها المعاجم في مقالاته التي نشرها في مجلة المجمع العلمي بدمشق • ولل هذه اللغة العامية اللكم خطر كبير لأنها تعطينا شواهد نستطيع أن نقيم عليها أخطر النتأمج في بحث الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في تلك العصورُ بل الحياة اللغوية نفسها ، وتفيدنا كل الفائدة في دراسة العربية الفصحي .

العاسة

Joseph 1

ولمل علاج هذا القصِّر في أمرين . أما ما أهمله أسحاب المعاجم من ألفاظ الأدباء والعرب الذين يستشهد بكلامهم في عرفهم ، فإننا نستطيع أن نجمع قدرا كبيرا منه حين نحقق دواوين الشعر ومجاميع الأدب ونبرزها في صورة علمية معتمدة.ور بما استطعنا أن نصل إلى معانى كثير منها من السياق الذى وردت فيه أيضا . أما ما لم يرد منه فى أقوال الأدباء فلا موضع للأسي عليه ، فما وصل إلينا أكثر من حاجتنا . وأما المولد فهو الأمر الذي اختلفت فيه آراء الباحثين اختلافا كبيرا ربما يمثله هذا النقاش الطو يل الذي دار بين الدكتور أحمد أمين والشيخين محمد الخضرحسين، وإبراهيم حمروش في المجمع اللغوى ، إذ ذهب الأول إلى أن <sup>(1)</sup> « اللغة العربية لغتنا فيجب أن تخضع لحياتنا ، تنمو بنمونا وتسير مع زمننا وزمن من يأتى بعدنا ، لا أن تخضع حياتنا لها ، و يجب أن تسايرنا في تقدمناً وتكون أداة طيعة لتطورنا ، لا أن تقسرنا على أن نرجع إلى الوراء ونعيش عيشة القرون الوسطى. . . ونظرة واحدة إلى تاريخ اللغة العربية تبين لنا مدى الخطر الذي يحيط بنا ، وهو يتلخص في أن جماعة من العلماء في صدر الدولة العباسية ساحوا بين قبائل العرب يأخذون منهم مفردات اللغة ، وكان برنامجهم ألا يأخذوا عن حضري ولا عن خالط الحَضَر يِّين من أهل التخوم ، وكما أمعنت القبيلة فيالبداوة كانت أولى بالنقل عنها. . . وهم من غير شك يشكرون . . ولكن موضع الخطأ فيهم أنهم قرروا أن اللغة العربية ايست إلا هذا الذي جمعوه » . ورد عليه الشيخان .

ولعل مما يزيد الأمر غرابة أن المجمع على الرغم من اختلاف أعضائه هذا، قرر أن يضع معجا تاريخيا لألفاظ اللغة العربية.فهل يريد بذلك أن يؤرخ للألفاظ فى العصر الجاهلي والأموى وحدهما أو فيما بعدها من عصور؟ أما إن كان يريد العصرين الأولين فلا داعى لبذل الجهود فيهما لأننا لا نعرف من أولهما إلا مدة قصيرة لا تزيد على ١٥٠ سنة أو ٢٠٠ سنة وكثير كم من نصوصها مشكوك فيه أما العصر الثاني

· ، ، ۷ : ٦ معجم ۱ : ۷ ، .

فلا يزيد على ١٣٠ سنة فكأنه بذلك فصر حياة الغربية على ٣٠٠ سنة وهي مدة من القصر بحيث لا يتضح فيها التغيرات التي تعترى الألفاظ ولعلهم يريدون بالتطور التاريخي الإلائه أصول بعض الألفاظ المعربة والدخيلة فإن كان الأمر كذلك فكتب المعرب موضعهاوهي صنف آخر غير المعاجم التاريخية أما إذا كانوا يريدون التطور الكامل للألفاظ في جميع العصور حتى اليوم فهل يريدونها دراسة علمية نظرية أو دراسة عملية ؟ لقد كان الهدف من دراسة الأقدمين العربية عليا محضا فأضاع علينا كثيرا من مفردات اللغة وأثار منا الشكوى و فإذا ما أصبح هدف المجمع من هذا المعجم التاريخي نظريا محضا أضاع ما أضاع وأثار ما أثار من السخط وكأننا لم نفعل شيئا .

ولعلنا نستطيع أن نتخلص من أشكال الألفاظ المولدة والمحدثة هذه بتأليف أصناف من المعاجم: منها ما يختص بالألفاظ الفصيحة وحدها ونسميه معاجم العربية الفصحى ومنها ما يختص بالألفاظ جميعا وتأليب معاجم العربية العامة. وتشبه هذه المعاجم التاريخية ومعاجم اللهجات كثيرا. ولكننا نحترس من هذا بأننا نفرق بين العربية العامة والعربية العامية أو الدارجة، فالعربية العامة تشتمل على جميع الألفاظ المدونة في الآداب والفنون والعلوم والعربية العامية هي لغة الكلام وها تشتركان في قدر كبير ايضا .

ومن أهم أسباب الشكوى من معاجمنا النظم التى اتبعتها فى تقسيمها وترتيب أبوابها وفصولها وقد تبين لنا مصاعبها آنفا . ويزيد تلك الشكوى حدة ألا يوجد معجم علل واحد كبير يسير على حروف ألف باء من أول الكامة إلى آخرها كما فعلت للدرسة الحديثة وهو النظام الأمثل عندنا .

ويتصل بذلك الاضطراب الشديد الذى اعتراهم فى وضع كثير من المفردات بسبب مراعاتهم لبعض الأحكام الصرفية وخاصة الاشتقاق وأصالة الحروف وزيادتها. فقد أرغهم هذا على تكرير كثير من الألفاظ التى اختلف الصرفيون فى أصلها الذى اشتقت منه وادعى كل منهم لها أصلا وغلط بعضهم بعضا ، وعلى إيراد بعض الألفاظ

a-1.)

لمعرسة

\_

فى مواضع لا تخطر على بال الباحث ومن أجله ألفت المعاجم وعلى أن يختلف موضع كثير من الألفاظ عند أحدهم عنه عند الآخر. وأهم مثال لذلك الرباعى المضاعف الذى اعتبره الكوفيون مشتقا من الثلاثى وتبعهم فى ذلك بعض أصحاب المعاجم واعتبره البصريون مادة أصيلة فأورده بعض أهل المعاجم بمواضع خاصة به ، والمعرب من الألفاظ التي أوردها كثير من أصحاب المعاجم فى مواضع بعيدة عن الأذهان فالإستبرق فى برق والاسفيداج فى سفدج والأرجوان فى رجو والأندلس فى دلس أو كروها فى موضعين أو أكثر والحق أن اعتبار زيادة الحروف فى الألفاظ الأعجمية أمر غريب لأن شأن المزيد أن يستغنى عنه بالأصل الذى زيد عليه وهنا ليس كذلك إذ لا شىء من الهمزة والألف والنون فى أرجوان مثلا زائد وقد كان أصحاب كتب المعرب على حق حين اعتبروا فى ترتيبه الحروف كلها .

ومما اختلفوا فيه بهذا السبب ذو الهمزة وذو النون والمعتل الواوى واليائى. فكان بعضهم يرى الهمزة أو النون أصلية و بعضهم يراها مزيدة أو يرى الهمزة منقلبة عن حرف علة و يخطى، بعضهم بعضا فالأباءة والأشاءة والألاءة والمنطأو والغرق، وغيرها كثير يوضع في المهموز وفي المعتل ولعل سبب ذلك أن أصل المهموز والمعتل واحد، ومزلقة النون أطر وأعم فإنها تلتبس في أوائل الألفاظ وأواسطها وأواخرها مثال الأول المرجس والثاني الحزاب والثالث حومانة وغيرها أأصلي هو أم مزيد ؟ وكان المعتل مع المهموز من أعظم الأمور إثارة لحيرتهم واضطرابهم حتى تخلص كثير منهم بجمع المعتل الواوى واليائي والمهموز معا واللهموز معا واللهموز معا واللهموز معا واللهموز معا واللهموز معا واللهموز من أخطاء و إلى جانب ذلك أوردوا ألفاظ أخرى بحسب أصولها عندهم فالتوراة مثلا في ورى والدولج في ولج وتخمة في وخم وتراث في ورث وما شابه ذلك . والحدثون بأن العربية لغة اشتقاقية فلا بد من وضع الألفاظ في مواد تقوم على الحروف الأصول وحدها واستبعدوا الحروف الزوائد من اعتبارهم وحصروا هذه الحروف

4

الأخبرة فى عبارة (سألتمونيها),ولكن البحث المقارن بين اللغات السامية جميعا يهزأ من هذا الحصر و يرى أن من الممكن زيادة غيرها من الحروف وقد حدث ذلك فعلا فى العربية وأخواتها.

وأترك هذا البحث المقارن إذ لا أستطيع أن أقوم به لعدم معرفتي بالساميات لأقوم ببعث آخر يقوم على أقوال بعض العلماء للعربية نفسها ويهدم نظرية حصر مروف الريادة في العاق الدورة في العاق الدورة في العاق الدورة المناق فنحن إذا انبعنادراساته تتبعا واعيا خرجنا بأن الحروف التالية كانت من حروف الزيادة عند العرب (1) ... ب ج ح خ د ذ ر ز س ص ط ع ف ق ل مع غض النظر عن حروف ما تمونها التي لا تزاع في زيادتها وفلا يتبق إذن من حروف العربية غير ث ص ظ ع ولعل البحث الدقيق يؤدى إلى أنها تزاد مدورها في وعض الألفاظ (2) بنفرد ابن فارس وحده بهذه الآراء فقد وجدت جذورها عند من قبله حتى نادى الخليل نفسه وهو أعظم ملها المناق الم

ولعل بعض الناس يقول إن زيادة حروف سالتمونيها مطردة وزيادة هذه الحروف ليست بمطردة فإذا كان الأس كذلك أصبحت المهمة يسيرة فالزيادات المطردة يجب أن ينبه عليها في مقدمة المعاجم وخاصة الصغيرة والوسيطة، ولا تذكر البتة في المفردات

(۱) أذكر فيما يلي ثلاثة مواضع من المواضع التي ذهب فيها ابن فارس إلى زيادة كل واحد من هذه الحروف ما أمكن مع اعتبار كل حرف منها ذا رقم خاص به وإن لم أضمه عليه الهدم محمله ذلك فالياء ذكر زيادتها في المقاييس ١: ٣٣٢، ٣٣٣، ٣٣٤ وغيرها و انظر ١: ٥١١ - ٥١١م ٢٠٢٤ ح

 أما غيرها فيؤتى بها فيها فى موضعها اللائق بها باعتبار جميع حروفها . فلا داعى لشغل فراغ كبير بأسماء الفاعلين والمفعولين والتفضيل والمرة والمكان والزمان وما أشبهها إذا اطردت فى صيغتها أو تحملت فى تطورها معنى جديدا غير الأصل فى مادتها، فلابد من ذكرها فى موضعها الذى تؤهله لها حروفها كلها . وفى هذه الحالة لا يكون لوضعها مع المادة الأصلية داع لأنها شاذة إما فى الصيغة وإما فى المعنى .

ولا أقصر الشاذ الصيغة على ما خالف أخواته في الإعلال والإبدال مثال كاستحوذ الذي كان يجب أن يكون استحاذ كنظائره كما تنص قواعدهم ، بل أدخل فيه أمثال اصطبر وازدجر ، فالصاد والزاى جعلت من المحال على اللسان العربي أن يخرج بعدها تاء في سرعة ، وجعلت من المحال على الأذن العربية أن تسمع جرس التاء بعدها دون أن تنكرها ، ولذلك تفوه العربي أول ما تفوه بهما على هذه الصورة ولم يقلهما بالتاء أبدا باعتراف القدماء ، و إذن فلا داعى لجعلهما من صيغة افتعل ، ولنجعلهما إذا أصررنا على الموازين الصرفية من صيغة افطعل وافدعل ، وننص على مواطن مجيء هاتين الصيغتين في الصرف . أما في المعاجم فيوضعان حيث تؤهلهما حروفهما كلها الشذوذها في الصورة وكذا الحال مع بقية ما ويتنط

و يخلصنا الترتيب الألف بأئى بالتدرج من أول الكلمات من كثير من مشاكل المعتلات والمهموزات. ثم يجب دراسة هذا الصنف من الكلام دراسة جديدة واعية ، لأن الرأى الحديث يعتبرها ذات أصل واحد ، و إنما هي تطورات طارئة على هذا الأصل . وحين ينتهي البحث في هذه الألفاظ توضع في موضعها ، مع التمييز التام ينها إن أمكن ذلك .

و إذا كانت المعاجم قد اضطربت فى أبوابها وفصولها وموادها ، فإن اضطرابها فى داخل المواد أشد وأعظم ، فلا رعاية لأى شىء ، و إنما تخلط المعانى الحجازية بالحقيقية والمتقدمة فى الزمن بالمتأخرة ، والمشتقات بعضها ببعض ، وقد تذكر الصيغة فى أكثر من

موضع منفصل عن أخيه بمعان مختلفة ، وقد تورد في تفسيرها أكثر من قول ، وكلها ذات دلالة واحدة ، وقد تبدأ المادة بالفعل أو الاسم أو الصفة أو ما إليما بدون سبب ، فعلى الباحث أن يقرأها كلها مهما طالت حتى يستطيع أن يشعر بالاطمئنان إلى معرفة جميع معانى اللفظ الذي يبحث عنه . وقد شعر بهذا الاضطراب ابن سيده ووضع في مقدمته منهجا لابأس به لكتابه ، ولكنه لم يسر عليه . وحاول الصغانى نوعا من الترتيب في العباب ولكنه قاصر . واتبعت مدرسه اليسوعيين والمجمع اللغوى توعا من النظام هو أحسن ما وجد في معاجمنا ولكن تنقصه بعض التفاصيل . فيجب أن نسير على نظام الصيغ في داخل كل مادة بحسب حروف هذه الصيغ ، أو نفصل الأفعال عن الأسماء كا فعلت مدرسة اليسوعيين والمجمع ولكن مع ترتيب كل منها الأفعال عن الأسماء كا فعلت مدرسة اليسوعيين والمجمع ولكن مع ترتيب كل منها على جميع المواد تطبيقا صارما حتى تنبين لنا الصيغ التي لم ترد في المعاجم من كل مادة . على جميع المواد تطبيقا صارما حتى تنبين لنا الصيغ التي لم ترد في المعاجم من كل مادة . فإذا كانت صيغا قياسية ، جاز لنا اشتقاقها ، و إن كانت من الصيغ التي أجاز المجمع في مقدمة المعجم لإبانة الصيغ القي أبطان الخلاف فإن القواعد التي وضعناها في مقدمة المعجم لإبانة الصيغ القياسية خميها عن الإعادة .

ويعيب المواد أيضا إلى جانب عدم الترتيب قصور العرض و إبهامه وسوء التفسير . فأ كثر أهل المعاجم القديمة خاصة لا يلتزمون أن يوضحوا أبواب الفعل ومصادره والمتعدى منه واللازم و بم يتعدى اللازم ، والمفرد من الأسماء والصفات وجموعها ، والمعرّب وأصله ، وكيف دخل إلى العربية ومتى كان ذلك وما عراه من تغييرات ، وهل يأتى اللفظ في أسلوب معين أو هو طليق ، بل قد يفهم من كثير منها تقييد بعض الألفاظ المطلقة ، وأخاص هو بقبيلة معينة أم عام بين العرب ، ولا يميزون بين الأفعال والصفات والأسماء ، وكثير منها يختلط على القارئ .

و يتمثل سوء التفسير في التقليد ، فما من مؤلف وضع معجما إلا نقل تفسير من قبله ، حتى إننا نجد تفسيرات الخليل والأصمعي وأبي زيد للألفاظ باقية كما هي بدون

تغيير، وافتخر آخرهم بذلك؛ ويتمثل فى التفسير بلفظ مجهول أو أقل دورانا من اللفظ المفسر، وفى التفسيرات الدورية التى قد تنفع فى معاجم المترادفات ولا تنفع فى المعاجم المقامة التى لابد فيها من التفسير بالشرح لا بالمرادف؛ وفى عدم التفسير البتة، اتكالا على الشهرة أو الا كتفاء بأنه معروف حتى ضاعت علينا أمور كثيرة كان يعرفها القدماء ولا نعرفها نحن، وفى التفسير بألفاظ غير مشروحة فى مواضعها أو غيرموجودة. ومن الطبيعي أن من الواجب أن نعدل فى معاجمنا الحديثة عن كل هذه الأمور، وأن نعتمد إلى جانبها على الصور التى تفيد ما لا يفيده الكثير من الألفاظ.

## الفصل لثاني

خصايُصالمعاجم لتى نجتــاج اليضا تحطيط بطرته موالموري

يسوام ؛ لقعة

حاول الأستاذ الخورى بطرس البستانى أن يرسم الخطوط الكبرى المعجم الذى نحتاج إليه فى هــذا العصر ، فى مقدمته لبستان الشيخ عبد الله البستانى ، فوضع التخطيط الذى نلقى عليه نظرة سريعة هنا ، فى طريقنا إلى تخطيطنا نحن .

عاب الأستاذ المعاجم القديمة بأمور تعرضنا لها في فصل سابق ، ثم نصح مؤلفي المعاجم بحذف الأمور التالية :

۱ — المهمل: قال (۱): «على أن ما خلفوه لنا [أى العرب] من تلك الثروة الواسعة ، منه ما لم يعد يصلح للاستعال ، لأن الأمة التي كانت تنداوله في الجاهلية الجهلاء لم يكن يقع نظرها إلا عليه ، فكانت تستخدمه في مآربها وأطوارها . . . أما اليوم فإن الناطقين بالضاد قد أصبحوا وأسلافهُم العرب على طرفي نقيض . . . ولذلك بات جانب كبير من مواد هذه اللغة في حكم المهملات ، وصار من الحكمة أن يبقى مخزونا في أمات المعاجم الكبرى ، و يسقط من المعاجم العصرية ، ولا سيا التي تنداولها أيدى الأحداث ، فلكل عصر لغته ، ولكل زمان بيانه وذوقه عه .

٣ — المترادف: قال (٢٠): «والعاماء في هذا العصر متضاربة آراؤهم في المترادف، فنهم من بجارى القدماء في اعتباره مَفْخرة من مفاخر اللغة العربية . . . ومنهم من يحسبه بثورا في محياها الوسيم . أما نحن وكل من ينظر إلى هذه المسألة بعين مجردة ، فإننا نميل إلى الرأى الثانى ، فيا لو تجاوز الترادف الحد المعقول . . . ومن الغريب أن

. 10 (1)

. **. . .** (۲)

أكثر هذه الأسماء مهجور أو ثقيل على اللسان ، ولا نعلم أية فائدة من الاحتفاظ به ، والدخاره في متون اللغة ، كأنه من الفرائد اليتيمة » .

" — المشترك: قال (1): « المشترك كثير في جميع اللغات ، ولا سيا اللغات القديمة منها ، وكثيرا ما يؤدى إلى الالتباس ، خصوصا عند ما تكثر مدلولاته كالخال والعين . . . وتأمل في الزمن الذي يضيعه المطالع في التفتيش عن المعنى الموافق للموضوع الذي يطالعه . . . ولذلك نسوق النصح إلى هُداة اللغة ، أن يقلعوا جُهدهم عن الألفاظ المشتركة في كتاباتهم ، ولا سيا إذا كانت القرينة خفية المراد . . . » .

3 -- الأضداد: قال (٢) في نفع من وجود هدا الباب في اللغات أية كانت فإن الوقت لآئمن من أن يضاع في البحث عن مثل هذه الأمور التافهة . واللغات إنما وُجِدَت للتفاهم من أيسر سبيل ، لا للتعنيت و إرهاق الأذهان فيما لا جدوى من ورائه ، ولعل المجامع العربية اللغوية تعنى في المستقبل بهذه المسألة ، مُسقطة من المعاجم كل ما يولد الإيهام أو يعد من الأحاجي والألغاز » .

ه الفروق: قال ﴿ إِلَّهُ مَا مَن شَيء أدل على اتساع لغة العرب وغناها من الفروق غير أن ذلك و إن دل على دقة تصور البدوى وفسحة خاطره فإنه يحمل رواد هذه اللغة على أن ينقلبوا عن موردها نافرين ولا سيا في هذا العصر الذي ازدحمت فيه الحاجات وضاقت وجود الارتزاق وأصبح الناس أميل إلى تعلم إحدى اللغات الحية في أسرع ما يمكن من الوقت ».

وقد اتخذ هذا المؤلف فى إصلاحه مِبْضع الجراح ، فكلما رأى الناس يشكون شيئا من اللغة رأى بتره ، أما فحص هذه الشكوى وتتبع موطن الألم ومحاولة علاجه أولا فلم يرها أمورا ضرورية إذ البتر أحسم فى العلاج ، ونسى أنه قد يميت . وكان الأستاذ عَبْدالله العلايلي أكثر توفيقا فيما اقترحه فى كتابه « مقدمة لدرس

وكان الأستاذ عبدالله العلايلي أكثر توفيقا فيما اقترحه في كتابه « مقدمة لدرس لغة العرب » إذ رأى أننا في حاجة إلى الأنواع التالية من المعجمات :

. \ \ (\ \ (\ \ \ ) \ . \ \ \ (\ \ \ )

احزرس:

- (١) المعجم المادّى ، ويبحث على سنة المعاجم القديمة .
- ( ٢ ) المعجم العِلْميّ ، ويبحث في الاصطلاحات موزعة علىحسب الاختصاص ، بحيث يكون للقانون جزء يختص به ، وللاجتماع كذلك ، وهكذا .
- (٣) المعجم الاصطلاحى ، وهذا يكون على نَسَق الـكليات لأبى البقاء والتعريفات للجرجاني .
- ( ٤ ) المعجم التاريخي أو النَّسُوئي ، ويبحث في نشوء المادة وتطوراتها الاستعالية . وتراوحها بين الحقيقة والحجاز مقيدة بالعصور ، ويكون على أسلوب مادى .
  - (٥) المعجم المَعْلَمَى وهو يضم جميعها باختصار .

وشرح المؤلف منهج كل معجم منها فرأى أن المعجم العلمي يوضع لأهل العلم المختصين في شرح المصطلحات ، وأن المعجم الاصطلاحي يتجاوز هذا الشرح إلى بيان مآخذ الاصطلاح واشتقاقه وما يدور حوله من مسائل لغوية ، وأن المعجم العلمي دائرة معارف صغرى مثل معلمة أكسفورد ، وو بستر ، ولاروس .

أما المعجمان المادى والتاريخي وها الأكثر أهمية لدينا فرأى أن يرتب أولها وفقا للألف باء بالنظر إلى الكلمة من أولها إلى آخرها ، و باعتبار حروفها جميعا أصلية ومزيدة ، ثم تحال الصيغ التي تأتى منفصلة إلى مادتها الأصلية وتعالج فيها . واستثنى من ذلك الصيغ القياسية كاسم الفاعل والمفعول وغيرها ، مما يسمهل على القارئ معرفة مادته ، فتوضع في المادة ولا تذكر في ترتيبها الألف بأئى . ولا يهم تضخم الكتاب لهذا السبب من أجل تيسيره على الباحثين . واقترح أن يفرق في المواد بين الحقيقة والمجاز ، واختلاف المعنى باختلاف الوصفية والاسمية وغيرها ، وأن يحلى بالصور من أجل التوضيح .

و يدرس المعجم التاريخي نشأة المواد ، وعرو بتها أو تعريبها ، واختلاف اللغات واللهجات فيها وما يتصل بذلك ، ويرتب ترتيبا تاريخيا بحسب ظهور الصيغ ، أي يقدم البناء المعتل ثم الثنائي المضعف ثم المهموز ثم المضاف الرباعي ثم الثلاثي ثم الرباعي ، وهو الترتيب الذي تنادى به النظرية الثنائية للغات .

ووضع نموذجا في كتابه لطريقة علاج المواد في المعجم المادى اتضح منه أنه سيتحد رموزا معينة للإشارة إلى أبواب الأفعال والمعنى المشترك بين صيغ المادة جميعها والمعنى الخاص فيكل صيغة منها والمصدر والفعل المتعدى والاشتقاق والجموع والمذكر والمؤنث والاسم والصفة ، وأنه سيقدم في أول المواد معناها المشترك وتصريف أفعالها ثم صيغ الأسماء والصفات ، ويضع كالـ منها في أول السطر • قال مثلا في مادة « أبج » : « (حد) الأبدية في الأشياء (تعيي) من (مص) أبج (شق) الأبج (وحد) الأبد ( بج ) ( صف ) الشيء يحتفظ على الأبد بصناعة تدخله تقول – هيكل رمسيس أبج وهياً كل المصريين القدماء على وجه العموم آباج ( سم ) الأبج والأبجة المومياء ( آباج) و (صف) صورة المتأبد (سم) مجموعة صور الموميات تقول أباج نفيس (أباجة ) (سم) علم الأخنولوجيا أى علم أثار الأقدام في طبقات الأرض وأباجي (صف) أي بحث يتعلق بأثر من هذا النوع كقدم النبي المزعومة على الأحجار . تقول رأيت بحثا طريفا حول آثار قدم النبي من الناحية الأباجية (أبجن) ( سم ) الشخص المسيطرة عليه فكرة الخلود على هذا الشكل تقول كان قدماء المصريين أباجن والفكرة نفسها (أبجنة) تقول بحث حول أبجنة المصريين القدماء (أبجن) (صف) خلاصة تجعله متأبداً ( سم ) الأديبوشيرا وهي مادة بيضاء تعلو تلافيف الحيوان إذا دفن في منطقة باردة أو في الثلوج تحفظه من الفناء » .

وتعليقنا على العلايلي هو وصفنا لتصورنا للمعجم الذي نحتاج إليه ، غير أننا نشير إلى أنه وفق في كثير من الخطوات التي دعا إليها و إلى أن الأجمل به أن يدعو إلى حذف الصيغ القياسية ؛ وأنه أقام معجمه التاريخي على ظنون وافتراضات ، لا حقائق ؛ وأنه نظر فيه إلى الأطوار القديمة للغة ، لا الأطوار الحديثة التي يوجد لدينا منها أدلة وشواهد كثيرة ، تجعلنا نقيم أقوالنا على أساس علمي ثابت .

ونحن على أتم الاتفاق مع الأستاذ العلايلي في أننا محتاجون إلى عدة أنواع من المعجات، وقدقام المجمعاللغويّ بوضع «المرادف» العربي لكثير من مصطلحات الفنون

والعلوم ، ونشرها تباعا في مجلته . ولعل هذا العمل هو الذي نجح فيه أكثر النجاح باعتراف كثير من أعضائه . ووضع المعاجم الاصطلاحية يسير ، لاخلاف فيه ولا تعقيد في المنهج ، فالترتيب المرضى لها موضوعى ، أى ترتيب الألفاظ بحسب العلم أو الفن الذي تنصل به ، ثم ترتيب ألفاظ كل فن تحته على الألف باء باعتبار حروفها كلها ، بدون نظر إلى أصالة حرف أو زيادته .

# المعم الياري \*\*\*

ونحن في حاجة إلى معجم تاريخي للغة العربية كما يقول العلايلي ، ولـكننانختلف عنه في تصوره . فنحن لا نريد الابتعاد في مجاهل الظنون والفروض ، و إنما نريد الأسس العلمية الثابتة ، فهذا المعجم يعالج نشأة الألفاظ ، ونقسمها إلى أنواع ثلاثة ، بحسب طبيعة اللغة العربية : الألفاظ العربية في اللغات السامية ، والألفاظ المعربة من الفارسية أو اليونانية أو اللاتينية وغيرها ، والألفاظ العربية التي ابتـكرها العرب ولا نجد لها نظيرا في السامياتِ . أما النوع الأول فتندرج تحته أصناف أيضا : ألفاظ سامية قديمة تشترك فيهما اللغات السامية جميعها أو أكثرها ، وهي موجودة فى العربية من السامية الأم مباشرة في أغاب الأحيان ، وألفاظ سامية غير مشتركة فى جميع الساميات، و إنما وجدت في السريانية أو العبرية ثم انتقلت إلى العربية . فالمعجم التاريخي يتتبع نظائر اللفظ من الصنف الأول في جميع اللغات السامية ومعانيه فيها ، و يتتبع في الصنف الثاني اللغة الأصلية للفظ ، ثم الطريق الذي انتقل فيها إلى العربية ، سواء كان هذا الطريق مباشرا بين اللغتين أو عن طريق لغة أخرى سامية أو آرية ، كما حدث في كثير من الألفاظ الشرُّيانية التي انتقلت إلى العربية عن طريق الفارسية . و يستحسن في هذا الصنف أيضا تتبع نظائره التي أخذتها لغة غير العربية من لغة الأم لترى الفروق بين ما اعتراد في العربية وفي غيرها حين انتقل إليها . ويحاول هذا المعجم أن يصل إلى التاريخ الذي انتقل فيه هذا اللفظ إلى العربية ، والصور التي تشكل بها فيها ، ثم يعالجه كبقية الأنواع الآتية . أما المعرب فيعالجه كالصنف الثانى من الساميات ، أعنى أصله وطريقة انتقاله إلى العرب بية وزمنه وصوره فيها ونظائره التي أخذتها لغات أخرى من لغته الأم . و يقتصر الأمم في الألفاظ العربية الخالصة على محاولة معرفة زمن ظهورها ، وعند أية قبيلة والصور التي ظهرت بها للمرة الأولى .

ثم تعالج هذه الأنواع المختلفة علاجا واحدا ، لأنها أصبحت عربية ، فيتتبع المعجم تطورها في المعنى والصورة في العصور المختلفة ، وربما في الأقاليم المتنوعة حتى يومنا هذا . فهدف مثل هذا المعجم كا يقول معجم أكسفورد التاريخي الكبير (١): الوصف الدقيق لمعنى الكاعة وأصلها وتاريخها ، ومحاولة أمور ثلاثة :

(١) أن يبين في كل كلة : متى صارت عربية وكيف وفي أنه صورة و بأية مدلول ؟ وأى أنه صورة و بأية مدلول ؟ وأى تصمالاً ومدلول ؟ وأى استعللاً هُجِرِ مدلول ؟ وأى استعللاً هُجِرِ على مر الزمن ؟ وأي المتعللاً هُجِرِ على مر الزمن ؟ وأيها لا يزال باقيا ، وفي أية استعالات جديدة/و بأية كيفية ومتى ؟

(٢) أن يصور هذه الحقائق بمجموعات من الشواهد يمتد زمنها منذ أول مرة معروفة ظهرت فيها الكلمة على حفه معروفة ظهرت فيها الكلمة على حفه مصورة تاريخها ومعانبها .

(٣) أن يعالج أصل كل كلة على أساس الحقيقة الناريخية وحدها ، ووفقا لمناهج فقه اللغة الحدث و نتأنحه .

ولا يجمع هذا المعجم كل ما هب ودب من ألفاظ بل له ميدان معين لايتخطاه ، فحدوده تشمل جميع الألفاظ التي وجدت في اللغة الأدبية أو لغة الكلام وما أشبهما ولا يحذف من ذلك شيئا لا مشتركا ولا مترادفا ولا ما إلى ذلك .

كذلك لايحذف من المصطلحات إلا الخاص جدّا الذي لايفهمه إلا المتخصصون وما لم يعرب. أما الأعلام (أسماء أشخاص أو قبائل أو أم أو بقاع) فلا يتضمن منها إلا ما استعمل منها في دلالات أخرى غير العَلمية أو اشتقت منها صيغ استعملت

(1) A new English Dictionary on Historicol Principles, edited by James A. H. Murray.

في اللغة ولا يمكن تفسيرها إلا بالتعرض للأعلام . ولا يتضمن من الألفاظ والمعانى الواردة في لهجة إقليم من الأقاليم إلا ماكان استمرارا للفظ أو المعنى الفصيح أو ذاع يوما في لغة الأدب أو الحديث . فالاختلاف البعيد المدى في نطق السكامة بين لهجة إقليم وآخر ، وعدم وجود نظام صوتى كامل لإبانة هذه الفروق ، يجعل من المحال إدخال هذه السكايات في هذا المعجم ، وخاصة إذا أضيف إلى ذلك أن هذه اللهجات لم تدرس دراسة كاملة بعد .

وأذكر هنا النهج الذي سار عليه معجم أكسفورد في علاج مواده لعله يوافقنا . قسم المادة إلى أربعة أقسام كبيرة : أولها لتمحيصها ، والثانى لتاريخ صورها ، والثالث لدلالاتها ، والرابع للشواهد . وعالج في القسم الأول هجاءها وصورها الشائمة ، ومين المهمل من صورها ومعانيها ، والدخيل الباقي على صورته الأجنبية ولم يغير ۱۹۸۸ أو غير تغييرا قليلا ، بحيث لم يصبح بَعْدُ على نظام الكلات الأصلية تمهم وطريقة نطقها وإعرابها واستعالها الخاص (في العلوم والفنون) وحالاتها المختلفة من إهمال وشيوع أو كونها لهجة أو لغة حديث لا أدب ، والصور الأولى الرئيسية منها مرتبة ترتيبا تاريخيا ، وجموعها ومشتقاتها الرئيسية .

ووضع القسم الثانى بين معقوفين وعالج فيه اشتقاقها وأصابها وتاريخها وعصرها وندرتها ومنافستها وموتها وحياتها وتغير نطقها وخلطها بكلمات أخرى . وفى الثالث دلالاتها المختلفة مرتبة بحسب ترتيبها . وفى الرابع الشواهد مع إعطائها أرقاما هى أرقام الدلالات نفسها .

وروعى كل هذا في معجم أكسفورد التاريخي القصير أيضا<sup>(1)</sup>مع بعض اختلاف طفيف في المنهج إذ عولجت المادة على النحو التالي .

(۱) كتبت المادة بالحبر التقبيل مسبوقة بعلامة تبين أمهملة هي (+) أم دخيلة (11).

(1) William Little: The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles.

(٢) طريقة نطقها إذا لم يمكن ذلك بتقسيمها إلى مقاطع ، فإن كانت الكامة

مهملة حذفت هذد الخطوة .

(٣) إعرابها .

(٤) الإشارة إلى استعالها الحديث: أأدبية هي أم من لغة الحديث أم عامية أم أثرية أم تاريخية أم لا تستعمل إلا في لهجة معينة ؟

( ٥ ) طرق نطقها المختلفة أو مشتقاتها .

( ٨ ) معانيها الخاصة في العلوم والفنون .

( ٩ ) معانيها اللغوية المختلفة وتاريخها منذ ظهورها الأول إلى ظهورها الأخير أو إلى اليوم مع ترقيم كل منها و إعلام المهمل .

(١٠) الشواهد مرقما كل منها برقم المعنى اللائق بها مع ذكر قائلها وتاريخ قولها.

(١١) الأساليب منها (أي العبارات المؤلفة ذات المعنى الخاص).

وليس هذا بعمل يقوم به فرد أو جماعة من العاماء بل هو عمل جماهير من الناس. ولعل في قصة معجم أكسفورد الكبير ما يؤكد ذلك. إذ استمر العمل فيه منذ عام ١٨٥٧م ثم ظهر الجزء الأول منه عام ١٨٨٨ والأخير ( وهو العشرون ) في عام ١٩٢٨ م، وقيل في مقدمته إنهم حين صموا على تأليفه عزموا بادئ ذي بدء أن يقتبسوا الشواهد النموذجية من جميع الكتاب العظام في كل العصور، ومن جميع الذين كتبوا في موضوعات خاصة ، وقد تصور آثارهم تاريخ الكلات المستعملة في معان خاصة ، ومن جميع الكتاب السابقين على القرن السادس عشر مهما كانت طبقتهم ومن أكبرعدد ممكن من أبوزكتاب العصور المتأخرة . فأشركوا مثات كثيرة من القراء في اختيار مثل هذه الشواهد ونسخها . وتعهد كثير من الدارسين البارزين بتنظيم هذه المادة التي جمعت بهذه الطريقة . وذكر المعجم أسماء عشرين منهم واستمروا في الجمع حتى أصبح لديهم ما ينيف على مليوني شاهد .

وعندما جعت هذه الشواهد في مكان واحد، ورتبت على الألف باء، وفحصت

فحصا دقيقا تبين أنها غير كافية . فنشروا دعوة جديدة للقراء ليتطوعوا مجمع مقتبسات أخرى من كتب خاصة كانوا يخرجون بها قوائم من حين لآخر لتوجيه القراء . فاستجاب لهم أكثر من ١٠٠٠ قارى أغلبهم من بريطانيا ، وعدد كبير منهم من الولايات المتحدة ، وغير قليل من المستعمرات البريطانية والأقطار الأجنبية . فوصل إليهم في ثلاثة أعوام مليون شاهد آخر، وارتفع المجموع العام إلى قريب من ٥٣ مليون اختارها ١٣٠٠ قارى عمن كتب أكثر من ٥٠٠ مؤلف من جميع العصور من وساعد في ترتيبها أكثر من ٣٠٠ دارسا ، منهم جماعة لم تكف عن العمل ، وقد كان لهم خدماتهم أيضا في إعداد التفسيرات ووضع المعجم .

\* معاجم كبارالودباء \*\*\*

ولا زلنا نحتاج إلى معجم آخر يخدمنا خدمة جُكَّى في وضع المعاجم التاريخية ذلك هو المعجم الخاص بكبار أدبائنا فالأديب الكبير يتلعَّب بالألفاظ و يحس حيالها بانفعالات لا يجدها الرجل العادى و إن طال وقوفه عندها ، و يستجيب لبعض ظلال معانيها استجابات خاصة ، و يستعملها في فقرات وجدانية معينة ، وقد يؤلف منها أسلو با جديدا أو يسبغ عليها معنى آخر فوق معناها القديم بالتضمين ونحوه ، أو يأتى بها في عبارة مجازية قد يصادفها القبول فتشيع حتى تصبح حقيقة لغوية . فالأدباء لهم نصيب كبير في إحياء الألفاظ و إماتتها وتوجيهها وجهات مختلفة متنوعة . ومن أجل ذلك كانت آثارهم الأدبية هي الحقول النجر يبية التي يعتمد عليها في تاريخ الكلمات .

و إذ كان الأمر كذلك عنى لغويو الغرب بهذا النوع من المعاجم وأشهرها ما ألف حول شكسبير مثل كتاب بارتلت -John Bartlett: A new and comp ما ألف حول شكسبير مثل كتاب بارتلت -John Bartlett: A new and comp ما ألف حول شكسبير مثل كتاب بارتلت -John Bartlett: A new and comp بالمعاجم و passages و passages in the Dramatic works of Shakespeare, with a supplementary in the poems. ويشبه هذا المعجم (المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » لحمد فؤاد عبد الباقى . ولكننا تريد بالإضافة إلى ذلك تفسير الكابات. فالمعجم الذي تريده ، يشمل جميع الأسماء والأفعال والحروف عند الأديب الذي

, بالابعة/

نختاره . ثم نرتب هذه الكلمات ألف بائيا بدون نظر إلى أصالة حروف أو زيادتها ثم نرتب آثارهذا الأديب بحسب تاريخ ظهورها ما أمكن . ثم نتتبع دوران كل لفظ فيها وندون العبارة بأكلها في كل استعال تحته ، ونشير بعد ذلك مباشرة إلى الكتاب الذي وردت فيه والحجلد والفصل والصفحة والسطر . و إذا كان للـكتاب أكثر من طبعة لزم التنبيه على المستعملة منها ، ونفسر اللفظ في كل استعال إن اختلف معناه . وعلى هـذه الصورة بقدم لنا هذا المعجم كثيرا من الشواهد على معانى اللفظ واستعالاته المختلفة وتطوره مما لا يسهل الحصول عليه في مكان آخر . وكثير من أدبائنا أهل لهذا المعجم ، مثل : امرى ً القيس ، وزهير ، والأعشى ، وحسان ، وجرير والفرردق ، والأخطل ، و بشار ، وأبي نواس ، وأبي تمام ، والبحتري ، والمتنبي ، والمعرى من الشعراء ؛ ورؤ بة ، والعجاج من الرجاز ؛ والجاحظ ، وأبي حيان التوحيدي والصاحب بن عباد ، والحريرى من الكتاب ؛ كل هؤلاء فضلا عن أدباء العصر الحديث . ولهذا المعجم فائدة أدبية لا تقدر . ولعلنا ننتقل من هذه المعجمات الخاصة

بالشعراء إلى معجات خاصة بعصور معينة فى حياة اللغة والأدب . والمعجم اللغوى الخالص لا نتصوره تصور القدماء ولا المحدثين من الشرقيين ، فالأولون خلطوا بين المعجات ودوائر المعارف العامة خلطا عجيبا ولم يميزوا بينها ه والفرق واضح جدا نستطيع أن نجمله في عبارة موجزة : « المعجات لتفسير الألفاظ ودوائر المعارف لوصف الأشياء ، ولا يصف المعجم من الأشياء إلا ما لا بد منه إبرازا لدلالة اللفظ واستمالاته ، ولا يمنى بهذا الوصف إلا بالقدر اللازم لهدفه هذا » . كذلك لا تشترك مفردات النوعين ، فالمعجات تحتوى على أصناف الكلام جميعها من أسماء وأفعال وحروف ، ولا تعني من الكلام إلا بما ينتمي إلى اللغة التي تؤلف فيها ، فالمعجم العربي يعنى باللفظ العربي أو ما يتكلم به العرب ، والمعجم الفرنسي كذلك. وهلم جراً . أما دوائر المعــارف فتعنى بالأسماء الخاصة وحدها ، أي أسماء الأشياء والأعمال دون أن تتقيد بلغة معينة . ولَكن قدماءنا خلطوا بين النوعين ، وحملوا معاجمهم كثيرا من الأمور البعيدة عن ميدانها •

غنواس

والمحدثون يريدون التخفف ويقصدون منه حذف أجزاء من اللغة دون دراسة، أو فحص، ونحن لا نستطيع أن ندهب هذا المذهب، و إنما نرى أن كلخطوة في عمل المعجم لا بد لها من دراسة دقيقة بل إحصاء شامل، ونضع أمامنا فكرة الاستعال فنحن في حاجة إلى معاجم نستعملها لا نزين بها رفوف مكتباتنا حسب، و إذ نراعي هذه الفكرة نراعي تبعا لها من الذين يستعملون هذا المعجم الذي نضعه ؟ وحين نفكر هذا التفكير نرى أنفسنا في حاجة إلى أنواع مختلفة من المعجات، فالمستعملون طبقات مختلفة تمد من التلهيذ الصغير في المدرسة الثانوية، إلى جمهور المثقفين، إلى الأدباء والعلماء ذرى الثقافة العالية، إلى اللغويين المتخصصين. والمستعملون اليوم لا يقرءون في منازلهم أو المكتبات وحدها، بل يقومون بالرحلات البعيدة في الخلاء أو المصايف في أعالى الجبال أو الخارج، حيث لا تعرف العربية ولا يوجد من كتبها أو المصايف في أعالى الجبال أو الخارج، حيث لا تعرف العربية ولا يوجد من كتبها إلا قدر ضئيل. فيجب إذن تخفيف المعاجم وتصغير حجومها، بل جعل بعضها في والمستعملون اليوم غاية في العجلة، لا يريدون إضاعة وقت في البحث عن شيء، وإنما يريدون اقتطاف ما دنا، أما البعيد فلا شأن لهم به، فيجب إذن أن يكون أن يعطيهم ما يريدون في أسرع وقت.

ونبتدى، بمعاجم الجيب، وهي ترمى إلى سد حاجة الكتبة وذوى الأعمال و إلى أن تستعمل في خارج المنازل ، و يجب أن تسحلي بالسهولة والإيجاز والثقة ، والملك يجب ألا تحتوى إلا على الكلمات والمعانى التى تكثر حاجة الناس إليها في هذه الأيام ، وأن يُحذف ما عدا ذلك . ومن الممكن أن تحذف منها المشتقات القياسية أو تذكر بدون شرح إذا كانت لم تستعمل في معنى مختلف عن مادتها .

وفي هذه الحالة إذا أمكن الاستغناء عن الجزء الأصلى من الكلمة في بعض المشتقات بخط أفقى وجب أن نقوم بذلك مثل: انـ — (أى انفعل) و استـ — أى استفعل وغيرها . ولا تكرر الكلمات بتكرار معانيها اكتفاء بوضع فصلة بينها (ولا يستخدم الخط الأفقى في هذه الحالة لأنه يشغل فراغا).

والأكثرار

و يجب أن تختصر التفسيرات ، وأن يكتنى بالمرادف ما أمكن ، ولا تورد عدة مرادفات للمعنى الواحد ، بل يكتنى بالأشهر منها ( وقد يجمل به أن تستخدم فيه رموز خاصة للإشارة إلى الألفاظ الدخيلة . و يراعى فى الطبع أن يكون بحروف صغيرة ، ما عدا عنوان الماحة نفسها .

وتننوع المعاجم الوسيطة تنوعا كبيرا وتختلف في أحجامها اختلافا غير محدود ، والكننا لا نتعرض إلا للمعالم العامة فيها جميعا ، وأمثل لها بالمعاجم الإنجليزية التالية والكننا لا نتعرض إلا للمعالم العامة فيها جميعا ، وأمثل لها بالمعاجم الإنجليزية التالية للتي يعتبر منهجها أحسن المناهج تطورا و Cassell's new english dictionary by Webster, and universal pronouncing and defining dictionary by Webster, and وهذه المعاجم مؤلفة المكاتب الذي يبحث عما يذكره بالهجاء الصحيح للكامة في سرعة ، والمشكلم الذي يبحث عما يذكره بالهجاء الصحيح للكامة في سرعة ، والمشكلم الذي يرغب في التحقق من محة النطق والمبتدىء في استعمال المعاجم الذي يحتاج إلى ما يقدم والمفردات التي تضمن في هذه المعاجم تدرس دراسة فاحصة عميقة فهي لا تقبل الا المستعمل في العصر الحديث وتنفي المهمل إلا إذا ورد في آثار فول الشعراء والكتاب أمثال شعراء المعلقات وآثار عبد الحميد الكاتب والجاحظ ، الذين لا تزال تدرس آثارهم في المدارس ولا تقبل من مصطلحات العلوم والفنون إلا الشائع على الألسنة وفي الأدب .

ولا تترك الحكم بالشيوع للهوى والعَبَثُ و إنما تقيمه على دراسة شاملة فتجمع الكتب والمجلات والصحف الحديثة وتبحث مفرداتها ثم تختار الألفاظ التي تثبت لهذا البحث بفضل كثرة ورودها.

كذلك لا تذكر جميع معانى الألفاظ التى تحتوى عليها بل المعانى الشائعة وحدها أو التى وردت فى آثار كبار الأدباء. وتلقى هذه المعانى من الفحص والاختبار ما لقيته الكات أنفسها وترتب هذه المعانى على أسس تجعل الباحث يصل فى سرعة خاطفة إلى ما يريد. وقد وضع معجم ثور نديك الخطوات التالية للترتيب:

(١) يذكر جميع الألفاظ بما فيها الأصيلة والدخيلة فى الترتيب الألف بأنى وفقا لحروفها فلا يكون لها إلا موضع واحد يبحث عنها القارى، فيه . وقد خالفه فى ذلك بعض المعاجم الأخرى فأفرد الدخيل بضميمة خاصة فى آخرها .

(٢) تقدم المعانى العامة الشائعة لأنها التي تكثر الحاجة إلى معرفتها وتؤخر
 المعانى الأقل شيوعا .

وراعى في تفسيراته الشروط التالية :

(١) شرح جميع الألفاظ – على قدر الإمكان – بألفاظ أسهل من اللفظ المفسر، إذ يجب أن يكون القصد من التفسير الإجابة عن أسئلة القارئ لا إرغامه على التنقل من موضع إلى آخر بحثا عن التفسير.

(٢) تجنب العبارات المعقدة باستخدام الألفاظ السهلة وتأليفها بطريقة مألوفة
 حتى تؤدى دلالة معروفة .

(٣) استخدام الأساليب والعبارات المصوِّرة أى التى تعطى المعنى صورة بارزة واضحة .

(٤) ترتيب الأفكار في التفسير الواحد بحسب أهميتها مثل تعريف المَصْرِف (البنك) بأنه مؤسسة للادخار والتسليف وتبادل الأموال و إرسالها إلى الخارج ؛ إذ أن أكثر الناس يستخدمون (البنك) في الادخار أولا و يلى ذلك التسليف فالتبادل المالى ، وأقلهم يرسلون نقودا إلى خارج أقطارهم عن طريقه .

(ه) الدقة والتحديد في التفسيرات بذكر جميع المعلومات اللازمة ليفهم القارىء معنى اللفظ.

وفسر كثيرا من هذه الخطوات في وصفه لمنهجه العام بإزاء كل مادة ، فصرح أمدية المنام بإزاء كل مادة ، فصرح بأنه يوردها على النمط العالى : « هجاءها بالحروف التحقيقة (٢) طريقة نطقها (٣) الرمز إلى إعرابها (٤) الصور المتصرفة الشاذة (الجموع ، الأفعال الماضية . . الح) معانيها المختلفة مع ترقيم كل معنى (٦) المترادفات ، مع إعطاء كل مجموعة منها رقم المعنى الذي تقابله .

وتيسيرا لعثور الباحث على اللفظ راعى أمورا فى الطبع يراعيها أكثر أصحاب الممحات منها:

- (١) إذا كان للمادة معنيان أو أكثر يختافان تماما قسمت إلى شطرين أو أكثر ، وكرر ذكرها بحسب هذه المعانى مع ترقيم كل منها ، ليتضح منذ البداية أن لها معانی أخری . و يريد من هذه المعانی ما سماه ابن فارس الأصول .
  - (٢) كتب عنوان المادة بحروف مشبعة .
- (٣) أورد المشتقات بحروف مشبعة وراء الـكلمات التي بمعناها ، فإذا كانت استعملت في معان جديدة أوردها كمواد رئيسية في ترتيبها الخاص .
  - (٤) أورد الأساليب المؤلفة تحت أبرزكلة منها .
- (٥) وضع في أعلى الصفحة كلتين اليسرى للدلالة على الكلمة الأولى فيها، والميني للدلالة على الأخيرة ، ليتبين المرء سريعا الكايات التي تحتوي عايها كل صفحة إذ أنها لا بد أن تكون بين هاتين الكامتين . ومن الطبيعيأ ننا مصطرون إلى تغيير الوضع في العربية بأن نجعل الكلمة اليمني للأولى واليسرى للأخيرة .

- وشرح الطريقة التي يصل بها الباحث إلى المعنى فى الخطوات التالية : المعان : (١) ترتيب التقليم و تبت المعانى وفقا لشيوع استعالها . فتقدم الأكثر استعالا وتؤخر الأقل مثل المصطلحات.
- ( ٢ ) طرق إيراد المعانى 👟 أورد المعانى بأحد الطرق الثلاث الآتية أو بأكثر من واحد : الأقوال المصوِّرة والمترادفات والشواهد . ومن المكن تفسير الألفاظ الصعبة أو المصطلحات ذات المعنى الواحد أو المعنيين باستخدام الطريقين الأولين ، أما الألفاظ دات المعاني الكثيرة أو المعاني المترابطة ترابطا كبيرا فتحتاج إلى الشواهدانوصيحها . ( ٣ ) مهمة الشواهد و لا يكن فهم كثير من الأدوات الهلام و عياما بسبولة بالتفسير الجرد، وهي كثيرة الشيوعوذات معان متشابكة معقدة، فلا بد من الشواهد

( ٤٧ — المعجم العربي )

وقد على عنايته بالمترادفات بأن بعض الكتاب أو المتكامين مضطرون إلى الإكثار من استعال لفظ معين فيصبح مملولا و يجمل أن يُسْتبدلَ به غيرُه 4 أما و بستر فعلل هذه العناية بأنه يويد أن يبين الفروق بين المترادفات في الاستعال ، حتى يحسن الكاتب وضع كماته واستعالها .

ويضيف كثير من المعاجم الوسيطة إلى هذه الأمور التى راعاها هذان المعجان: ررحها إلى الألفاظ الدخيلة والمهملة، والمعانى المهملة أيضا . ونشير فى ختام هذا الوصف إلى نوع من المعاجم الوسيطة قد نسميه « الأصولى » وهو ما يسمى فى الإنجليزية Etymological Dictionary و يعنى خاصة بأصول الكلمات سواء أكانت دخيلة أم أصلية وصورها ومعانيها الأولى ومرادفاتها فى اللغة التى أخذت منها أو شقيقاتها إذا كانت دخيلة أو مرادفاتها فى العائلة اللغوية التى تسكون لغتها أحد أفرادها إذا كانت أصيلة وقد تعنى بناريخها بعد ذلك واسكنها لا تعنى بنتبعه فى جميع العصور حتى اليوم إلا إذا كان لها الوجهتان الأصولية والتاريخية .

ور بما لا يقل التنوع في المعاجم الكبيرة عنه في الوسيطة وخاصة في إحدى الظواهر الهامة ، وهي الاقتراب من خصائص دوائر المعارف أو عدمه والاقتصار على الناحية اللغوية . وهاك وصف منهج أحد المعجات التي تغترف من الناحيتين إلى حد ما ، وهوالمعجم الدولي ودائرة المعارف لهنترومورس International dictionary ويشبهه في ذلك and cyclopaedia by R. Hunter and Prof ch. Morris وربحا يزيد عليه معجم لاروس الفرنسي المشهور .

وضع هذا المعجمُ الشروط التالية التي يجب أن يراعيها المعجم الـكبير:

- (١) يجب أن يضم كل كلة فى اللغة ، ووردت فى الأدب منذ أن أصبحت صورة واضحة من صور الـكلام إلى آخر تاريخ لها أو إلى اليوم .
- (٢) يجب أن تذكر هذه الكابات في رسومها المختلفة التي اتخذتها في تاريخها
   مع إبانة ما أهمل ومالا يزال مستعملا منها .
- (٣) يجب أن يمثل بنظام واضح شامل نطق كل كلة والتغيرات التي طرأت عليه ما أمكن .
- (٤) يجب أن يذكر أكل التفسيرات المكنة لأصل الكامة ومعانيها في الأطوار التاريخية وفي الاستعال المألوف وفي الموضوعات المختلفة بإيراد كثير من الشواهد لكل معنى، إذ لا يمكن التعبير عن دلالة الكلمة وتأثيرها بالتفسير وحده.
- ( ° ) يجب أن يحتوى على جميع الأساليب والتراكيب الخاصة التي اتخذت دلالة معينه لا تتضح من المعنى المألوف للـكلمات التي تتألف منها .
- (٦) يجب أن يتتبع التاريخ الأصولي Etymological لكل كلة ( ماعدا المشتقات ) منذ أقدم أصل معروف لها ، أو تتبع نظائرها في اللغات الأجنبية إن لم يمكن الوصول إلى أصلها الحقيقي .

ووصف منهجه في : (١) المفردات :

- (١) يحتوى الكتاب على تفسير الكلمات ووصف الأشياء مخالفا بذلك أكثرالمعاجم .
  - (٢) يحتوى الكتاب على المصطلحات في العلوم والفنون وغيرها .
    - (ب) الترتيب والأسلوب :
- (١) قسم الأفعال إلى متعدية ولازمة ، ثم قسم كلا منها إلى المعانى المستعملة فى اللغة المألوفة فالاستعالات الاصطلاحية ، ثم قسم كلا منها إلى معان حقيقية ومجازية ثم ذكر الأساليب والتعبيرات المركبة . وكذا فعل فى الأسماء والصفات والظروف وذكر لكل نوع من هذه معانى كثيرة .

- و إذا كان للمادة نفسها معنيان متباعدان أو أكثر، فصل كلا منها عن الآخر كأنما هو مادة قائمة ترأسها وروعيت تحته الأقسام السابقة .
- (٢) اعتمد فى الأصول على آخر الأبحاث المعتمدة ، وفرق بين نظائر الكلمة فى اللغات الأجنبية والأصل الأجنبى الذى أخذت منه فعلا ، حتى لا يختلط الاثنان ووضع كل ذلك بين قوسين بعد المادة مباشرة .
- (٣) فسر المصطلحات تفسيرا كاملا شاملا كما توجد في المراجع الفنية
   الخاصة ، حتى إنه ليغني عن المعجات الاصطلاحية .
- (٤) أكثر من الشواهد مع الإشارة إلى أصحابها والكتاب الذي أُخذت منه والفصل والصفحة والسطر، وأُخذ كثيرا منها من الصحف والمجلات السيارة إذ أُنها أحسن الأمور تصويرا للكمات الحديثة ومعانيها في اللغة المستعملة في هذا العصر.
- ( ٥ ) أ كثر من الصور التي تساعد على توضيحالمعنى ولم يقصد منها الزينة أبدا.
- ( ٧ ) أدخل التعبيرات المركبة إذا كان لها معان غير مفهومة من الكلمات التي تتألف منها ، و بعض التعبيرات المركبة الواضحة المعنى ، مع تفسير الأخيرة بإيجاز .
- ( ٨ ) لم يذكر الأعلام ( أسماء أشخاص أو أماكن ) إلا حين تطلق على أشياء أخرى فى الطبيعة بالإضافة إلى إطلاقها الأصيل مثل الثريا للكوكب، وحين تكون الكلمة الرئيسية فى تعبير مركب مثل Aaron's rod وحين تكون اسم أحد أسفار الإنجيل، وحين تؤخذ منها مشتقات لا يمكن فهمها إلا بتعريف هؤلاء الأعلام.
- ( ٩ ) مجمل خصائصه كدائرة معارف هو معالجته عددا كبيرا من الموضوعات التي لا تدخل في المعاج المعتادة و إطالته فيها .
- ووضع الأستاذ فيشُر مشروعا للمعجم العربي الكبير أجاد فيه كل الإجادة، بل بلغ فيه الغاية في الإحسان. وهاك ملخص ما قاله عنه، « يجب أن يشتمل المعجم على

كل كلة وجدت في اللغة بلا استثناء وأن تعرض حسب وجهات النظر السبع التالية: التاريخية، والاشتقاقية، والتصريفية، والتعبيرية، والنحوية، والبيانية، والأسلوبية.

١ – فالوجهة التاريخية للكامة تجاوز كل وجهات النظر هذه في الأهمية ، ذلك لأنه إذا أخذنا اللغة على أنها دائمة التطور ، فلا شك أن لكل كلة تطورها التاريخي الخاص و يجب أن يوضح هذا التطور التاريخي بمقتضي ما لدينا من وسائل . .

٣ — تتناول ناحية الاشتقاق بما فى ذلك توليد الكامات ، أى مسألة بحث أصل السكامة ونسبها . ويرتبط بهذه المسألة ارتباطا كليا علم ضبط الهجاء كما قد يربط بها علم العروض للكامة أما المعربات فترد إلى أصولها على قدر الإمكان . ولتحقيق هذه الغاية لا بد لمؤلف المعجم أن يكون متمكنا من اللغات السامية الأخرى واللغات الفارسية والتركية واليونانية واللاتينية وغيرها .

٣ - تتناول الناحية التصريفية تحديد تغيير الصيغ للفظة في الكلام أى تصريف الأفعال وتصريف الأسماء وغيرهما، ولاداعي لإيراد شواهد على صيغ الألفاظ المتداولة وكاملة النصريف. وفي مثل هذه الألفاظ يكتني بإيراد الشواهد في الحالات التي يحتمل فيها الشك. ولا يحب تعزيز كل الصيغ النادرة التي تختلف عن الصيغ المعروفة ببعض الشواهد فقط ، بل بكل الشواهد الموجودة كيا يتسنى تقدير صحة هذه الصيغ تقديرا تاما . ويحسن الإشارة هنا إلى نقطتين هامتين أولاها وجود صيغتين أو أكثر في تصريف الفعل أو الاسم وفي تمييز جنس الكامة من ناحية التذكير والتأنيث . وليس من النادر أن تختلف باختلافها معاني الكامة . ومثل هذه الصيغ والتأنيث . وليس من النادر أن تختلف باختلافها معاني الكامة . ومثل هذه الصيغ الصيغ التي كان يمكن استعالها واختلاف الزمان والمكان . وثانيهما عدم وجود بعض الصيغ التي كان يمكن استعالها وفي القياس المتوقع .

تتناول الناحية التعبيرية تحقيق معنى الكلمة أو معانيها وفى حالة وجود
 عدة معان ترتب هذه المعانى على حسب علاقتها التاريخية والعقلية . و يجب مراعاة القواعد الآتية :

(١) يعتبر دائما المعنى الأول لكلمة لها معان محتلفة ذلك الذي يؤخذ من الشقاق الكامة .

(ب) يجب في ترتيب المعانى تقديم المعنى العام على المعنى الخاص، والمعنى الحسي على المعنى مواعاة استعال الكامة كاصطلاح ، ويراعى أيضا علم الترادف إذ هو عون تعبيرى هام فإنه يقارن بين الكلمات المتقاربة في المعنى من ناحية حصر المعانى و فحوى هذه المعانى ، ولكن لا يصح التجاوز عن اعتبار أن الفارق بين الكلمات المتقاربة في المعنى يرجع كثيرا إلى أسباب تاريخية أو جغرافية صرفة . . . وأخيرا يعتبر من اللازم إيراد نقائض للكلمات إذا ما وجدت ، ويعرف على قدر الإمكان كل نبات وحيوان وجماد تعريفا كاملا وتذكر فصيلته ويوصف باسمه العلمي .

انتناول الناحية النحوية جميع الصلات الهامة التي يمكن أن تربط كلة بأخرى ، ومنها أيضا ترتيب كلات لها مواضع معينة في سياق الكلام مثل: فقط ، وإنما ، وغيرها . وكذلك مراعاة المضمر أو المحذوف. والأمر يتعلق بالمسائل الكلمة استعال مطلقا جأئز ؟ هل الفعل متعد أو لازم ؟ متى وأين ظهر هذا أو ذاك التركيب للكلمة لأول مرة أو آخرها ؟

٣ — تتناول الناحية البيانية تلك العلاقات للكلمة التي أستشعر منها أنها لازمة لها دائما، أي التراكيب والتعابير التي قضت روح اللغة القومية بوضعها غالبا في موضع خاص دون أن يطرأ عليها أي تغيير، وذلك على الأخص لعامل من عوامل البلاغة أو حسن الذوق. ومن هذه العلاقات:

(١) صيغة الإتباع والمزاوجة .

(ب) صيغة المشاكلة كما في عبارات كالآتية : « ومكروا ومكر الله والله خير المـاكر سن » . (ج) صيغة المبالغة في المعنى كما توجد في العبارة الآتية : « موت مائت ، وشعر شاعر » .

(د) صيغة ازدواج عبارتين متضادتين للتعبير عن معنى واحد مبالغ فيه ، كا توجد فى عبارات كالآتية : « لله الأمر من قبلُ ومن بعدُ » ، ومن هذه العلاقات أيضا تركيب متداول لعبارتين تعمل إحداها فى الأخرى مثل «بذل جهده» وغيرها .

٧ — تحدد الناحية الأساوبية المحيط اللغوى الذى تستعمل فيه الكلمة أو التعبير أو التركيب استعالا عاما وقد يكون هذا المحيط شاملا جامعا كلغة القرآن ولغة الحديث وأسلوب الشعر والنثر والأسلوب التاريخي وأسلوب الفنون وغيرها أو خاصا كالأسلوب الشخصى المحض حيث إنه قد يميل مؤلف ما إلى استعال كلة أو تركيب بالذات لا يجيء إلا لما أو لا يجيء بتاتا عند غيره أو حيث أن المؤلف الواحد قد يكون له أسلوب في كتاباته أثناء شبابه يختلف عن أسلوبه فيما بعد السن . ولا يحتاج شيء من هذا الوصف إلى نقد أو تحلة أو تعليق .

ومن المعاجم الكبيرة أيضا معاجم اللهجات، وهي تشبه إلى حد كبير معاجم الأصول Etymology والمعاجم التاريخية . و يجب أن تتبع في العربية نظاماً صوتياً خاصاً مثل الذي يتبع في جميع المعاجم الغربية والإنجليزية خاصة للهجات كانت أو اللغة العامية لأن حروف الهجاء العربية لا تستطيع أن تمثل نظق هذه اللهجات تمثيلا واضحاً . كما تعتمد هذه المعاجم في العربية خاصة على لغة الحديث أكثر من لغة التدوين لأن هذه تتبع الفصحي في أغلب الأحيان . ومن الطبيعي أن يوجد من معاجم اللهجات نوع وسط محتص .

و يحرج الإنسان من هذه الجولة: بأن المعجات الغربية تقدمت تقدما كبيرا، وأن المعاجم العربية لا تزال ينقصها الكثير حتى اليوم. وأول شيء يجب أن يعمل هو أن تقوم كل خطوة فى المعجم على دراسة دقيقة، فيعرف لمن يؤلف، وما الهدف منه، ثم تدرس الألفاظ التي يجب إدخالها على ضوء الأمرين السابقين. و يجب الاعتماد في

المفردات على الاستعمال الحديث عند كبار أدبائنا وكتابنا، وألا تحشى بالمفردات من جميع الأنواع وبكل ما أمكن من علوم ومصطلحات وأعلام، وأن يطبق عليها النظام الألف بأي بصورة عامة ما أمكن ؛ وأن تحل مشكلة الحروف المزيدة التي جعلت بعض السكات من الممكن وضعها في موضعين أو ثلاثة أو أكثر، وتدرس المعانى أيضا السكات من الممكن وضعها في موضعين أو ثلاثة أو أكثر، وتدرس المعانى أيضا فتفضل المستعملة أو التي تكثر الحاجة إلى معرفتها، وترتب بحسب الهدف من المعجم أي الشائع فالأقل شيوعا أو ترتيبا تاريخيا أو ما إلى ذلك ؛ وأن تفسر بعبارات واضحة مصورة لا تحتوى على ألفاظ يحتاج المرء إلى الكشف عنها لمعرفة معناها ؛ وأن يقلل التفسير بالمرادفات ما أمكن ، فإذا فسرنا به اخترنا المرادف الأكثر شيوعا ووضوحا . ويجعل أن يفرق بين المعانى المختلفة من المادة الواحدة والصيغ المختلفة من أفعال وأسماء والأفعال المتعدية واللازمة ، ويجعل لكل ذلك قسم معين في المادة ؛ وتميز أبواب الأفعال وتصرفات الأسماء والصفات وتذكيرها وتأنيثها والحروف بالرموز التي توضع بعدها مباشرة كما يظهر من أي معجم غربي .

## خاتمـــــة

عشت مع هذه الرسالة سنين أعمل فيها دائبا ، ولا أنقطع عن التفكير حين لا أستطيع العمل، فإذا تعذر الاثنان كانت الأحلام . كانت أملي ومطمحي ، فكانت شغلي . كنت أحبها حتى أشغف بها أحيانا ، حين تنبسط أمامي وتفتح لى صدرها ، وتسأمها نفسي حين يطول الطريق ، وتختفي الأعلام التي تهدى سالكيه ، فيكتنف الظلام .

وها هى ذى الآن قد صارت خلقا سويا ، وكتابا أنجب به أناكل الإعجاب إذكان من خَلْق ، وإذ لقيت فيه الأمرين ، بلكل مُر . وأرجو أن ينال من إعجاب القارئ ما نال من إعجابي به والتقدير لما فيه من جهد وثمرات ، وإشارات وأضواء ، قد تهدى غيرى في مستقبل الأيام إلى ثمرات أعظم مما وصلت إليه ، وأجل خطرا .

ولعل أكره شيء إلى نفسي أن أتحدث عن عملي وما بذلت فيه من جهد، وما وصلت إليه ، فكل ذلك من اليسير أن يتضح من الرسالة نفسها . ولكننا في مقام مناقشة ، يستحب فيه منا - نحن الطامحين الدارسين - أن نتكلم عن أنفسنا في عملنا المقدم للمناقشة ، بل يطلب منا ذلك طلبا ، ولا بد من الاستجابة له .

تعالج رسالتي هذه لونا من ألوان الثقافة الإسلامية غنيا بالآثار غيى ربما لا يفوقه فيه غيره من الألوان . وتسير مع هذا اللون منذ نشأته إلى يومنا هذا ، بل تضع بعض تخطيطات ترى أن مستقبله سيراعيها ، فهو زمن فيه طول وسعة : طول يكاد يكون اثنى عشر قرنا ، وسعة بكثرة ما فيه من آثار ، شغلت كل هذه الأوراق في الوصف . وتعد هذه الرسالة أول بحث يصف المعجات العربية جميعها في تطورها الدائم ، في الشرق والغرب ، وأعدها البحث الأول لأنها الوحيدة بين ما تناول الماجم العربية بالوصف الجديرة بصفة « البحث » . فقد أقامت وصفها على دراسة واعية مدققة ،

ووضعت كل معجم في مكانه اللائق به في تاريخ تأليف المعاجم، ولم يكن شيء من ذلك عند الدارسين قبلها . فجل اعهادهم على المزهر وأمثاله ، فكانت أبحاثهم قاصرة مخلة ، إن لم تكن خاطئة . فهذا أحد كبار المستشرقين المهتمين باللغة والمعاجم ، وهو الأستاذ فيبشر ، ظن أن الجيم للشيباني ومجل ابن فارس ومفردات الراغب وغيرها تسير في نظام واحد ، قال عن معجمه (١) : « وقد رتبت المكلمات على حسب المواد الترتيب المألوف لحروف الهجاء العربية على اعتبار الحروف الأول والثاني والثالث أسسا ، أي على حسب الطريقة التي وردت في كتاب الجيم لأبي عمرو الشيباني وفي مجل اللغة لابن طارس ، وفي المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ، وفي أساس البلاغة ، وفي النائق للزمخشرى ، وهم جرا » ، مع أنها تنبع ثلاثة نظم محتلفة في الترتيب ، كما اتضح من هذه الرسالة .

وهداها هذا البحث الدقيق لمخطوطات المعجات ومطبوعاتها إلى كثير من المقائق التي لم نكن نعرفها من قبل عن أكثر المعاجم. فكان من النتأمج الهامة التي وصلت إليها تجلية الأمور التي أضافها كل معجم إلى سابقيه في المنهج والمادة والأمور التي قلدها فيها ، والاتجاهات الجديدة التي أدخلها عليها ، إلى جانب وصفه وصفا شاملا دقيقا من جميع نواحيه ، وحاولت أن تنبين أصول هذه الاتجاهات الجديدة و بذورها في الماضي ، وكيف انبثقت عنها .

ووصلت الرسالة إلى تأليف ثلاث مدارس من المعجات العربية القديمة ، هى مدرسة العين ، والجمهرة ، والصحاح ، ووجدت مدرسة رابعة فى بعض المعاجم ذات الاتجاه الخاص بعض الشيء كأساس البلاغة ، ولكنها جعلته فى المدرسة الرابعة الحديثة ، مع ضاً لة الصلة بينها و بينه ، إذ تغترف معاجمنا الحديثة من المناهج الغربية ، فعلت ذلك لتشابه الترثيب فى الأبواب والفصول حَسْب . و بينت الصَّلات بين

<sup>(</sup>۱) مقدمة منحمه ۳۱.

معاجم المدرسة الواحدة ، وتطورها في أهدافها ومناهجها وميولها بين المدرسة والمدرسة ، لتربط بين المعجات جميعها .

وعنيت في المدرسة الحديثة بالتطورات التي عرت ترتيب الألفاظ في داخل المواد، وعرت علاج هذه الألفاظ نفسها ، لأنهما الأمران اللذان لقيا العناية الكبيرة في عصرنا الحاضر . كما عنيت بإبانة أثر الغربيين فيها ، وأثر البيئة التي ظهرت فيها أكثر معاجم هذه المدرسة وهي بيئة مسيحية دينية .

ولم تهمل مشروعات المجمع اللغوى المصرى التي لم تطبع بعد ، بل تناولتها بالبحث والوصف والاقتراح .

ووضعت أمام لغويي العرب الأهداف التي يرمى إليها مؤلفو الغرب من معاجمهم ، والمناهج التي اتخذوها في سبيل تحقيقها ، وعنيت بأحدث معاجمهم ، وأكثرها تطورا ، حتى يبين الفرق بيننا و بينهم ، وتختار ما يلائمنا منها .

وتبين من البحث أن جميع أصحاب المعاجم العرب كانوا ينظرون إلى اللغة نظرة ناقدة ، فهم يرمون إلى جمع الصحيح الفصيح . وغلب عليهم هذا الهدف في القرن الرابع خاصة حتى توج بالصحاح . وكان همهم الأول في النقد التصحيف . فأضاعت علينا هذه النظرة كثيرا من اللغات واللهجات العربية التي اعتبرت رديثة أوغير فصيحة أوما شابه ذلك . ولعلها كانت تمدنا بما ينفعنا في أبحائنا في اللغة العربية عامة والفصحي خاصة . وقد كان الغربيون ينظرون إلى لغاتهم هذه النظرة الناقدة في المعجات حتى أواخرالقرن الثامن عشرفعدلوا عن ذلك ، ورموا إلى الجمع والتسجيل . في المعجات حتى أواخرالقرن الثامن عشرفعدلوا عن ذلك ، ورموا إلى الجمع والتسجيل . ومن أسباب هذه النظرة عندنا كون العربية لغة القرآن والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ، فارتبطت العربية — وعربية القرآن خاصة — بالدين ارتباطا شديدا ، أسبغ عليها القداسة . فكان في ذلك نفعها وضررها ، فقد حمى القرآن العربية القرآنية من الضياع ، وأبقاها العصور الطوال . أما ضروها فلأن هذه القداسة بمورية المسلمين والعرب يتمسكون بها بمعورية المقالة عون تغير أو تطوريذكم ،

فتأخرت عن حاجيات العصور الحديثة ، ولم تستطع أن تجاريها حتى نادى كثيرون بهجرها تماما . وظهرت هذه النظرة الدينية بأجلى وضوح ابتداء من القرن الرابع ، على مدى الأزهري .

وأدى بنا البحث إلى أن المنهج النظرى كان على الدوام أكثر تقدما من المنهج التطبيق في المعجات عند العرب و فقد وضع الخليل منهجا نظريا حسن التقسيم والتبويب واكنه لم يستطع — هو أو تلميذه الليث — تطبيقه في كتاب العين ، فعدل عن كثير من خطواته ، وسار على نهج فيه بعض المغايرة . ووضع ابن سيده في مقدمة محكمه منهجا يعتبر ثورة في عالم التأليف اللغوى العربي ، ولكنه لم يستطع له تنفيذا في المعجم أيضا . فما هي إلا آثار فيه . ولو طبقه عليه لأغنانا عن كثير من التخبط والاضطراب ، وكثير مما نريد أخذه عن الغربيين اليوم ، ولكان معجمه فذا بين معجمه المعجم عليه المعجمة العربية .

كذلك أدى البحث بهذه الرسالة إلى اكتشاف سبب هذه الظاهرة، وهو كثرة المفردات وسعة اللغة العربية . ولذلك نرى الرسائل الخاصة تسرع إلى التنظيم والترتيب ، والسير على حروف ألف باء ، قبل المعجات الكبيرة ، ونرى أساس البلاغة الذى يقع بين المعاجم الخاصة والعامة يسير على هذا الترتيب ويحسنه .

هذه الثمرات تامة الخلق ناضجة فى الرسالة ، وجدتُ بردا وسلاما فى تفيؤ ظلالها حين بلغت إليها ، بعد هذا الشوط الطويل الذى قطعته فى طريق غير ممهد لم يستطع سالكوه أن يقطعوا إلا أجزاء منه قصيرة ، ثم ملوا السيرفيه ، وأضناهم الجهد . و إنى لأرجو,أن يجد أساتذتى فى هذه الثمرات ما وجدت ، لا من راحة وجمال حسب ، بل من رحيق .

## المراجع

لا يحوى هذا النبت إلا المراجع التي أكثرت من الرجوع إليها ولا يحتوى أيضا على مصادر بحقى، أى الرسالة .

### مراجع عامة

ابن النديم : الفهرست تحقيق فلوجل ·

ياقوت: : معجم الأدباء طبع مصر

القفطى : إنباه الرواة طبع دار الكتب المصرية .

ابن خلكان : وفيات الأعيان طبع بولاق في مجلدين .

ابن الأنبارى : نزهة الألبا في طبقات الأدبا .

زترستين : مقدمة تهذيب الأزهري ، مجلة العالم الشرقي ١٩٢٠ م .

Le Monde Oriental, 1920, vol. XIV.

محمد بن خِب : فهرسة مارواه عن شيوخه طبع أوربة .

السيوطى : العاة .

بروكلهن

کر نےکو

المزهر طبع بولاق ١٢٨٢ هـ .

حاجى خليفة : كشف الظنون ، طبع أوربة .

محمد صَديق حـ ن : البَّلغة في أصول اللغة ، القسطنطينية ٢٩٦٦هـ.

لين : مقدمة مد القاموس .

: تاریخ الأدب عربی Brockelmann : Oeschihte der Arabischen

Litteratur.

: بواكبر المعاجمالعربية حتى عصر الجوهرى ، مع الاهتمام بمعجمابن دريد الملعق المئوى لمجسلة الجمعية الاسسيوية الملكية ١٩٢٤م : Krenkow

The Beginnings of Arabic Lexicography tell the time of al- Jauhari, with special reference to the work of Ibn Duraid. Centenary Sup. J. R. A. S.

#### المقيدمة

ابن عبد ربه : العقد الفريد المطبعة الأزهرية ١٩٢١ .

الجاحظ : البيان والتبيين .

أحمــــد أمين : ضحى الإسلام الطبعة الأولى .

الطبرى : تاريخ الأمم والماوك طبع أوربة .

فلهوزن : المملكة العربية وسقوطها ( الترجمة الإنجلىزية ) .

Welhausen: Arabic Kingdom and its fall.

يوهان فك : العربية ( ترجمة الدكتور النجار ) .

### الكتاب الأول

طه الراوى سنة ١٩٤١م .

: غريب الحديث ، مجـــلة المجمع العلمي بدمشق الجزء ٧ و ٨ المجلد ١٦ طه الراوى

سنة ١٩٤١م.

: النهاية فى غريب الحديث ( المقدمة ) طبعة بولاق . ابن الأثير ياقوت

: معجم البلدان ( المقدمة ) تحنيق وستنفلد .

## الكتاب الثاني

: الخليل وكناب المين (مجلة إسلاميات ، المجلد الثاني Bräunlich : Al-Halil برو نلش

und das Kitab Al-'Ain, Islamica, Volumen Secundum). يوسف العث أواية تدوينالمعاجم وناريخ كتابالمين المروى عن الحليل بن أحمد (مجلة الحجمع

العلمي العربي الأجزاء ٩ - ١٢ من المجلد ١٦ عام ١٩٤١ م). : مقدمة مصورة البارع A.S. Fulton: A. Facsimile of the

Manuscript of Al-Kitab Al-bari Fi'L-Lughah, 1933.

عبد السلام هارون : مقدمة المقاييس .

أحمد فارس الشدياق : سر الليال في القلب والإبدال ( ١٣٨٤ هـ ) .

### الكناب الثالث

أحمد فارس الشدياق : الجاسوس على القاموس القسطنطينية ١٢٩٩ هـ .

بطرس البستانى : مقدمة البستان .

الأستاذ مصطفى المقا: صحيفة المعلمين عدد فبراير ويونيه ١٩٢٣ م .

عبد الله العلايلي : مقدمة لمدرسي لفة العرب . فيفسر : مقدمة معجمه ( مطبعة الرسا : مقدمة معجمه ( مطبعة الرسالة ) .

معجم أكسفورد التماريخي السكبير : A new English Dictionary on historical Principales, edited by A. H. Murray.

و ماجم أخرى غربية كثرة .



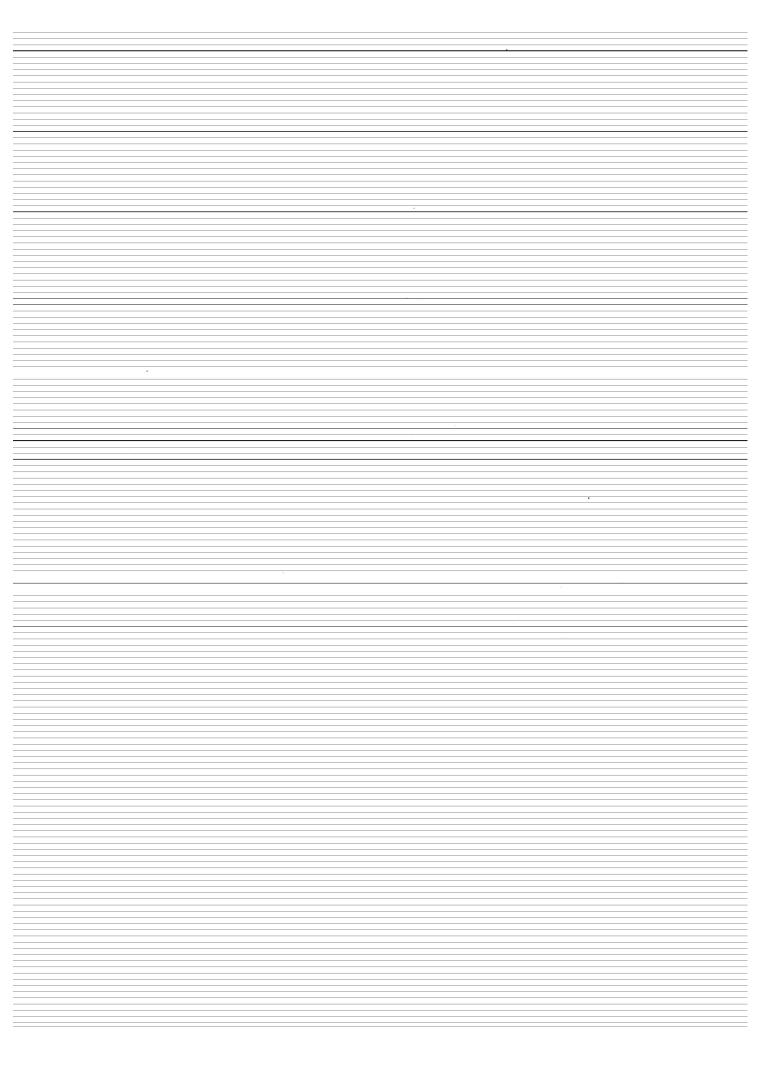

## فهرس الأعلام

احد بن حنبل ۲٤٦ ، ۲٤٦ ادم ( عليه السلام ) ٩٣ ، ٩٢ ، ٢٠٩ ، ٣٠٩ احد بن ابیخالد الکندی الضریر ٥١ ، ١٦٧ الآمدي ٦٧٢ **177 & 177** آبان بن تفلب بن دباح الب**کر**ی ۳۹ ، .ه ابو احد عبد السلام بن عبد الله بن قمصـة ابان بن عثمان ۲۴۴ 474 ابن الأبار ٢٠٤ احد عبد العزيز السجلماسي الهدلالي الفدالالي ابراهیم بن استحاق ۲۰۳ ، ۲۵۷ 0 A 1 ' 0 TV ' 0 TT ابراهیم بن اسحاق الحربی ۱۰ ، ۵۳ ، ۸۸ ، احد بن عبد العزيز الفيلالي ١٨٠٠ 714 6040 احد بن عبد الله بن احد ١٦٢ ابراهیم حروش ۷۱۷ احمد بن عبد الله بن جبلة ٦ ، ٣١١ ابراهیم بن السری الزجاج ۱۲۱ ، ۱۳۰ – احد بن عبد المنعم الشريشي ١٤٣ 6 177 6 17. 6 104 6 181 6 187 احمد بن على ( البيهقى ) احد بن على الهمداني ( ابن لال ) ١٤ ابراهیم بن سهل الوراق ۲۷۶ احد عیسی ۱.۹ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ابراهيم بن صالح الوراق ٦٧٤ أحد بن فارس ۳ ، ۷۷ ، ۱۳۰ ، ۱٤۷ ، ۱۰۳ ، ابراهیم بن عمرو مستد اصبهان ٥٥٧ · 101 · 189 · 114 · 1.9 · 1.4 ابراهيم بن محمد الحلبي ( البرهان ) · 104 · 107 · 100 · 105 · 101 ابراهیم بن محمد بن عرفة ( نفطویه ) ۲} ، · \*\*\* - \*\*\* · \*\* · \*\*\* · \*\*. • ٣٩٧ • ٣٩٦ • ٣٧٤ • ٣٦٣ • ٣٥٩ ابراهیم بن محمد النسوی ۵۷ · {77 · {01 · {{10} · {17} · {10} } ابراهیم بن یحیی الیزیدی ۱۵۹ أبولونيوس السكندري ١٩٩ · 047 · 0.4 · 0.5 · 0.7 · EAT 430 . FOO . TYO \_ OVO . AVO . أبى ١٠٢ · 787 · 777 · 7.9 · 097 · 098 اتأة ( من بكر بن وائل ) ۹۲۰ ، ۹۳۰ · YT. · YIE · YIT · Y.T · 7VI ابن الأثبر مجد الدين أبو السمادات المبادك بن محمد الجزرى .ه ـ ۲ه ، ۱۶ ـ ۲ه ، 747 احد فارس الشـــدياق ٣ ، ٢٠٩ ، ٣٢٦ ، · ٣٦١ · ٢٤٦ · ٦٥ · ٦٤ · ٦٢ \_ 09 107 3 VTG 3 10G 3 PGG 3 17G 3 · 077 · 078 · 014 · 017 · 01. · PAT · PA. · PV9 · P70 · P78 · 098 · 098 · 040 · 048 · 07A · V. Y · TVI · TEY · TYY · T. 4 779 6 777 6 771 6 099 YTY . YT. . YIE . YIT اثینایوس ۲۰۰ احد بن کمال باشا ۸۷ ، ۸۸ ، ۹۱ ، ۱۰۹ ابن الأجدابي ١٢٣ ، ١٢٨ ، ١٣٢ احد بن تحبوب البرقي ١٤٧ الأحرذى ٢٩٦ أحد بن <mark>محد بن أحد الخرقی ٧٥٥</mark> ابو آحد ۲۳۷ ، ۲۳۸ احد بن محمد البشتي الخارزنجي ٢٦٠ ، ٢٧٤ احد بن ابان بن السيد ۱۸۸ أحد أمين ٢٤٩ ، ٦٩٧ ، ٧١٧ احد تیمور ۲۰ ، ۲۱۵ ، ۳۸۵ ، ۲۸۵ ، ۷۱۲ أحد بن محمد المرزوقي ٣} ابو احمد حزة بن زرعة ٢٦٧ ، ٢٦٨

```
احد بن محمد المرسى ١٨٦
                    أبو اسحاق ۳۳۷
                                                  احد بن محمد الميداني ١٥٧
أبو اسحاق ( ابراهيم بن اسحاق الحربي )
                                          أحمد بن محمد الهائم المصري ٧٤ ، ٨٤
       اسحاق بن ابراهيم الحنظلي ٢٥٨
                                       احد بن مسعود الحسيني الهركامي ٦٧ه
 أبو اسحاق ( ابراهيم بن السرى الزجاج )
احد المقسري الفيسومي ٦٦ - ٦٩ ، ٥٦٠ ، استحاق بن ابراهيم الفارابي ه ، ٧١ ، ١٥٧ ،
                                                        7A1 6 040
أحمد بن ولاد ٣٦٧
         780 6 094 6 087 6 887
                                       الأحر ١١٨ ، ١٢٩ ، ١٥١ ، ٢٩٦ ، ١٠٥
ابو اسحاق ابراهیم بن قاسم البطلیوسی ۷۷٪
اسحاق بن ابراهیم الموصلی ۲۶۲ ، ۲۲۵ ،
                                                          ابن الأحر ٣٣٩
                                                            بنو الأحر١٢٦
                          771
           أبو استخاف الاسفرائيني ٦.٩
                                                            الأحوص ٢٤٠
                                    الأخطل ٢٠، ١٦٠ ، ٣٥٣ ، ٥٩ ، ٢٦٥ ،
          اسحاق بن راهویه ۲۹۲ ، ۲۹۳
             أبو اسحاق بن العسال ٩٣
                                                              ٦٢.
                                    الأخفش الأكبر 31 ، 211 ، 221 ، 251 ،
أبو استحاق يعقوب بن السكيت ٨٣ ، ٨٧ ،
· 1.7 · 1.8 · 1.7 · 1.1 - 49
                                                        0.1 6 0..
                                    الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة . } ، ١٣٤
· 148 · 141 · 114 · 114 · 118
( 177 ( 109 ( 108 ( 107 ( 101
                                                        717 6 170
                                                         أبو ادريس ١٨ه
· 174 · 178 - 174 · 177 · 177
                                                       ادی شیر ۸۹ ـ ۹۱
الأرزنى ٣٩٨
أريون الطيبى ٢٠٠
0.7 · EA1 · ET0 · ETF · E09
                                                              ازبك ٦٠٧
. DAY . DYE . DYE . DTE . DIY
              VIT 4 77. 4 777
                                                بنو الازد ۲۹۰، ۷۱۸ ، ۲۱۷
                                           الأزرق بن أبى نخيلة السعدى ٢٩٩
بنو اسد ۱۵ ، ۷۷ ، ۷۷ ، ۳.۱ ، ۳.۷ ،
                                                   أبو الأزهر البخارى ٢٧٥
                   Y10 6 000
                   الأزهري أبو منصور محمد بن احد ه ، ٢ ، الاسديون ( اسد )
                        اسرائيل ٢٣١
                                    · 15. · 177 · 170 · 71 - 77
                    ۱۵۰ ، ۱۸۵ ، ۲۰۰ ، ۲۱۳ ، ۲۱۳ ، بنو اسرائیل ۸۸۰
۲۲۱ ، ۲۶۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۸ ، ۲۲۱ ، ۱۸۸ ،
                                    · 171 - 171 · 17. - 104 · 100
                         ٧٨.
         اسماعيل بن الحسن البيهقي ٧٥
                                    · *** · *** - *** · ** · ***
                                    · ٣٤٤ · ٣٤١ · ٣٣٩ - ٣.٥ · ٢٨٩
         اسماعیل بن عبد الغافر ∨ہ ، ∧ہ
    . ٣٥٠ ـ ٣٥٦ ، ٣٥٨ ـ ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، اسماعيل بن عمرو بن الحداد ٧٧ ، ٧٤
                                    اسماعيل بن محمد القمي ١٢٠
        اسماعیل بن یحیی الزنی ۲ ، ۲۷
                                    · { 4 7 · 6 7 . · 6 0 / 6 0 7 · 6 0 1
                 ٣٦ ، ٧٨ ، ٧٩ ، ٨٢ ، ١١٥ ، أبو الأسود العولى ٢٩
                   الأسود بن قردة ٥٥٨
                                    10 - 010 , 110 , 110 , 170
                                    · 077 · 071 - 074 · 070 · 078
                  الأسود بن يعفر ٨٦}
الأشرف اسماعيل بن عباس الرسولي . ٤٥ ،
                                    · 0{4 · 0{{ · 0{7 · 0*7 · 0*0
                                     · 777 · 714 · 717 · 718 · 071
                           AGG
 أبو الأشعث عبد الرحمن بن محمد بنعبدالملك
                                                    VEA 4 VIT 4 TTV
                                         أبو أسامة جنادة بن محمد الازدى ٣٣٩
                           10.
```

```
الأموى المكي محمد بن عبد السيلام ٦٦ ـ ٦٨
                                                   الأشعر الجعفى ٢٥٥ ، ٦١٧
                       ابن الأمير ٦٠٠
                                                              الأشمؤنى ٢٥٣
           أمية بن أبي الصلت ٢٤٠ ، ٢١ه
                                                           أشور بانيبال ١٩٩
                     ابن الأنباري ٢٣٣
                                                     ذو الأصبع العدواني ٦٦٨
ابن الأنبادی ( أبو البركات عبد الرحن بن
                                     الأصمعي ١٩ ، ٢٥ ، ٣٥ ، ٥٣ ، ٥٣ ،
                         محد )
                                      · 11A · 1.9 · 9A · A7 - AT · Yo
                        ابن انس ۳۳۶
                                      · 177 - 179 · 177 · 170 · 177
<u> آنستناس ماری الکرملی ۲۰۹ ، ۲۵۰ ، ۲۵۸ ،</u>
                                      * 187 * 181 - 189 * 18V - 188
    VIT 4 7AT 4 TT4 4 TV. 4 TTT
                                      4 109 4 107 4 101 6 1E9 4 1EA
                  الأنصار ٣٩٥ ، ٥.٥
                                      · 787 - 779 · 179 · 170 · 177
                   أوس بن حجر ۲٤٠
                                      - 198 . 178 . 177 . 171 . 001
               اوس بن مناة .٦٢ ، ٦٢١
                                      · "17 · "18 · "." · "." · 199
                    أومند كاستل ٩٤
                                      · *** · *** · *** · *** · ***
                  أويس بن محمد ٧١ه
                                      · {7" · {T" · {TY · {TO · {1.
                       بنو ایاد ۷۱٦
                                     · 007 · 07. · 0.. · EA9 · EAT
              ۷۷ه ، ۸۸ه ، ۲۱۹ ، ۲۳۰ ، ۳۳۰ ، ایاس بن معاویة المزنی ۲۰
                                                           VYY 6 78.
                       الباخرزى ۲۸۲
                                                        ابن ابی اصیبعة ۱۹۸
                         بارانوف ۹۶
                                      ابن الأعسرابي ٥٣ ، ١٢٣ ، ١٢٥ ، ١٢٦ ،
                                      · 144 · 147 · 148 · 14. - 144
                   الباهلي ۲۹۷ ، ۳۱۳
  بجير بن عبد الله بن سلمة القشيرى ١٨٧
                                      " TTO " TV. - TTV " TT1 " 109
              بجير بن عنمة الطائي ٨٠}
                                      · TIV · TIT · TIE · T.. · TAT
                       البحترى ٧٣٣
                                     · TTA · TTY · TTE · TTA · TT.
أبو بحر عبد الله بن زيد الحضرمي ١١٦ ،
                                     · 771 77. · 707 - 70. · 78
                                      · {1. · {.4 · {.V · {.7 · ٣٩٩
البحر بن عبد الله بن المهدى الحوالي الحميري
                                     · (0V · ((. · (TA · (TV · (TT
                                      A03 " TF3 " PV3 " 010 " F10 "
                          ٨٢٥
                   البخاري ٥٤٥ ، ٧٩٥
                                     370 - 770 3 100 3 700 3 700 3
بدر الدين القراق محمسد بن يحيى ١٦٥ ،
                                      * 747 * 748 * 748 * 718 * 717
. ot. . DAA . DAE . DAT . DY1
                                                           V17 4 78A
                          091
                                      الأعشى ٢٧٤ ، ٣١٢ ، ٨٨ ، ٨٨٤ ، ١٥٥ ،
                 بنو بدر بن عقال ٧٠٥
                                                          VTT . 77T
                   بدر ااعتضدی ۲۵۷
                                                              ىطس ۲۰۰
                        بر بهلول ۹۱
                                                              الأفشين ٢٥٥
ابن بری ۸۲ ، ۱۸۵ ، ۱۸۹ ، ۱۸۸ ، ۱۸۹ ،
                                                         اکثم بن صیفی ۷۹ه
· 070 · 07. · 017 · £47 · £41
                                      امرؤ القیس ۹ ، ۲۲٦ ، ۳۱۲ ، ۳٤٩ ، ۳٥١
· 0{7 · 040 · 044 · 044 · 047
                                      · 01A · 017 · 0.7 · 8.7 · 44A
. T. 0 . 047 . 0VA . 0V0 _ 0VT
                                                     VTT . 770 . 710
امونيوس السكندري ٢٠٠
                           337
                                      الاموى أبو محمد عبد الله بن سعيد ١١٨ ،
أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري
                                      371 3 071 3 777 3 177 3 307 3
      TO $ 1 101 1 188 1 87 1 7
                                                    777 6 081 6 08.
```

| · 777 · 777 - 77. · 707 · 707                                       | البرهان ابراهيم بن محمد الحلبي ٦٠٠                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · *.                                                                | بروکلمن ۳ ، ۷۷٪ ، ۹۱٪                                                                                           |
| · ٣٦٦ · ٣٦٣ · ٣٥٧ · ٣٤٧ · ٣٤٥                                       | برونلش ۲ ، ۳ ، ۲۰۲ ، ۲۵۷ ، ۲۹۷ ، ۲۹۸                                                                            |
| ۵۷۵ <u>۵۷۲ ۲۸۸</u>                                                  | بزرج بن محمد العروضي ١٣                                                                                         |
| ابو بکر محمد بن خیر ۲ ، ۵۵ ، ۱۶۲ ، ۲.۳،                             | البستاني ( بطرس )                                                                                               |
| 4. £ . 404 . 40 £                                                   | بسطام بن قیس ۱۳۲                                                                                                |
| ابو بکر محمد بن عثمان الجعد ۲۲ ، ۵۵ ، ۱۳۰                           | البسطى عبد الله بن محمد الأنصاري ١٨٥ ،                                                                          |
| أبو بكر محمد بن القاسم الانباري ٤٣ ، ٥٦ ،                           | FA3                                                                                                             |
| 74A 4 18. 4 177                                                     | بشامة بن الغدير ١٦                                                                                              |
| ابو بکر محمد بن موسی الحازمی ۱۶۹ ، ۱۶۹                              | البشتي ( أحمد بن محمد الخارزنجي )                                                                               |
| بنو بکر بن وائل ۹۲ه ، ۳۳۰ ، ۷۱۲                                     | بشر بن ابی حازم ۲۲۰                                                                                             |
| البكرى ابو عبيد عبد الله بن عبدالعزيز ١٤٣ ،                         | بشر بن مروان ۲۶                                                                                                 |
| 09V ( 10. = 1EV                                                     | بشر بن المفضل ٣٠                                                                                                |
| البكرى محمد بن أبی السرور ۱۰۹ ، ۱۱۱ ، ۱۱۲                           | بشار بن برد ۲۶۰ – ۲۹۳ ، ۳۹۴ ، ۷۳۳                                                                               |
| بنو البكاء ٥٥٨                                                      | البصرى على بن حزة ٥٣ ، ٨٠ ، ١٣٥ ، ١٣٨ ،                                                                         |
| بلال بن أبى بردة الاشعرى ٢٦                                         | £41 4 1A4 4 1EF 4 1E1                                                                                           |
| بلال بن رباح ۲۳                                                     | بطسرس البسستاني ٧٥٥ ، ٦٨٢ ، ٦٨٣ ،                                                                               |
| البلقيني ( عبد الباسط )                                             | YY                                                                                                              |
| بندار بن لزة الأصفهاني ۲۰۳ ، ۲۰۷                                    | ابن بطال ه٢٠                                                                                                    |
| بواذاق ۲۵۰                                                          | البعلبكي ١١٥                                                                                                    |
| أبو البيداء الرباحي ٢٩ ، . ه                                        | البعيث ٦٦٦                                                                                                      |
| بير محمد بن يوسف القرماني الأركلي ٧٦}                               | البغدادى موفق الدين عبد اللطيف بنيوسف                                                                           |
| البیشکی ۲۸                                                          | 1.7 1.0 6 01                                                                                                    |
| ابن بیض ۷۷ه                                                         | البغوى عبد الله بن محمد ۱۳ ، ۹۳۱                                                                                |
| الپیضاوی ۵۷۵                                                        | ابو البقاء الكفوى ٦٩                                                                                            |
| البيهقى أبو جعفر أحمد بن على بوجعفرك                                | أبو بكر أحمد بن أبراهيم الاسماعيلي ١٣                                                                           |
| 147 4 141 4 104 4 104 4 40                                          | أبو بكر أحد بن كامل بن خلف بن شجرة ٢}                                                                           |
|                                                                     | ابو بكر المريدي ( ابن دريد )                                                                                    |
| ام تابط شرا ۳۰۰                                                     |                                                                                                                 |
| تاج الدين أحمد بن عبد القادر بن مكتوم                               | أبو بكر الصديق ٣٠٠، ٥٨٥، ٦٢٠، ٦٢٩                                                                               |
| ۰.۸ ، ۳٦٤ ، ۱۳۳                                                     | ابو بکر الطرثیثی ۱۳۹                                                                                            |
| تاج الدین محمود بن ابی المسالی الحواری                              |                                                                                                                 |
| ξ <b>ΥΥ ΄ ξ</b> Ϋ <b>Υ ΄ ۴Ϋ.</b>                                    | أبو بكر عبادة بن ماء السماء ٢٧٦                                                                                 |
| التبریزی أبو زکریا الخطیب .ه؛ ، ۲۲۶ ،                               | ابو بکر العزیزی محمد بن عزیز السجستانی<br>۲۱ ، ۲۳ ، ۵۰ ، ۷۷ ، ۸۸                                                |
| 7.V 4 7.0 4 0VY 4 {7A _ {70                                         | I .                                                                                                             |
| ابو تراب ۲۷۲ ، ۲۸۱                                                  | ابو بکر القاضی ۲.۹<br>بنو ابی بکر بن کلاب ۸۱                                                                    |
| الترمذي ٢٤٥ ، ٢٤٦<br>التراث التي التي التي التي التي التي التي التي |                                                                                                                 |
| التقالبة ۲۰، ۲۰، ۳۲، ۲۰، ۲۲، ۲۲، ۲۱۲                                | ابو بكر محمد بن اسحاق الأهوازي ١٢٣<br>أبو بكر محمد بن الحسن الأنصاري النقاش                                     |
| تفلب ( التفالية )                                                   | ابو بعر معمد بن الحسن الالصاري النفاس : الموصلي ١٣٠٥ ٢٠                                                         |
| ابن التلمسانی ۹۹۰ ، ۲۳۱<br>ابو تمام .۲۶ ، ۲۶۲ ، ۷۳۳                 |                                                                                                                 |
| ابو نمام . ۲۱ ، ۱۲۲ ، ۲۲۲<br>تمیم ۱۰ ، ۷۷ ، ۱۳۳ ، ۱۳۵ ، ۲۳۱ ، ۳۰۱ ، | ابو بحر حمد بن حسن الزبيدي ه ، ۱، ۱۱۶ ; ۱۱۶ ; ۱۱۰ ; ۱۱۰ ; ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، |
|                                                                     |                                                                                                                 |

```
347 4 348
                                     · 000 · 1AV · 790 · 77V · 7.V
جار الله محمد بن عبد العزيز بن فهد ٩٦٥
                                                          V10 6 707
          ابو الجاموس ثور بن يزيد ٢٩
                                                        التميميون (تميم)
جبرائیل فرحات المارونی ۲۰۱ ، ۲۰۳ ، ۲۸۶
                                       التونسی یحیی بن آبی بکر ۱۵۹
          ابن جبلة (أحمد بن عبد الله )
                                     التوزی ۱۲۵ ، ۱۳۲ ، ۱۳۷ ، ۱۳۷ ، ۱۶۱ ،
                      بنو جدام ٧١٦
                                                                109
            الجرباء بنت عقيل بن علقة ١٩
                                                              التيفاشي ٦١٣
            الجرجاني ١٦٥ ، ٢٩٥ ، ٦٢٢
                                                            بنو تیم الله ٦٢١
                الجرجاني البلاغي ٦٧٢
                                                            تيمور (احمد)
       <del>جرجس همام الشویری ۲۸۲ ، ۲۹۶</del>
                                                            ابن تیمیة ۲٦۸
              ابن التياني ابو غالب تمام بن غالب ه ، ٢٧٦ ، جرجي زيدان ٢٠٩ ، ٢٥٢
              جرجی شاهین عطیة ۲۸۸
                                                    £ . . . 440 . 14A
                ابو الجراح ۱۳۹ ، ۲۹۷
                                                             ابن ثابت ۲۳۱
                      بنو جرم ..ه
                                     ثابت بن ابی ثابت ۱۲۱ ، ۱۳۰ ، ۱۳۲ ،
الجرمى أبو عمر ١٥١ ، ١٥٦ ، ٢٤٢ ، ٧١٢
                       بنو جرهم ٧٦
                                                              194 6 190
جرير ۲۲ ، ۲۷ ، ۲۲۸ ، ۲۳۹ ، ۲۶۰ ، ۸۰۶،
                                                ثابت بن حزم السرقسطى ١٣٤
         VTT 4 770 4 009 4 EAA
                                                     ثابت بن عبد العزيز }ه
                                                      ابو ثروان العكلي ٢٩
                  ابن جریر ۳۹ ، ۷۲
                     جریر بن حزم ۳۰
                                              الثمالبي ۹۱ ، ۱۲۳ ، ۱۵۳ ، ۷۸۰
                     ثعلب ؟ ، ١ ، ، ، ، ١ ، ١٥ ، ٨٣ ، ٩٩ ، ١٠،١ ابن الجزرى ٧٤
                  ۲۱۳ ، ۱۰۷ ، ۱۱۶ ، ۱۳۴ ، ۲۱۳ ، الجعد بن درهم ۲۸
       ۲۰۲ ، ۲۰۸ ، ۲۲۲ ، ۳۲۲ ، ۲۳۰ ، الجمدى ۲۳۱ ، ۲۲۷ ، ۲۰۵ ، ۲۲۱
                                     بنو جعفر ١٤٠
      ٣١٧ ، ٣٢٨ ، ٣٥١ ، ٣٥١ ، ٣٥٢ ، أبو جعفر أحمد بن على ( البيهقي )
    ٣٦. ، ٢٧٤ ، ٧٨٤ ، ٢٢٥ ، ٢٦٥ ، أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس ١٣٠
أبو جعفر أحمد بن محمد بن يزداد الطبرى
                                          V17 4 787 4 777 4 771
                                                            ابو ثعلبة ٦٣٣
أبو جعفر محمد بن الحسن الرؤاسي ١٥١ ،
                                                        الثعلبي ( الثعالبي )
                    74V · 717
                                       بنو ثقیف ۳۰ ، ۷۰ ، ۳۹۰ ، ۲۰۳ ، ۷۱۲
   ابو جعفر محمد بن عبد الله بن قادم ۳ه
                                    ابو الثناء كمود بن أبي بكر التنوخي الأموي
  أبو جعفر محمد بن على بن الحسين ٢٤٧
           جعفر بن يحيي البرمكي ١٣٥
جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن على
                                                        جابر الصحابى ١٤}
                ( ابن الجوزي )
                                          ابن جابر محمد بن أحمد الأعمى ١٩٠
                    جميل بثينة ٢٤٠
                                     الجاحظ ۲۰ ، ۲۲ ، ۱۳۱ ، ۱۳۱ ، ۱۷۲ ،
           أبو جميل الكلابي ٢٩٧ ، ٣٩١
                                             VT0 + VTT + V1T + V1T
                        الجندى ۹۷
                                      جار الله أبو القاسم حمود بن عمر الزمخشرى
لابن جنی ۹ ، ۱ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۳۱ ،
                                     · 1 { V · 9 Y · 7 Y · 09 _ 0 V · { 7
" TOE " T. 9 " T. V " 197 " 189
                                     · "Y" · "EY · TV1 · TT. · T00
                                     · 048 · 048 · 048 · 047 · 014
                                    - 708 6 781 6 771 6 778 6 710
                    £84 6 ££0
```

| W. 2. 1 2 W. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eva .l. eva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 6 4 7 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الجوابي ۲۷۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الجواليقي ٧١ ، ٧٢ ، ٧٧ . ٨٧ . ٨٩ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حجر أبو امرىء القيس ٢.٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17. ( 1.V ( 1.0 ( 1.8 ( 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الحرالي أبو الحسن على بن أحمد ١١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الجوجرى ٩٣}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ابن الجوزى أبو الفرج عبد الرحمن بن على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الحراني ۳۱۲ ، ۳۱۷ ، ۳۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 110 ( 1.4 ( 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | جوليوس ٩٤ ، ١٨٣ ، ١٨٣ ، ١٩٢ ، ١٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الحريري ۹۷ ، ۹۹ ، ۲٤. ، ۷۳۳ ، ۷۷۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٧٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حسان بن ثابت ۷۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الجوهری ۵ ، ۵ ؛ ۲ ؛ ۴ ؛ ۲۷ ، ۱۰ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أبو الحسن ابراهيم بن عبد الرحيمالعروضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | · *** · ** · * * * · 1 · 10 · 10 · 10 ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>17</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - {o. 6 min 6 min 6 min 6 mon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الحسن بن أحمد الأعرابي الفندجاني ١٢٦ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ( 0. A _ 0. T ( 0. T ( 0. T ( 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٠٧٢ ، ٤٨. ، ٤٦٧ ، ١٤٧ ، ١٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 810 > 370 > 770 > A70 > 770 >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الحسن البصري ۲۹ ، ۶۹ ، ۲۶۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 070 3 730 3 100 3 150 3 750 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| حسن توفیق ۱۰۹ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ابو الحسن بن خروف ۱۰۹ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | · 094 - 098 · 09. · 084 · 080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الحسن بن داود الرقى ١٠٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | · 774 - 778 · 719 · 7 · 099                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ابو الحسن الشاري ۲۷٦ ، ۲۸۲ ، ۲۸۷ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | · 78. · 784 - 788 · 781 · 78.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 773                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • 777 • 776 • 707 • 75X • 751                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي ١٤١ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ₹ <del>₩</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بنو الجوال ٣٢٠ ، ٣٥٣ ، ٥٩ ، ٢٦٥ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بنو اعجوال ۱۱۰ ۱۵۱ ، ۲۵۱ ، ۱۵۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بنو انفوال ۱۱۰ ۱۵۱ ۱۵۱ ۲۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ابو الحسن عبد الفافر بن اسماعيل ٥٧ ٦٣٠<br>حسن بن عبد الله لكذة ٥٣ ٥ ٥ ٥ ١٢٦ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| أبو الحسن عبد الفافر بن اسماعيل ٧٥ ٦٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٦٢.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| أبو الحسن عبد الفافر بن اسماعيل ٥٧ ٦٣٠<br>حسن بن عبد الله لكذة ٥٣ ، ١٢٦ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۲۲.<br>جیسور ۷۹ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| أبو الحسن عبد الفافر بن اسماعيل ٧٥ ، ٦٣٠<br>حسن بن عبد الله لكلة ٥٣ ، ٥٥ ، ١٢٦ ،<br>١٣٠ ، ١٣٤ ، ١٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۱۲۰<br>جیسور ۷۹ه<br>ابو الجیش مجاهد بن عبد الله العامری ۳۶۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| أبو الحسن عبد الفافر بن اسماعيل ٧٥ ، ٦٣٠ ه<br>حسن بن عبد الله لكلة ٥٣ ، ٥٥ ، ١٢٦ ،<br>١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٨٦<br>الحسن بن عليل العنزى ١٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲۲.<br>جیسود ۷۲۹<br>ابو الجیش مجاهد بن عبد الله العامری ۳۴۲<br>۲۴۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ابو الحسن عبد الفافر بن اسماعيل ٥٥ ، ٦٣٠ ، حسن بن عبد الله لكدة ٣٥ ، ٥٥ ، ١٢٦ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٨٦ الحسن بن عليل العنزى ١٣٤ ابو الحسن على بن احمد ( الحرالي ) حسن على البدراوى ١١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲۲.<br>جیسود ۷۲۹<br>ابو الجیش مجاهد بن عبد الله العامری ۳۶۲<br>۲۴۷<br>ابن الجیعان ۳۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ابو الحسن عبد الفافر بن اسماعيل لاه ٢٣٠ ، حسن بن عبد الله لكدة ٣٥ ، ٥٥ ، ١٢٦ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٨٦ الحسن بن عليل المنزى ١٣٠ ابو الحسن على بن احمد ( الحرائي ) حسن على البدراوى ١١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۲.<br>جیسود ۷۲۹<br>ابو الجیش مجاهد بن عبد الله العامری ۳۶۲<br>۲۴۷<br>ابن الجیعان ۳۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ابو الحسن عبد الفافر بن اسماعيل لاه ٢٣٠ ، حسن بن عبد الله لكذة ٣٥ ، ٥٥ ، ١٢٦ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٨٠ الحسن بن عليل العنزى ١٣٠ . ابو الحسن على بن احمد ( الحرائي ) حسن على البدراوى ١١٢ . ابو الحسن على بن الحسن الهنائي كراع النمل . ابو الحسن على بن الحسن الهنائي كراع النمل .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۱۲۰<br>چیسود ۷۹۹<br>ابو الجیش مجاهد بن عبد الله العامری ۳۶۲<br>۳۶۷<br>ابن الجیمان ۳۳۰<br>الجیانی محمد بن معمر ۲۸۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ابو الحسن عبد الفافر بن اسماعيل لاه ٢٣٠ ، حسن بن عبد الله لكذة ٣٥ ، ٥٥ ، ١٢٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٨٠ الحسن بن عليل العنزى ١٣٠ ابو الحسن على بن احمد ( الحرائي ) حسن على البدراوى ١١٢ ابو الحسن على بن الحسن الهنائي كراعالنمل ابو الحسن على بن الحسن الهنائي كراعالنمل ابو الحسن على بن حمزة الكسائي ٢٠٢ ، ٢٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۱۲. چیسود ۷۹۰ چیسود ۷۹۰ ابو الجیش مجاهد بن عبد الله العامری ۳۶۲ ۱۳۶۷ ابن الجیمان ۹۳۰ ۲۸۷ الجیانی محمد بن معمر ۲۸۷ ابن ابی حاتم ۹۳۰ ، ۹۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ابو الحسن عبد الفافر بن اسماعيل لاه ٢٣٠ ، حسن بن عبد الله لكذة ٣٥ ، ٥٥ ، ١٢٦ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٨٠ الحسن بن عليل العنزى ١٣٠ . ابو الحسن على بن احمد ( الحرائي ) حسن على البدراوى ١١٢ . ابو الحسن على بن الحسن الهنائي كراع النمل . ابو الحسن على بن الحسن الهنائي كراع النمل .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۱۲. چیسود ۷۹۰ چیسود ۷۹۰ ابو الجیش مجاهد بن عبد الله العامری ۳۶۶ ۱۳۶۷ ابن الجیمان ۹۳۰ ۱۳۸۰ الجیانی محمد بن معمر ۲۸۷ ابن ابی حاتم ۹۳۰ ، ۹۳۲ ابو حاتم بن حبان ۲۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ابو الحسن عبد الفافر بن اسماعيل لاه ٢٣٠ ، حسن بن عبد الله لكدة ٥٥ ، ٥٥ ، ١٢١ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٨٠ الحسن بن عليل المنزى ١٣٠ ابو الحسن على بن احمد ( الحرائي ) حسن على البدراوى ١١٢ ابو الحسن على بن الحسن الهنائي كراع النمل ابو الحسن على بن الحسن الهنائي كراع النمل ابو الحسن على بن حوزة الكسائي ٢٨ ، ١٨٢ ، ١٨٢ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۱۲. جیسور ۲۷۰ جیسور ۲۹۰ ابو الجیش مجاهد بن عبد الله العامری ۳۶۶ ۱۳۶ ابن الجیمان ۳۶۰ الله العامری ۳۶۰ الجیمانی ۳۶۰ ۱۳۸۰ الجیمانی محمد بن معمر ۲۸۷ ابن ابی حاتم ۳۶۰ ۵۹۳ ۱۴۰ ۱۴۰ ۱۴۰ ۱۴۰ ۱۴۰ ۱۴۰ ۱۴۰ ۱۴۰ ۱۴۰ ۱۴۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ابو الحسن عبد الفافر بن اسماعيل لاه ٢٣٠ ، حسن بن عبد الله لكدة ٥٥ ، ٥٥ ، ١٢١ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٨٠ الحسن بن عليل المنزى ١٣٠ ابو الحسن على بن احمد ( الحرائي ) حسن على البدراوى ١١٢ ابو الحسن على بن الحسن الهنائي كراع النمل ابو الحسن على بن الحسن الهنائي كراع النمل ابو الحسن على بن حوزة الكسائي ٢٩ ، ابو الحسن على بن حوزة الكسائي ٢٩ ، ١٩٠ ، ١٨١ ، ١١١ ، ١٣١ ، ١٣١ ، ١٣١ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۱۲. جیسود ۷۹ه جیسود ۷۹ه ابو الجیش مجاهد بن عبد الله العامری ۳۶۶ ۱بن الجیمان ۳۳۰ الجیانی محمد بن معمر ۲۸۷ ابن ابی حاتم ۹۳۰ ، ۹۳۲ ابو حاتم بن حبان ۷۶۷ ابو حاتم السحبستانی ۸۶ ، ۸۶ ، ۸۶ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ابو الحسن عبد الفافر بن اسماعيل ٧ه ،٣٣ ، حسن بن عبد الله لكذة ٣٥ ، ٥٥ ، ١٢٦ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٨٠ الحسن بن عليل المنزى ١٣٤ . ابو الحسن على بن احمد ( الحرائي ) ابو الحسن على بن الحسن الهنائي كراع النمل ابداوى ١١٢ ، ١٨١ ، ١٨١ ، ١٨٨ ، ٢٨٢ . ابو الحسن على بن حمزة الكسائي ٢٩ ، ابو الحسن على بن حمزة الكسائي ٢٩ ، ١٩٠ ، ١٨١ ، ١١١ ، ١٣١ ، ١٣١ ، ١٣١ ، ١٣١ ، ١٣١ ، ٢٩٠ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١٢.  جيسور ٢٩٥  ابو الجيش مجاهد بن عبد الله العامرى ٢٤٤  ابن الجيمان ٣٣٠  الجيانى محمد بن معمر ٢٨٧  ابن ابى حاتم ٩٣٠ ، ٩٣٢  ابو حاتم بن حبان ٢٤٧  ابو حاتم السحستانى ٤٤ ، ٨٦ ، ٨٩ ، ١٠ ابو ١٠٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٨٠ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٩ ، ١ |
| ابو الحسن عبد الفافر بن اسماعيل لاه ٢٣٠ ، حسن بن عبد الله لكدة ٥٥ ، ٥٥ ، ١٢١ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٨٠ ، ١١٣ ، ١٣٠ ، ١٨٠ ، ابو الحسن على بن احمد ( الحرالي ) ابو الحسن على بن احمد ( الحرالي ) ابو الحسن على بن الحسن الهنائي كراع النمل ١١٢ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٨١ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٣٠ ، ١٨٠ ، ١١١ ، ١٣٠ ، ١٣١ ، ١٣١ ، ١٣٠ ، ١٨٠ ، ١١١ ، ١٣٠ ، ١٣١ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٨٠ ، ١١١ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٠٠ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ١٢.  جيسور ٢٩٥  ابو الجيش مجاهد بن عبد الله العامرى ٢٤٤  ابن الجيمان ٣٣٠  الجيانى محمد بن معمر ٢٨٧  ابن ابى حاتم ٩٣٠ ، ٩٣٢  ابو حاتم بن حبان ٢٤٧  ابو حاتم السحستانى ٤٤ ، ٨٦ ، ٨٨ ، ١٩٠  ابو حاتم ١٠٠ ، ١٢٠ ، ١٣٠ ، ١٨٠ ، ١٩٠ ، ١٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ابو الحسن عبد الفافر بن اسماعيل ٧٥ ، ٣٠ ، ٢٠٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، | ۲۲.  جیسور ۲۹۰  ابو الجیش مجاهد بن عبد الله العامری ۲۶۴  ابن الجیانی محمد بن معمر ۲۸۷  الجیانی محمد بن معمر ۲۸۷  ابن ابی حاتم ۲۰۰ ۲۰۲۰  ابو حاتم بن حبان ۲۶۷  ابو حاتم السجستانی ۲۵ ، ۸۱ ، ۸۴ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۸ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲ ، ۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ابو الحسن عبد الفافر بن اسماعيل لاه ٢٣٠ ، حسن بن عبد الله لكدة ٥٥ ، ٥٥ ، ١٢١ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٨١ الحسن بن عليل المنزى ١٣٤ ابو الحسن على بن احمد ( الحرالي ) ابو الحسن على بن الحسن الهنائي كراع النمل الحراق ١١٢ الحراق ١١٢ المراق ١١٢ المراق ١١٢ المراق ١٢٠ المراق ١٢٠ المراق ١٢٠ المراق ١٢٠ المراق ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٨٠ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٣٠ ، ٣٣٠ ، ٣٣٠ ، ١٣٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٣٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠ | ۲۲.  جیسور ۲۹۰  ابو الجیش مجاهد بن عبد الله العامری ۲۶۴  ابن الجیانی محمد بن معمر ۲۸۷  الجیانی محمد بن معمر ۲۸۷  ابن ابی حاتم ۲۰۰ ۲۰۲۰  ابو حاتم بن حبان ۲۶۷  ابو حاتم السجستانی ۲۵ ، ۸۱ ، ۸۴ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۸ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲ ، ۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ابو الحسن عبد الفافر بن اسماعيل لاه ٢٠٠٠ حسن بن عبد الله لكذة ٣٥ ، ٥٥ ، ١٢٦ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، | ۲۲.  جیسور ۲۹۰  ابو الجیش مجاهد بن عبد الله العامری ۲۶۴  ابن الجیانی محمد بن معمر ۲۸۷  الجیانی محمد بن معمر ۲۸۷  ابن ابی حاتم ۲۰۰ ۲۰۲۰  ابو حاتم بن حبان ۲۶۷  ابو حاتم السجستانی ۲۵ ، ۸۱ ، ۸۴ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۸ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲ ، ۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ابو الحسن عبد الفافر بن اسماعيل لاه ٢٣٠ ، حسن بن عبد الله لكدة ٥٥ ، ٥٥ ، ١٢٦ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٨١ الحسن بن عليل المنزى ١٣٤ . ابو الحسن على بن احمد ( الحوالي ) ابو الحسن على بن الحسن الهنائي كراع النمل المراوي ١١٢ . ١٩٠ ، ١٩١ ، ١٧١ ، ١٨١ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ أو الحسائي ٢٩ ، ١٩٠ ، ١٨٠ ، ١١١ ، ١١١ ، ١٣١ ، ١٣١ ، ١٣١ ، ١٣١ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١١١ ، ١٥١ ، ٢٩٠ ، ٢٠١ ، ١٣٠ ، ٢١٠ ، ٢١٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٠٠ ، ١٣٠ ، ٢٢٠ ، ٢١٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٠٠ ، ١٩٠ ، ٢٢٠ ، ٢١٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٠٠ ، ١٩٠ ، ٢٢٠ ، ٢١٠ ، ٢١٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢ | ۱۲۰  جیسور ۲۷۰  ابو الجیش مجاهد بن عبد الله العامری ۱۳۶  ۱بن الجیانی محمد بن معمر ۲۸۷  ابن ابی حاتم ۲۰۰ ۲۳۰  ابو حاتم بن حبان ۲۶۷  ابو حاتم بن حبان ۲۶۷  ۱۰ ۱۳۱ ۱۳۰ ۱۳۰ ۱۳۰ ۱۳۰ ۱۳۰ ۱۳۰ ۱۳۰ ۱۳۰ ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ابو الحسن عبد الفافر بن اسماعيل لاه ٢٠٠٠ حسن بن عبد الله لكذة ٣٥ ، ٥٥ ، ١٢٠ ، ١٣٠ . ١٣٠ الله المداري ١٣٠ الحسن بن عليل المداري ١٣٠ الحدالي الو الحسن على بن احمد ( الحرالي ) حسن على البدراوي ١١٢ الله ١٣٠ المداري ١١٢ المداري ١١٢ المداري ١١٢ المداري ١١٢ المداري ١١٢ المداري ١١٢ المداري ١٢١ المداري ١١٨ المداري ١٢١ المداري ال | ۱۲۰ جیسور ۲۷۰ ابو الجیش مجاهد بن عبد الله العامری ۱۳۶۶ ابن الجیمان ۱۳۰۰ الجیمان ۱۳۰۰ الله العامری ۱۳۶۶ الله الجیمانی ۱۳۶۰ ۱۳۶۰ ۱۳۶۰ ۱۳۶۰ ۱۳۶۰ ۱۳۶۰ ۱۳۶۰ ۱۳۶۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

```
أبو الحسن على بن محمد العمراني الخوارزمي ﴿ حَمْزَةَ بِنَ عَبِدَ الْمُطْلِبِ ٢٢٨ ، ٣١٣ ، ٣٨٨ ،
         718 6 017 6 608 6 617
                                                                                                           771 · 10. · 184
                        ابو الحسن على بن مهدى الكسروى ٢٥٧ ، حمرة فتح الله ٧٦ ، ٧٧ ، ٣٧}
                                   حماد الراوية ٣٠ ، ٧١٢
                                                                                                                                         TOA
                                    حميد بن اليحمد ١٠٠٥
                                                                                            سن بن محبوب السراد ٥٢ ، ١٤٧
                                                 الحسين بن محمد الصسفاني ١٤٤ ، ١٤٤ ،
               حمير ۲۷ ، ۷۸ ، ۳۷۳ ، ۹۸۰ ، ۸۶
                                                                              " TVV " 1V0 " 171 " 10A " 10.
  . ۱۸۳ - ۲۳۱ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۲۳ - ۲۲۳ د ۱۸۳ ) ۱۸۳ ،
                                                         730
                                                                             - £90 6 £A0 - £VV 6 £T1 6 F9A
                                      حميم بن اليحمد ٥.٧
                                                                              6 004 6 007 6 087 6 080 6 0.4
                                        ۱۲۰ ، ۷۷۸ ، ۸۱۱ ، ۹۲۰ ، ۱۱۸ ، ۹۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، 
                                          ۱۲۰ ، ۷۷۸ ، ۵۸۱ ، ۱۲۰ ، ۱۱۱۰ ، ابن حنیل ( احمد )
۱۲۰ - ۱۳۱ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۱ ، ۱۱۰ ، ابو حنیفة ۲۲۳
                                                                                                                                         777
                                  بنو حنیفة ۲۹۰ ، ۷۱۲
                                                                                                         حسن بن موسی النصیبی ۱۳
 أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري ١٣٤٠
                                                                                                        حسين بن خلف التبريزي ٩٠
 6 018 6 TOV 6 TO. 6 184 6 184
                                                                                أبو الحسين عبد الباقي بن قانع البغدادي ١٣
                                           777 4 007
                                                                                أبو الحسين بن عبد الله بن أحمد ٥٥٧
                                    حنین بن اسحاق ۱۹۸
 الحوارى محمود بن أبى المعالى (تاج الدين)
                                                                                أبو الحسين عبد الوهاب بن على السيراق
                                حوشب ( محنث ) ۲۹ه
     حوشب بن عقیل بن دحیة البصری ٦٩ه
                                                                                الحسين بن على ٢٢٦ ، ٢٤٦ ، ٥٢٠ ،
                      حوشب بن مسلم الثقفى ٦٩ه
                                                                                                        الحسين بن على النمرى ١٢٦
                                                                                         أبو الحسين عمر بن محمد القاضي ٦٦
                                               ابن حیان ۲۷٦
                     أبو حيان ه} _ ٧١ ، ٢٩ ، ٢١
                                                                                                                          حسین فتوح ۱۱۲
                          ابو حیان التوحیدی ۷۳۳
                                                                                                    الحسين بن محمد الرافقي ١٤٧
                                                                                                                          حسین موسی ۱۹۰
     الخارزنجي ( أحمد بن محمد البشتي )
                                                                                                                                 الحضرمى ٥٦
                                  خالد بن الحارث ٣٠
                                                                                                           الحطيئة ١٦ ، ٢٣٨ ، ٧٠٥
              خالد بن عبد الله القسري ۲۲ ، ۲۹
                                                                                                                             أبو حفص ۲۸۰
                                                                                                حفص الأموى . ٢٤ ، ٢٤١ ، ٢٤٣
                                      خالد بن کلثوم ۷۱۲
              خالد بن الوليد ٨٨٥ ، ٦٢٠ ، ٦٢١
                                                                           ابو الحكم عبد السلام بن عبد الرحمن ( ابن
                                   خالد بن اليحمد ٥.٧
                                                                                                                        برجان ) ۳٦٤
                  الحكم المستنصر بالله ٢٨٢ ، ٢٨٣ ، ٢٨٧ ، ابن خالويه ١٤٣ ، ٣٧٤ ، ٩٧٠
                   أېو خراش ۳۱۷ ، ۲۸۵ ، ٦٢٤
                                                                                                                                    ٣.٤
خرطوم الحبارى عبد الله بن زهير الشيباني
                                                                                                                                   الحلوائي ٦٧
                                                      143
                                                                                                                            حليم دموس ١١٣
                                                    خرقاء ۸٥٥
                                                                                                                            حلیم فهمی ۱۱۳
                                      خرقة بن شعاث ٥٥٨
                                                                                                 أم الحمارس الكلبية ٢٩٧ ، ٣٠١
                                                      خرنق ٦٦٣
                                                                                                                        حماس ۲٦٧ ، ۲٦٨
                                     بنو خزاعة ٧٠ ، ٣٩٥
                                                                                                         حمد بن محمد الخطابي البس
الخشيني أبو ذر محمد بن عبد السيلام ده ،
                                                                                                                     74 6 04 6 07
                                  ۲۵ ، ۲۲۱ ، ۲۸۲
                                                                                                                                      حمزة ٣٢٦
```

```
الخصاف بن ضمضم ٦٦٧
داود زاده محمد بن مصطفی الداودی ۷۱ه
        أبو داود الطيالسي ٢٤٦ ، ٢٤٦
                                                خصیب الکلبی الموزوری ۱۸۸
                                                       الخضر ٥٥٩ ، ٧٩٥
     داود بن محمد القارصي الحنفي ٧٣}
          داود بن الهيثم التنوخي ١٣٠
                                                  أبو الخطاب عبد الحميسد
                                                   ( الأخفش الأكبر )
                 الدحداح ( رشيد )
                 درست بن نصر ۷۰،
                                                الخطابي (حمد بن محمد الب
                                                     الخطيب ( الاسكاق )
ابن درستویه ۲۲ ، ۱۵ ، ۵۳ ، ۵۳ ، ۱۵۹ ،
   094 4 141 4 14. 4 104 4 108
                                               الخطيب ( التبريزي أبو ذكريا )
                                       الخفاجي شهاب الدين احمد بن محمد ٨٧
  ابن درید ه ، ۲۲ ، ۵۹ ، ۷۱ ، ۵۷ ، ۸۳
                                                771 6 097 6 99 6 89
· 181 · 177 · 17. · 119 · AV · Ao
· 177 - 177 - 104 · 10. · 187
                                                           الخفاجيون ٢٣١
· TAA · TA. · TVV · TT4 · TOE
                                                         ابن خلدون ۱۵۶
• T.T • T.E • TAX • TAV • TAO
                                                خلف بن الأحمر البصرى ١٤٦
                                     ابن خلاد الرامهرمزى (الحسن بن عبدالرحمن)
ابن خلکان ۲ ، ۲۳ ، ۵۸ ، ۸۰ ، ۱۰۶ ، ۱۷۶ ،
· TET · TTA - TTV · TTO · TTT
· 707 · 708 · 707 · 701 · 70.
VOT > POT > TIT > OFT > VFT >
                                            خليدة بنت الزبرقان بن بدر ٣٠٠
                                               خليفة بن حمل ذو الخرق ٨٥٨
الخليل بن أحمد ٢ ، ٣ ، ٥ ، ٢٩ ، ٣٤
4.3 · 113 - 113 · 773 · 073 ·
* £73 · 473 - 773 · 673 - 473 ·
                                     · 148 · 144 · 140 · 40 · 41 · 40
                                     - 198 6 IAE 6 177 6 101 6 10.
· {\. · {{\\ - {{\\ }}} - {{\\ }}}
                                       *** * *** - *** * *** * ***
· o.. · {AY · {7A · {70 · {71Y
                                     - TI4 6 TIO - TII 6 T.A 6 T.E
· 047 · 041 · 044 · 018 · 0.1
                                     · TT. · TT9 · TTV · TT0 · TTT
  YIT . 77. . 77Y - 770 . 771
                                     · 727 · 774 · 777 · 777 · 777
                                     · TOV · TOO _ TEA · TEO · TEE
                الدريدى ( ابن دريد )
        النسوقي محمد على ١١٢ ــ ١١٤
                                     · *** · *** · *** · *** · ***
                         دعلج ۲۵۷
                                     _ TAY · TYY · TYO · TYT _ TYI
                     ابو الدقيش ٢٦٧
                                     · 117 -- 1.7 · 1.. · 444 · 447
                                     -- {70 ( {77 ( {7. ( {17 ( {18
                          دکين ۲٤٠
               دلامز البهلول ۱۳۶ ، ۱۵٦
                                     . EEO . EE. . ETY - ETA . ETY
                       ابو دلف ۲۰۳
                                     · {٦٩ · {٦٧ · {٦٣ - {٦. · {٥٧
                        ۱۳۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۰ ، ۳۳۰ ، ۱۱۳ ، الدميري ۳۳۱
. ۱۲۰ ، ۷۱۲ - ۷۱۲ ، ۷۲۰ ، ۷۲۲ ، ابن الدهان ابو شجاع محمد بن علی ۵۷ ،
                      ٥٩٧ ، ٦.
                  أبو داود الأيادي ٢٤٠
                                           خلیل بن ایبك الصفدی ۹۹۱ _ ۹۳
       العوس بن عدثان بن عبد الله ٦٣٦
                                                           الخوارزمي ٦٩
                           دوفال ۹۱
                                                  ابن خير ( آبو بكر محمد )
                                      أبو خبرة الأعرابي ٣٥ ، ١٢٢ ، ١٢٣ ، ١٨٤ ،
                        دی غویه ۹۳
                                             دیلم ۲۱
     الدینوری ( ابو حنیفة احمد بن داود )
                                                   داود الانطاكي ۱۸ ، ٦١٣
```

```
أبو نؤيب الهذلي ٣٣٩
                                      أبو ذر ( الخشني محمد بن عبد السلام )
                        الرشيد ١٤٦
            رشيد الدحداح ٦٠١ - ٦٠٣
                                                      ابو در الغفاری ۳۳۱
          رشید عطیة ۱.۹ ، ۱۱۴ ، ۱۱۰
                                                          ابن ذکوان ۵۷۵
               الرضا موسى ٥٢ ، ١٤٧
        الرضی ۲۱۰ ، ۲۲۱ ، ۷۵ ، ۸۷۰
                                      الرؤاسى ( أبو جعفر محمد بن الحسن )
          ابن الرقاع ۲۵۷ ، ۲۱۵ ، ۲۱۶
                                    رؤية ٢٦ ـ ٢٨ ، ٢٢٦ ، ٠٤٠ ، ٢٩٣ ،
               ابو رمادة الأعرابى ٢٥
                                    رمسیس ( فرعون مصر ) ۷۲۷
                                    · 071 · 019 · 010 · EA1 · E.V
ذو الرمة ٢٨ ، ٢٣٨ ، ٢٠ ، ٢٧١ ، ٥٥٠ ،
                                    · TTT · TT1 · T14 · T1A · T10
                    777 6 001
                                             VTT . 175 . 177 . 770
                رهم بئت وبرة ٧.٥
                                                              الرازی ۲۷
ابو الروح عيسى بن عبد الرحيم الكجراتي
                                    الرازی ابو الفتح سلیم بن ایوب ۵۷ ، ۲۳
                    091 6 077
                                    الرازي محمد بن ابي بكر بن عبد القادر

33 ، ٥٤ ، ٩٩ ، ٣٣٠ ، ٧٠ .. ٤٧٤، ابو روق عطية بن الحارث .٤
           الریاشی ۱۲۱ ، ۱۳۹ ، ۳۹۷
                                                        741 6 277
                                         راشد بن عبد ربه ۹۳۰ ، ۹۹۴ ، ۳۳۲
             زائدة ۲۲۷ ـ ۲۲۹ ، ۲۷۱
                                               راشد بن عبد الله ۹۲ ، ۱۳۲
الزاهد المطرزي ٢٤ ، ٥٦ ، ١٣٤ ، ١٤١ ،
                                                             الراعى ٢٤٠
                                    الراغب الأصفهاني أبو القاسم الحسين بن
V17 4 E.. 4 TVE
                                      7A1 6 77 6 89 6 8A 6 88 January
          الزبرقان بن بدر ۲۳۸ ، ۳۰۰
                                                          <del>أبو رافع ۲{٦</del>
      الزبيدى ( أبو بكر محمد بن حسن )
                                                           رافلنج ﴾ ٩
                  الزبير بن خريق ٥٥٨
                                                       الربيع ٣١٧ ، ٢٥٥
                  الزبیری ۹۸ه ۹۹۰
                                                          ابو ربيعة ١٣٦
الزجاج ( أبو اسحاق ابراهيم بن السرى )
                                                بنو ربیعة ۷۰ ، ۲۳۱ ، ۲۵۱
           الزجاجي ١٢٦ ، ١٣٠ ، ٢٥٤
                                                    ربيعة بن اليحمد ٥.٧
                        زرعة ٥٩٦
                                                      رجاء بن حيوة ٢٤٤
                                             رحيم بن حسان العهقان ٥٥٩
  الزعبلاوی ۹۷ ، ۹۹ ، ۱۰۷ ، ۱۰۷ ، ۱۱۰
الزفيان عطاء بن أسيد ٣١٤ ، ٥٩١ ، ٤٧٩ ،
                                               رحيم بن مالك الخزرجي ٥٥٩
                  714 6 017
                                                  رداد الکلابی ۲۹۷ ، ۳۰۱
        أبو زكريا الخطيب (التبريزي)
                                                            الرزاحى ٢٩٦
أبو زكريا محيى الدين بن شرف اللووى ٦٦
                                                              رستم ۲۱
                        79 .
                                                          بنو رسول ۱۵۸
أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء ١٢ ، . . ،
                                    رسول الله ۱ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۳۱ ، ۳۲ ، ۲<del>۰ ، ۲</del>۵ ،
. 1.9 . 1.7 . AT . VV . VO . OT
                                    4 TTO 4 127 4 V9 4 71 4 09 4 07
· 101 · 184 · 144 · 140 · 148
                                    • 141 • 157 • 151 • 155 • 144
· ** 11 · * 1. · 1. V · *. 7. 7 · *. *
FAT + 313 + TT3 + VO3 + PP3 +
. 444 . 444 . 444 . 444 . 444
                                    · 07. · 014 · 017 · 0.0 · 0.1
· • . . · EAT · ETT · ETT · TOO
                                    6 044 6 040 6 00A 6 05E 6 0TA
  VIT 4 777 4 0A7 4 089 4 0T.
```

4 71. 4 7.9 6 098 6 098 6 0AA

| السجستاني ( أبو حاتم )                    | الزمخشري ( جار الله أبو القاسم )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السرقسطي أبو عثمان سميد بن محمدالمافري    | ابن ابی الزناد ۱۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۲۸ ، ۱۲۱ ، ۱۲۵ ، ۱۲۱                     | الزنجاني محمود بن احمد ٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ابن سعد ه}۲                               | الزهري ( طهفة بن زهير النهدي )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بنو سعد ۸۱ ، ۲۱ه ، ۷۷۱                    | الزهرى ( محمد بن مسلم )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بنو سعد بن بکر ۱۳ ، ۹۹۶                   | زهبر بن ابی سلمی ۱۹ ، ۲۲۲ ، ۲۲۷ ، ۲۳۷ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| سمد بن آبی وقاص ۲۱                        | · ott · {A. · {.V · {.7 · T11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| سعد بن اليحمد ٥.٧                         | YTT + 71X + 710 + 0TX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| سعدان بن المبارك ١٣٠ ، ١٤٧                | زیاد بن آبیه ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| سعد الله بن عیسی ( سعدی جلبی )            | زياد الأعجم 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سعدی جلبی ۳۲۰ ، ۸۸۰ ، ۸۸۰ ، ۸۸۰           | أبو زياد بن عبد الله الكلابي ١٣٤ ، ١٣٤ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| أبو سعيد ۲۲۷ ، ۳۳۵ ، ۳۳۳                  | T.1 4 797 4 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| أبو سعيد ( أبان بن تغلب )                 | الزيادى ه.ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| أبو سسعيد ( أحمسد بن أبي خالد الضرير      | ابو زید احمد بن سهل البلخی ۱۲، ۱۵۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الكندى )                                  | أبو زيد سعيد بن اوس الاتصاري ٣٠ ، ٣٤ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| أبو سعيد الحسن بن الحسين السكرى ١٣٦،      | 6 9A 6 AE 6 AT 6 VO 6 OT 6 TO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 778 6 184                                 | 6 14. 6 141 6 14. 6 11X 6 11X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أبو سعيد الحسن بن عبد الرحمن ١٤٧          | 6 181 6 18. 6 18X - 184 6 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أبو سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي ١٣٣ ، | 6 109 6 107 6 107 6 101 6 1EV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 371 > 241 > 777 > 377 > 377               | - 789 6 717 6 169 6 169 6 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| سسعید الخودی الشرتونی ۸۸۰ ، ۱۸۲ ،         | - 798 4 779 4 771 4 701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 798 6 7/0                                 | · ٣18 · ٣.7 · ٣.1 · ٢٩٨ · ٢٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ابو سميد المعلم ٣٠                        | · ٣٥٩ · ٣٣٤ · ٣٢٨ · ٣٢. · ٣١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ابو سنفيان بن حرب ۲۲۸ ، ۲۱۳ ، ۳۸۸ ،       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 714 6 014 6 604 6 677 6 6.4               | 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° 773 ° |
| السكرى ( أبو سعيد الحسن بن الحسين )       | 6 047 6 087 6 014 6 0.0 6 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ابن السكيت ( أبو اسحاق يعقوب )            | VYY • VIY • 37E • 719                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                           | أبو زيد عبد الرحمن بن عبد العزيز التادلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| السلفي أبو طاهر أحمد بن محمد الأصبهاني    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Y {                                       | زید بن علی ۱۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ابن سلام الجمحي محمد . ٤ ، ٩٧ ، ١٣٣ ،     | زين الدين أحمد بن احمد بن عبد اللطيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 781                                       | الشرجي ٥٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| سلمان الصحابي ٢٣                          | زين الدين عبد الرحيم بن العسين العراقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| سلمة بن عاصم الكوفي ٥٦ ، ١٣٦ ٢٩٧          | { <b>1 · (V</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| سلمة بن عبد الله بن دالان المعافري ٢١٧    | زين العابدين بن محسن الحديدي الأنصاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| سلمة المخزومي ٦١٧                         | <u>*</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| بنو سلیم ۱۸ه ، ۹۶ه ، ۲۱۸ ، ۲۳۱            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| سليمان ( عليه السلام ) ۸۷ه                | ساعدة بن جؤية ٢٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سلیمان بن حسان ۱۹۸                        | سالم بن دارة ۸۰۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| أبو سليمان ( حمد بن محمد الخطابي )        | سالم بن عبد الله بن عمرو ۱۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| سلیمان بن عامر ۳۱۱                        | سباً ۲۰۲۰ ۸۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| سليمان بن عبد الملك ٢٧                    | السجستاني ( أبو بكر العزيزي )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

```
6 71V 6 718 6 7.9 6 070 6 07.
                                                          أبو السمع ٢٩٦
                                                         أبو السمراء ١٣٦
ابن شاهین البغدادی عمر بن عثمان ۱۹ ،
                                                    ابن السمين الحلبي ه}
                          741
                                    أبو سهل الهروى ۸۲} ، ۹۱} ، ۹۲} ، ۹۲
                أبو شبل العقيلي ١٣٣
                                                           السهيلى ٥٩٥
  أبو شجاع محمد بن على ( بن الدهان )
                                                           السورتى ٣٨٠
ابن الشحنة عمر بن محمد }} ، ٥) ، ٩
                                                     سوید بن منجوف ۲۴
             الشدياق ( أحمد فارس )
                                    سیبویه ۸۱ ، ۱۲۱ ، ۱۹۳ ، ۱۹۴ – ۱۹۳ ،
            ۱۸۹ ، ۲۰۶ ، ۲۰۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۲ ، الشرتوني ( سعيد الخوري )
    ٢١٤ ، ٢١٥ ، ٢١٨ ، ٢٢٠ ، ٢٢١ ، شرف الدين أبو الحسن على بن المفضد
                   المقدسي ٧٤
                                    137 - 737 + 177 + 777 + 777 +
        شرف الدين الدمياطي ٩٩٣ ، ٦٢١
                                    · {7. · *70 · *4. - ** ** ** ** ** **
              شرف الدين الرجى ١٣٠
                                   · 040 · 011 · EA4 · EV4 · EVA
شرف الدين محمد بن نصر الله بن عنين
                                                  707 · 788 · 087
                  الإنصاري ...
                                   ابن سیده علی بن اسماعیل ۸۳ ، ۸۹ ــ ۸۸،
       ۱۹۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۳ ، ۱۲۱ ، ۱۳۱ ، ابن شریع بن سیف الیربوعی ۵۵۸
                الشريف الجرجاني ٦٩
                                   191 331 3 701 3 301 3 701 3
                  الشريف الرضى ٢٤٢
                                   * 1AA * 1YT * 1YT * 17E * 17T
                الشرى بن اليحمد ٥.٧
                                   • 477 - 488 • 441 • 444 • 144 •
                        . ۱۵ ، ا شعاث ۸۵۸
                                           - 017 6 0.4 6 0.4 6 674
              ابن شعواء الفزارى ٦٦٥
                                   · 071 - 077 · 078 · 07. · 019
                                    أبو شمر بن حجر بن مرة ٨١
شمر بن حمدویه الهروی ۱۶، ۱۱، ۱۱۱۰
                                    " OTT " ON. " OVA " DOV " DOT
- 788 4 781 4 770 4 718 4 09V
· 0. V · TOE · TO. · TTA · TTA
                                              V$X 4 VYY 4 770
· 777 · 777 · 071 · 07. · 010
                                    السيراقي ( أبو سعيد الحسن بن عبد الله )
                                                         ابن سیرین ۲۶۴
سيوطى ٤ ، ٣ ، ٣١ ، ٣١ ، ٣٩ ، . ٤ ، ٥٦ ، شمس الدين محمد بن حسن بن سباع .٧٧
 ٧٧ - ١٢ ، ٢١ ، ٢١ ، ٧٧ - ٧٤ ، ٢١٢ ، ٢٠٠ ، ٢١٢ ، ٢١٥
 ۸، ۱۲، ۱۲، ۱۳، ۱۳۰ ـ ۱۳۰ ا ابن شمیل ( النضر )
۱۲۸ - ۱۲۹ : ۱۵۲ : ۱۷۳ ، ۱۷۰ : شهاب الدین احمد بن محمد ( الخفاجی )
۲.۲ ، ۲.۳ ، ۲۱۲ ، ۲۱۸ ، ۲۶۹ ، شهاب الدین أبو عبد الله محمد بن یوسف
                   القونوی ∢∨
                                   ۱۹. ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۸ ، ۳۱. ، شهاب الدین محمد بن أحمد بن الخویی ۱۹.
             ۳۹۷ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۹۲ ، ۳۹۷ ، الشویری ( جرجس همام )
                ۳۹۸ ، ۳۹۹ ، ۵۰ ، ۵۱ ، ۳۳۱ ، بنو شیبان ۱۹ ، ۵۵۰
               الشبيباني (أبو عمرو)
                                   · {9A · {9E · {9F · {77 · {70
                                   ۸۲۰ ، ۷۱۰ - ۳۷۰ ، ۸۷۰ ، ۴.۲ ،
        الشبرازي ميرزا محمد على ٦٤٥
                شيرويه الأسواري ٢٤
                                                    سيد على الألفى ١١٣
الشافعي ٦٦ ، ٦٧ ، ٧٢ ، ٣٠٨ ، ٣١٦ _ الصاحب بن عباد ١ ، ٢٨. ، ٣٣٢ _ ٣٤٣٠
· 007 · 0.7 · {.. · ٣٦٦ · ٣٦٥
                                   · 018 · 014 · 844 · 404 · 414
```

| ابو طحمة عدى بن حارثة ٩٨٥                 | YTT 4 77A 4 77Y 4 090                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| طرفة بن العبد ٢٦٦                         | أبو صاعد ۳۹۷                            |
| الطرماح ۲۸ ، ۲۶۱                          | صاعد اللغوى ٧١٣                         |
| الطرماح الاجئي ٨١}                        | الصاغاني ( الحسن بن محمد )              |
| طعمة بن ابيرق ٥٩٥                         | الصاوى ( عبد الله اسماعيل )             |
| طهفة بن زهير النهدي ٧٧ه                   | الصبان ٢٥٣                              |
| طوبیا العنیسی ۹۰ ، ۱۱۵                    | أبو صدى عيسى بن عبد الرحمن ٩١ه          |
| الطوسى أبو الحسن ٧١٢                      | صديق بن حسن خان القنوجي ٩٩ ، ١٠٧        |
| طيىء ( الطائيون )                         | صعوداء محمد بن هپیرة ۵۳ ۱۸۹             |
| أبو الطيب عبد الواحد بن على اللغوى ٥٣ ،   | الصفائي ( الحسن بن محمد )               |
| 7 × 7 × 7 × 447                           | الصفدي ( خليل بن ايبك )                 |
| ابن الطيب الغاسي أبو عبد الله محمد ١٩٠ ،  | صفی الدین محمود بن ابی بکر الارموی ٦٠   |
| · 09. · 089 · 078 · 078 · 079             | صفية ٦٣٢                                |
| · 714 · 717 · 7.4 · 044 - 047             | الصقلی ۱۱۴                              |
| ٦٧١ ، ٦٤. ، ٦٣٨                           | صلاح الدين المنجد ٧٣                    |
| أبق الطيب محمد بن أحمـد الوشـاء ١٢٦ ،     | صهیب ( الصحابی ) ۲۳                     |
| ۱۳.                                       | الصولى ٢٦٥                              |
|                                           |                                         |
| ظالم بن اسعد ۸۸۰                          | الضبى ( حبيش بن موسى )                  |
|                                           | الضحاك بنمزاحم ٢٧                       |
| عائذ بن حصن المثقب العبدي ٤٩٩             | الضحيان عامر بن سعد بن الخزرج ٦٢١       |
| عائشة بنت ابی بکر ۳۲۱ ، ۱۸۵ ، ۹۲۳ ،       | الضرير ٢٦٧ ، ٢٦٨                        |
| 74. 14.                                   | ابو ضمضم ه۸ه                            |
| بنو عاد ۲۲۸ ، ۳۵۱ ، ۷.۶ ، ۱۹۴ ، ۲۱۸ ،     | ضمضم ابو الحارث ٥٩٥                     |
| 77.                                       | ضمضم بن قتادة ه۹ه                       |
| عاصم ٣٢٦                                  |                                         |
| ابن عامر ۳۲۳ ، ۷۰                         | الطائيون ١٥ ، ٣٠١ ، ٣٠١ ، ٣٩٥ ، ٧٦٠ ،   |
| بنو عامر ۳٤٩ ، ١٢ه ، ١١٢                  | V17 6 099 6 09A                         |
| عامر بن سعد بن الخزرج ( الضحيان )         | ابو طالب المفضل بن سلمة ٤ ، ٢٢ ، ١٢٩ ،  |
| عامر الشبعبي ٢٧                           | 777 • 777                               |
| عامر بن عبد الملك ٣٠                      | <del>آل طاهر ۱۳۵ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰</del>      |
| العاملي ٩٩٥                               | ابن طاهر ۱۳۶ ، ۱۳۸                      |
| عباد بن الحارث ٥٥٨                        | ابو طاهر احمد بن محمد ( السلفي )        |
| ابن عباد ( الصاحب )                       | طاهر بن عبد الله بن طاهر ۱۳۶ ، ۲۹۸      |
| العباد بن عبد الله الضبي ٣٦٢              | أبو طاهر محمسد بن يمقسوب الفيروز آبادي  |
| ابن عباس ۳۱ ، ۳۹ ، ۵ ، ۷۳ _ ۷۷ ،          | الشماني ۱۱ ، ۷۸ ، ۷۹ ، ۱۱۸ ،            |
| ٦٧١ ، ٦٢٦ ، ٥٣٠                           | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| أبو العباس أحد بن ابراهيم بن أحد الخطابي  | ·                                       |
| V\$                                       | · ٦٢٨ · ٦١٢ · ٦٠٨ · ٦٠٢ - ٥٤٠           |
| ابو العباس احمد بن ابراهيم المعداني ٢٠٣ ، | · ٦٤. · ٦٣٨ · ٦٣٦ - ٦٣٤ · ٦٢٩           |
| Y <b>0</b> Y                              | · 700 · 007 · 707 · 70 780              |
| أبو العباس أحمد البوني 110                | VIF . VIF . 140 . 1VA                   |

| عبد السلام محمد هارون ۳ ، ۲۱۱ ، ۳۶۳         | بو العباس أحمد بن عبد الجليل التدميري      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| عبد المزيز بن جعفر ١٥٥                      | ٤٣                                         |
| عبد الفافر بن اسماعيل الفارسي ( أبو الحسن)  | ابو العباس احمـد بن محمـد ( ابن الحجاج     |
| عبد الفتاح الصعيدي ١٩٠                      | الأشبيلي ) ٩١                              |
| عبد القادر بن أحمد اليمني ٧٨ه               | أبو العباس أحمد بن ولاد ١٥٧                |
| بنو عبد القيس ٣٩٥ ، ٧١٦                     | ابو العباس الأحول ٤٠ ١٥٩                   |
| عبد الكريم بن عطاء الله الاسكندري ٣٣٠       | ابو العباس اسماعيل بن عبد الله بن محمد     |
| عبد الكريم بن أبى المخارق ٥٥٨               | بن میکال ۱۲۰ ٬ ۳۷۵                         |
| ابو عید الله ۲۲۷ ، ۲۲۸ ، ۲۲۷ ، ۲۸۸          | أبو العباس ( ثعلب )                        |
| ابو عبد الله أحمد بن ابراهيم ١٤٧            | ابو العباس محمد بن يزيد الثمالي المبرد ١١٠ |
| عبد الله بن احمد بن حنبل ٥٣                 | 6 717 6 178 6 177 6 AT 6 00                |
|                                             | 4 TT. 4 TTE 4 TTT 4 TOE                    |
| عبد الله بن أبي اسحاق ( أبو بحر عبد الله    | V17                                        |
| ابن زید الحضرمی )                           | العباس بن مرداس ۱۳۱                        |
| ابو عبد الله بن اسحاق المؤدب ٣٧٤            | بنو العبد ٤٨٧                              |
| عبد الله اسماعيل الصاوى ٥٣٨ ، ٥٣٩           | عبد الأعلى ٢٤٧                             |
| عبد الله بن أنيس ٤٨٤                        | عبد الباسط البلقينى سسبط سراج الدين        |
| عبد الله بن بری بن عبد الجبار المقدسی ( ابن | ۵۷۷ ، ۵۷۶ ، ۵۲۵                            |
| بری )                                       | عبد الباسط بن خليل الحنفي ٨٤ه              |
| عبد الله البستاني .٦٩ ، ٦٩١ ، ٧١١ ، ٧٢٤     | ابن عبد البر ٢٥٤ ، ٢٥٧                     |
| عبد الله بن ابی بکر ۲۶۷                     | عبد الجبار بن يزيد ٢٠٢ ، ٢٠٣ ، ٢٥٧ ،       |
| عبد الله بن جعفر ( ابن درستویه )            | 701                                        |
| أبو عبد الله الحسين بن أحمد ( ابن خالويه )  | عبد بنی الحسحاس ۳۱۶ ، ۱۰۰                  |
| أبو عبد الله الحسين بن على الزوزني ٩٢       | عبد الحميد البكرى ١٨٥                      |
| عبد الله بن زهير بن عائشة الشيباني ( خرطوم  | عبد الحميد بن يحيى الكاتب ٢٨ ، ٧٣٥         |
| الحادي )                                    | عبد الرءوف ابراهيم ١١٣                     |
| عبد الله بن سعيد الخوافي ١٣٠                | ابن عبد ربه ۱۹                             |
| عبد الله بن سلام ۱۱۸                        | عبد الرحمن بن أخى الأصمعي ٣٩٧              |
| عبد الله بن شرف الحسنى ٨٤٥                  | عبد الرحمن بن بزرج ۱۳۶                     |
| عبد الله بن صالح ۳۹                         | عبد الرحمن بن الحكم ٩٠٠                    |
| عبد الله بن طاهر ۱۳٦                        | ابو عبد الرحمن ( الخليل بن احمد )          |
| عبد الله بن عائد ۲۰۳ ، ۲۰۳                  | عبد الرحمن الربيع اليمني ٥٩٦               |
| عبد الله ( بن عباس )                        | عبد الرحمن بن عبد الأعلى ٢٨ ، ٥٠ ، ٦٢      |
| عبد الله العلايلي ٥٧٠ ، ٧٢٧ ، ٢٨٨           | أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد العبدوي    |
| عبد الله بن عمرو ۲۶۶                        |                                            |
| عبد الله بن محمد الانصاري ( البسطي )        | أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن هانيء   |
| ابو عبد الله محمد السلطان ۱۲۹               | النيسابوری ۱۳۶ ، ۱۶۰                       |
| ابو عبد الله محمد بن الطيب بن محمد ( ابن    | عبد الرحمن بن على ٥٥٧                      |
| ابو عبد الله معمد بن العبيب بن معمد ( ابن   | عبد الرحمن بن على الأماسى ٨٤               |
|                                             | عبد الرحمن بن عيسى الهمذاني ٧٣٠            |
| ابو عبد الله محمد بن عبد الله الكرماني ٢٧٣  | عبد الرحمن بن عيسى الهمذاني ٢٧٤ ، ٤٧٤      |
| ا ابو عبد الله معجمه بن حبت الله العربي ١١١ | عبد الرحمن بن محمد الأزدى . }              |

```
مبيد الله بن احمد جخجخ ٣٧٤
                                      عبد الله بن محمد العدرى البشبيشي ٨٧ _
                                                                 ۸٩
              ابن عبيد الله الخرقي ٥٥٨
                                          عبد الله بن محمد بن هاجك ٦ ، ٣١١
        عبيد الله بن زياد ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۴
                                      عبد الله بن محمد بن هانيء ( أبو عبدالرحمن)
ابو عبيدة . ٤ ، ١١ ، ٣٤ ، .ه ـــ ١٥ ،
عبد الله بن مسعود ۲۰۲
                                      عبد الله بن المعتز ١٨٦ ، ٢٦٢ ، ٢٦٣ ، ٢٧٣
· 148 · 14. - 174 · 170 - 174
                                          عبد الله بن المهدى الحوالي ( البحر )
· 101 · 187 · 181 - 174 · 170
                                                 عبد الملك البغوى ٣١٧ ، ٢٥٥
· 197 · 100 · 177 · 107 · 107
                                               عبد الملك بن حبيب الألبيري ٥٣
عبد الملك بن طريف الاندلسي ١٦٢
· {T. · {FF · {FT · FT · FT · FT.
                                        عبد الملك بن مروان ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۷ ، ۳۰
6 014 6 01A 6 0.1 6 878 6 871
                                      عبد مناف بن ربع الهذلي ٥٥٥ ، ٣١٥ ،
· 779 · 777 · 717 · 077 · 071
                                                            779 6 777
                                           عبد الواحد بن احمد المليحي ٣} ، ١٥
  أبو عثمان سعيد بن محمد ( السرقسطي )
   أبو عثمان الضرير ( سعدان بن المبارك )
                                                   <del>عبد الوارث بن سفیان ۷۵۷</del>
                                      عبد الوهاب بن ابراهيم الزنجاني الخزرجي
                   عثمان بن عفان ۲.۲
                                                                 {YY
العجائج ۲۸ ، ۲۳۷ ، ۲۶۰ ، ۸۰۸ ، ۳۵۰ ،
                                      ابن عبدوس ( أبو محمد اسماعيل بن محمد)
                           777
                      ابو العدبس ١٣٩
                                                             بنو عبس ٣٤١
                                                        عبيد بن الأبرص ٦٦٤
  ابو عدنان ( عبد الرحمن بن عبد الأعلى )
                    عدی بن ارطاة ۹۸ه
                                      أبو عبيد أحمد بن محمد الهروى ٥ ، ٥ ،
                                      عدى بن زيد العبادى ۲۲۷ ، ۲٤١ ، ٢٤١ ،
 · 104 · 1.4 · 1.7 · TA4 · TIA
                                                           781 6 098
                                                 ابو عبید بن بشر ( السکونی )
         Tr. 4 710 4 077 4 019
                                               أبو عبيد بن صخر بن محمد ٣٧٤
                   عذار بن خرقاء ۱۵۸
                                      أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز ( البكري )
            العدري ( عبد الله بن محمد )
 العراقى ( زين الدين عبد الرحيم بنالحسين)
                                       أبو عبيد القاسم بن سلام ٦ ، ٠٤ ، ١١ ،
                                       10 . 70 . 30 - 40 . 77 . 37 .
 عرام بن الأصبغ السمامي ١٤٧ ، ١٤٨ ،
                                       6 114 6 1.4 6 41 6 AA = A0 6 YE
         TV1 + T79 - T7V + 10.
                                      - 14. · 174 · 178 · 177 · 171
     أبو العز عبد العزيز المتوكل الثاني ٧٦
              عزيز بن الفضل الهدلي ١٤٧
                                       · 101 · 188 · 188 · 188 · 187
        العزيزى ( ابو بكر محمد بن عزيز )
                                       · 177 · 177 · 109 · 107 · 107
 ۱۲۸ ـ ۱۷۰ ، ۱۷۴ ، ۱۸۵ ، ۱۸۳ ، العسكري ۱۹ ، ۱۶۱ ، ۱۹۳ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷
         عضد الدولة البويهي ١٤١ ، ١٨٨
                                      6 777 6 771 6 70. 6 784 6 1A4
                عطاء بن اسيد ( الزفيان )
                                       . 140 . 144 . 148 . 14. . 174
                   أبو العطاء السندى ٢٣
                                      . TY. . TIV . TIE . TIY . TII
                       ۳۲۱ ، ۳۲۶ ، ۳۲۸ ، ۳۳۶ ، ۳۳۸ ، ۱۰و المطاف ۲۹۷
               عقبة بن عامر الجهني ٥.٥
                                       · { 7 4 4 77. 4 708 4 78 4 78 4
                                       · 10 · 173 · 177 · 177 · 177
    بنو عقة . ٣٢ ، ٣٥٣ ، ٩٥ ، ٣٢ ، ٦٢.
                                      6 041 6 014 6 0.1 6 844 6 87A
               عقة بن البشر بن هلال ٦٢٠
               ۳۰ ، ۳۱ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، عقة بن قيس بن بشر ۲۲۱
```

بنو عقيل ٢٣١

VIT . TTV . TIO . TIE . OAT

| 6 781 6 78. 6 098 6 078 6 87V            | عقیل بن علفة المری ۱۹                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| V17 ( V11                                | ابن عكاشة الهمداني ۲٦٨                    |
| على بن محمد بن عبيد ( ابن الكوفي الأسدى) | عکرمة ۶۹ ، ۷۲                             |
| 17.                                      | ابو عكرمة عامر بن عمران الضبي ١٢٥         |
| على بن محمد بن معصوم الحسيني الفارسي     | عك بن عدنان ۲۵۹                           |
| 7.0 6 071                                | بنو عكل ٢٣١                               |
| على بن المديني ٢٤٤                       | علاء الدين على بن عثمان المارديني الحنفي  |
| على بن المغيرة الأثرم ٥٣ ، ١٣٤           | ξΛ · (ο                                   |
| على بن مهدى ( أبو الحسن )                | ابن العلاء السجستاني ٢٥٧                  |
| أبو على هارون بن زكريا الهجرى ١٣٤ ، ١٤٠  | أبو العلاء العرى ٣٧٤ ، ٤ ، ٧٣٧            |
| على بن يوسف القفطي ٦ ، ٧٩ ، ٢٧٢ ،        | العلايلي (عبد الله )                      |
| * TT9                                    | ابن العلقمي ( محمد بن أحمد )              |
| £41 <i>4</i> £A7                         | على بن ابراهيم القطان ٢٠٣ ، ٢٥٧ ، ٢٦١ ،   |
| عمارة بن ارطاة ه.ه                       | £74 · £7V                                 |
| عمارة بن طارق ٥٠٥                        | على بن احمد الهيائي ٦٠٠                   |
| ابو عمرو استحاق بن مرار الشبيباني ١٢ ،   | على بن اسماعيل ( ابن سيده )               |
| ( 170 ( 178 ( A) - 74 ( A) ( O)          | على بن بقاء الوراق ٣٧٣                    |
| 6 189 6 180 6 188 6 181 6 189            | على بن جعفر السعدى ( ابن القطاع )         |
|                                          | على بن حسام الدين الهندي المتقى ٦٢        |
| <b>{</b> * * *                           | على بن الحسين بن على ١٩                   |
| عمر بن الاطناية ٥.٥                      | على بن حمزة ( البصرى )                    |
| أبو عمر ( الجرمي )                       | على بن حمزة الكسائي ( أبو الحسن )         |
| عمر بن الخطاب ۱۷ ، ۲۲ ، ۲۳۸ ، ۳۰۳ ۰      | علی خان ۷۹ه                               |
| ٥٨٥ 6 ٤٩٩ 6 ٤٦٣ 6 ٣٤.                    | على بن خليل الضبى البردخت ٢٣              |
| ابو عمرو ( الزاهد )                      | على بن سليمان الأخفش ٢٤                   |
| أبو عمرو بن سنان بن محارب ٦٣٩            | علی بن ابی طالب ۲.۲ ، ۲۲۷ ، ۳۲۹ ، ۹۱ ،    |
| أبو عمر صالح بن اسحاق ( الجرمي )         | علی بن طلحة ۳۹                            |
| أبو عمر الطلمنكي ١٨٩                     | على بن عبدالرحمن بن هذيل الأندلسي ١٢٦     |
| ابو عمر ( ابن عبد البر )                 | علی بن عبد العزیز ۳ ، ۲۳ ، ۳۹             |
| عمر بن عبد العزيز ٢٥                     | على بن عبيدة الريحاني ١٢٣ ، ١٢٥           |
| ابو عمرو بن عتبة ٦٦٣                     | على العلى بادى ٧٧}                        |
| عمر بن عثمان البغدادی (ابن شاهین)        | على بن عيسى الربعى ١٧٥                    |
| أبو عمرو بن العلاء ٢٧ ، ٢٩ ، ٣١ ، ٣٥ ،   | ابو على الفساني ٢٥٧                       |
| · 140 · 170 · 177 · 114 · 07             | أبو على الفارسي ۸۷ ، ۱۲۱ ، ۱۳۸ ، ۱۹۴ ،    |
| · 17. · 179 · 18. · 179 · 117            | 4 44 4 47. 4 400 4 144 4 145              |
| · *** · **. · *!A · *.* · ***            | 0AV 6 0V0                                 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | على بن فضال المجاشعي ٤٦٧                  |
| VIT ( TYT TIR ( 0T 019                   | ابو على القالي البغدادي ٣ ، ٥ ، ٨٣ ، ١٣٦، |
| عمرو بن أبي عمرو الشيباني ۵۳ ، ۸۳ ،      | · * * * · · · · · · · · · · · · · · · ·   |
| {AY ( 1A7 ( 1TE ( 1Yo                    | <u> </u>                                  |
| عمرو بن کلثوم ۲۲۷ ، ۸۰۸ ، ۱۰۸ ، ۲۱۳ ،    | · """ · ""» · """ · """ · ". (            |
| 770                                      | · {or · {o1 · {r1 · rqv · rvr             |

| ابن فارس ( أحمد )                         | عمر بن محمد الدلال ٥٥٥                 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| الفارسي ( أبو الحسن عبد الفافر بناسماعيل) | عمر بن محمد ( ابن الشحنة )             |
| الفارسی ( ابو علی )                       | أبو عمرو محمد بن عبد الواحد ( الزاهد ) |
| فاطمة الزهراء ٢٤٧ ، ٢٤٧                   | عمر بن مسلم ۲۵                         |
| الفاكهی ۹۶ ه                              | عمرو بن معدی کرب ۵۰۰                   |
| أبو الفتح سليم بن أيوب ( الرازي )         | عمر بن هبيرة ۲۰ ، ۹۰                   |
| أبو الفتح عثمان ( بن جني )                | عمرو بن اليحمد ٥.٧                     |
| أبو الفتح محمد بن جعفر الهمداني الراغي    | أبو عمران موسى بن رباح بن عيسى ٣٧٣     |
| 777                                       | العمراني ( أبو الحسن على بن محمد )     |
| أبو الفتح ناصر بن عبد السيسيد المطرزي     | عمرة بلت درید ۱۷ه ، ۲۱۸                |
| · 77 - 040 · 340 · 040 · 775 ·            | عناز بن مدلل الضرير ٦٣٩                |
| V** • 7A1 • 77* • 709                     | عنترة العبسي ٧٥٤ ، ١٨٥ ، ٦١٦           |
| أبو الفتح نصر بن عبسد الرحمن الفسؤاري     | بنو العنز ٣١                           |
| الاسكندري ۱٤٧ ، ۱٤٨                       | عنزة بن عمرو بن افعی ۲۳۹               |
| ابو الفتوح ثابت بن محمد الجرجاني ١٦ه      | ابن عنمة ٦٣٢                           |
| أبو الفداء اسماعيل بن محمد البعلي ١٩٠     | بنو عنيزة ٦٣٩                          |
| أبو الفرج ( بن الجوزي )                   | عوف بن الاحوص ٥٠٠ ، ٥٠                 |
| الفراء ( أبو زكريا يحيى بن زياد )         | عوف بن سعد بن الخزرج ۲۲۱               |
| الفرزدق ۲۲ ، ۲۳۹ ، ۲۳۹ ـ ۲٤۱ ، ۳۱۹ ،      | بنو العوفية ١٤٠                        |
| · 777 · 018 · 017 · 84 · · 81 ·           | عیاض بن غنی بن زهیر الفهری ۱۰٫۷        |
| VTT 4 77T 4 709                           | عیاض القاضی ۹۳ ، ۹۳۱                   |
| فرینتاج ۹۶ ، ۱۸۲ ، ۱۸۳ ، ۱۸۷ ، ۱۹۳ ،      | أبو العيال الهذلي ٤٩٥ ، ٦٣٢            |
| ٧.٨ ، ٦٩٥                                 | عیسی ۲۹۷                               |
| أبو الفضلأحمد بنمحمد الميداني النيسابوري  | عیسی بن ابراهیم الربعی ۱۱۶             |
| <b>E91 6 771</b>                          | عیسی بن عمر ۲۱۲ ، ۲۲۸ ، ۳۳۰ ، ۷۱۲      |
| أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ( ابن   | عیصو ۲۳۱                               |
| منظور )                                   |                                        |
| أبو الفضل العباس بن الفرج ( الرياشي )     | أبو الفادية ٢٩٧                        |
| ابو الفضل محمد بن ابي منصور الناصر بن     | ابو غالب تمام بن غالب ( ابن التياني )  |
| محمد الفارسي ٦٥                           | غاوی بن ظالم ۲۳۱                       |
| أبو الفضل المنذري ٦ ، ١٣٦ ، ٣١٢ ، ٣١٤ ،   | غاوی بن عبد العزی ۹۹۵ ، ۹۳۱ ، ۹۳۲      |
| 771 · 71V                                 | بنو غسان ۷۱٦                           |
| فلتن ۳ ، ۲۸۷ ، ۲۸۹ ۲۹۱                    | بنو غطفان ۷۰ ، ۸۸ه                     |
| الفهرى محمد بن الحسين ٢٨٧                 | الفلاييني ٩٧                           |
| أبو فيد مؤرج السدوسي . } ، ٢٥٢ ، ٢٦٤ ،    | بنو غنی ۳۰۱                            |
| 747 • 147 • 747                           | غنية ۲۹۷                               |
| الفیروزآبادی ( آبو طاهر محمد بن یمقوب )   | أبو الغوث الأعرابي ه٥٥                 |
| فیشر ۲۵۲ ، ۹۹۷ ، ۸۹۲ ، ۹۷۰ ، ۳۶۷          |                                        |
| فیض الله ۲۸۲                              | فؤاد حسنين على ٩٠، ٩١                  |
| أبو الفيض ( محب الدين السيد محمد مرتفى    | الفاتح ١٨٥                             |
| الزبیدی )                                 | فاتون ۹√ه                              |
| الفيومي ( أحمد المقرى )                   | الفارابی ( اسحاق بن ابراهیم )          |
|                                           |                                        |
|                                           |                                        |

| بنو قضاعة ۲۳۰ ، ۷۱۸                         | ابو القاسم 200 / 71٣                     |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| قطرب ۲۰ ، ۱۱۳ ، ۱۲۰ ، ۱۲۹ ، ۱۳۴ ،           | أبو القاسم أحمد بن الحسين العقيقي ٦٢٤    |
| 794 4 140 4 109                             | قاسم بن ثابت السرقسطى ٦٥                 |
| أبن القطاع على بن جعفر السعدى ١٦٢ ،         | أبو القاسم ( جار الله الزمخشري )         |
| <u> </u>                                    | ابو القاسم الحسين بن محمد ( الراغب       |
| 741                                         |                                          |
| القطان ( على بن ابراهيم )                   | الأصفهاني )                              |
| القطيعي ( محمد بن يحيي )                    | قاسم الحلقي ٦٠                           |
| قعنب بن الحارث البربوعي ١٨٧                 | 0. V J.                                  |
| قعنب بن ام صاحب ۸۱۱                         |                                          |
| فعنب بن عصمة بن عاصم البربوعي ۱۸۷           | أبو القاسم (شيخ الحنابلة ) ٥٥٧           |
|                                             | أبو القاسم عبد السلام بن اسماعيل الهلالي |
| لقفطی ( علی بن یوسف )                       | ***************************************  |
| نقنوجي ( صديق بن حسن خان )                  | أبو القاسم عبد الله بن محمد ( اليفوى )   |
| ابن القوطية ١٥٥ ، ١٩٠ ، ١٦٠ ، ١٦١ ،         | أبو القاسم على بن حمزة ( البصرى )        |
| ۱۳۶ ـ ۱۳۸ ، ۳۷۰                             | ابو القاسم الفضل بن محمد القصياني        |
| بنو قیس ۱۰ ، ۷ ، ۳.۱ ، ۳۹۰ ، ۳۹۳ ،          | البصرى ٨٥٤                               |
| V10                                         | القاسم بن القاسم الواسطى ١٥٩             |
| قیس بن ضرار ۵۹۲ ، ۲۳۰                       | القاسم بن محمد ٢٤٤                       |
| انقیسی مکی بن محمد ۴۴                       | القاسم بن محمد بن أبي بكر ١٩             |
| القيسيون ( بنو قيس )                        | القاسم بن محمد الديمرتي ١٤١ - ١٨٨        |
|                                             | القاسم بن ممن الكوفي ١٨٤ ، ١٨٧ ،         |
| بنو کاهل ۰.٦                                | 7.4                                      |
| این الکتبی ( محمد بن <del>شاکر )</del>      | القالي ( ابو علي )                       |
| ابن کثیر ۲۸۱ ، ۲۸۱                          | قتادةه ۲۰۰۰                              |
| کثیر بن ابی کثیر البصری ۲۵                  | قتادة بن دعامة السنوسي ٣٠                |
| كثير بن عبد الرحمن الخزاعي ٣١٩ ، ٢٥٠ ،      | **************************************   |
| · 077 · 018 · 277 · 2.4 · 707               |                                          |
|                                             | ( 1 V ( ) 5 ( ) 7 ( ) 1 ( ) 2 ( )        |
|                                             | (1.7 (1.8 (1.7 (1.1 - 99                 |
|                                             | 6 17  6 17  6 11  6 11  6 11  F          |
|                                             | · 178 · 171 · 17. · 177 · 178            |
|                                             | · 17 · 17 · 109 · 107 · 15.              |
|                                             | · 197 · 181 · 171 · 17. · 177            |
| الكردودي ٢٦٥                                | VIT 6 099 6 T.9                          |
| ام کرز ۳۱۱                                  | قتيبة بن سعيد ٢٥٧                        |
| ابو الكرم عبد الرحيم المدنى ( أو المعداني ) | قتبية بن مسلم ٢٥                         |
| <b>{YY</b> }                                | القرافي ( بدر الدين محمد بن يحيي )       |
| کرنسکو ه ، ۲۹۸ ، ۲۹۹ ، ۳۸۰ ، ۳۹۴ ،          | قرط ∧ەە                                  |
| 048                                         | ابن قرط الطهوى ١٥٥                       |
|                                             | بنو قریش ۱۵ ، ۳۰ ، ۷۰ ، ۷۲ ، ۷۷ ،        |
| کعب بن زهیر ۱۹                              | V10 6 71. 6000 601V 6 AT                 |
| كعب بن اليحمد ٠.٥                           | قریص ا <b>لمفنی ۱۳</b>                   |
| الكلابيون ٧٠ ، ٣٠١                          | القزاز ٦٣١                               |
| ( (4 )                                      | -                                        |

```
بنو كلب ( الكلابيون )
       مازن بن مالك بن عمرو بن تميم ۸۷
                                                         کلب بن وبرة ∨.ه
                       المازنی ۸۸
                     ابن الکلبی هشـام بن محمد ۷۰ ، ۱۲۰ ، ابن ماکولا ۷۹۰
       ١٢٦ ، ١٢٨ ، ١٢٩ ، ١٤٦ ، ١٤٩ ، مالك بن ابي الخرقاء العقيلي ٥٥٨
          ١٥١ ، ١٨٧ ، ٣٨٣ ، ٥٠٨ ، ٥٩٨ ، بنو مالك بن سلمة الخبر ١٤٠
أبو مالك عمرو بن كركرة ٢٩ ، ٣٥ ، ٨٤ ،
                                                      ابن كمال باشا ( احمد )
. 181 6 188 6 188 6 189 6 180
                                                               کمودس ۳۰۰
                   77. 6 779
                                         الكميت بن زيد ۲۸ ، ۲۶۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۳
                  مالك بن اليحمد ٧.٥
                                        بنو کنانهٔ ۱۵ ، ۷۲ ، ۷۲ ، ۳۰ ، ۷۱۲
         المامون ۱۲۳ ، ۱۲۵ ، ۲۵۲ ، ۲۲۸
                                                             الكنمانيون ٢٣٢
            مبتكر الأعرابي ٢٦٧ ، ٢٦٨
                                    ابن کیسان ۶۲ ، ۵۵ ، ۱۳۰ ، ۲۱۸ ، ۲۹۷ ،
      المبرد ( أبو العباس محمد بن يزيد )
                           متی ۹۳
                   المتلمس ..ه ، ۱۰۰
                                                                  لاوی ۲۵۰
                          المتنبى ٧٣٣
              المتنخل الهذلي ٥٢٥ ، ٦١٧
                                                لبيد ۸۲۲ ، ۸۸۸ ، ۹۶۵ ، ۲۳۲
                                                            لبيد بن عتبة ٦٢٠
                     المتوكل ١٣ ، ١٤٧
                                                        أبو اللجام الثعلبي ٩٠.
         التوكل الثالث بن الستمسك ٧٦
         اللحياني ١٣٤ ، ١٣٨ ، ٢٧٩ ، ٢٩٧ ، ٣١٩ ، الثقب العبدي ( عائد بن حصن )
                                                            V17 + TTA
                            المثنى 39
                                                               بنو لخم ٧١٦
                      مجاهد ۹۹ ، ۷۲
                                                                 لزاز ۲۹۷
                 مجد الدين ( بن الأثير )
 المجد (أبوطاهر خمد بن معقوب الفيروز آبادي)
                                                     لكذة (حسن بن عبد الله )
                                                                    لوقا ۹۳
                مجد بن البحمد ( ماجد )
                                                     لویس المعلوف ۸۸۸ ، ۹۹۶
                     بنو محارب ۲۷۱
                                       الليث بن الظفر بن نصر بن سيار ٣ ، ١٢ ،
                    محرب الروزى ١٥٨
                                      · 114 · 714 · 7.9 · 7.0 - 7.7
 محب الدين أبو الفيض السبيد محمد مرتضى
                                        _ TER . TET . TTA . TTO . TT.
 (440 C 441 C 4.4 C 1V4 C 10. C 41
                                          107 : 007 - 707 : 707
 6 0 EY 6 01. 6 EYA 6 ETT 6 TAA
                                        · r.q · r.q · tv. · tqq · tqv
 100 , ALO , ALO , AAO , 160 ,
                                       4 440 4 445 4 44. 4 414 4 41.
        741 6 7.8 6 7.. 6 097
  ٣٣٧ ، ٣٣٩ ، ٣٣٠ ـ ٣٣٦ ، ٥حب الدين أبو الوليد عبد الباسط بن محمد
                                        الحلبي الحنفي ٦٦٥ ، ٩١١
                                        . Tro . Tr. . TIV - TIO . OTA
                            الحبى ٦٠٠
                                           VEA 4 VIT 4 78. 4 774 4 777
                        ابن محکان ۲۷ }
                                          أبو ليلى الخراساني ٢٦٧ _ ٢٦٩ ، ٢٧١
                    ابو محلم ۱۲۵ ، ۱۳۰
                                                           لین ۶ ، ۹۰ ، ۳۳۱
          محمد بن ابراهیم بن الحلبلی ۹۸
  محمد بن أحمد بن أحمد بن نجم الدين الحنفى
                                                          ماجد بن اليحمد ٠.٧
                           { YY }
                                                               أبن ماجه ٢٤٥
          محمد بن أحمد بن ابی بشر ۸۵۸
                                            المارديني ( علاء الدين على بن عثمان )
      محمد بن احمد ( أبو الطيب الوشاء )
                                                     مؤرج السندوسي ( ابو فيد )
        محمد بن أحمد العلقمي ه٩٤ ، ٩٨
```

| محمد صدیق حسن خان ؟ ، ۲٥٤ ، ۷۷ ،             | محمد بن أحمد بن مطرف الكناني .ه          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| 0A. 6 0Y9 6 07V 6 89A 6 891                  | محمد بن ادریس بن أبی حفصة ۱٤٨            |
| محمد عبد الجواد الأصمعي ٣٧ه                  | أبو محمد اسماعيل بن محمد بن عبدوس        |
| محمد بن عبد الرءوف المناوي ٧٦٥ ، ٧١٥ ،       | النیسابوری ۲٦۸                           |
| 740 , 640 , 342                              | محمد بن اسحاق ۲٤٧                        |
| أبو محمد عبد الرحمن بن عبد المنعمالخزرجي     | أبو محمد الأسود ( الحسن بن أحمدالأعرابي) |
| <b></b>                                      | أبو محمد الأعرابي ( الحسن بن أحمد )      |
| محمد بن عبد السلام بن اسماعيل الهلالي        | محمد باقر الخونسارى ٢١٢                  |
| ***                                          | محمد ( أبو بكر بن خير )                  |
| محمد بن عبد السلام ( الأموى الكي )           | محمد بن أبى بكر بن عبد القادر ( الرازى ) |
| محمد بن عبد السلام ( الخشني أبو ذر )         | محمد بن تمیم البرمکی ۷۷}                 |
| محمد بن عبد الله ( الاسكافي الخطيب )         | أبو محمد ( ثابت بن أبي ثابت )            |
| أبو محمد عبد الله ( أو عبيد الله ) بن أبيزيد | محمد بن حبيب ٥٣ ، ١٢٥ ، ١٣٠ ، ٦٣٠ ،      |
| النفزاوي ۱۶۱                                 | V17                                      |
| أبو محمد عبد الله بن سعيد ( الأموى )         | محمد بن الحجاج بن نصر الأنباري ١٣٤       |
| أبو محمد عبد الله بن على بن سعيد النجيرمي    | محمد بن الحسن ( أبو بكر الزبيدى )        |
| ***                                          | محمد بن الحسن بن دينار ( أبو المباس      |
| أبو محمد عبد الله بن محمد ( التوزي )         | الأحول )                                 |
| أبو محمد عبد الله بن مسلم ( ابن قتيبة )      | أبو محمد الحسن بن محمد التميمي التاهرتي  |
| أبو محمد عبد المجيد بن على الصوفي ٩٠٠        | 144                                      |
| محمد بن عبد المن الدمانجي ( ابن افضــل       | أبو محمد الحسن بن محمد بن يحبى العدوى    |
| الكرچى ) ۲۷۸                                 | 377                                      |
| محمد بن عبد الملك ٢٤                         | محمد بن الحسين ( الفهرى )                |
| محمد بن عبيد الله العتبي ١٢٥                 | أبو محمد حمزة بن على الزبيري ٣٧٣         |
| محمد بن عثمان الجعد ( أبو بكر )              | محمد الخضر حسين ٢٤٣ ، ٧١٧                |
| محمد بن عزيز السجستاني ( أبو بكرالعزيزي)     | أبو محمد ( ابن درستویه )                 |
| ابو محمد علی بن احمد ۹۰                      | محمد دیاب ۱۱۰، ۱۱۹                       |
| محمد بن على التهانوي ٦٩                      | محمد بن رحمویه ۹۵۹                       |
| محمد بن على بن الجيان ١٦٢                    | محمد بن رسول البرزنجي ٦٨ه                |
| محمد بن على بن الحسين ( أبو جعفر )           | محمد بن رضوان النميري الوادي آشي ١٢٦ ،   |
| محمد على ( الدسوقي )                         | 147                                      |
| محمد على عبد الرحمن ١١٢                      | محمد أبو زبط ۱۶۲                         |
| محمد علی علوبة ٠٠٤                           | محمد بن السائب . }                       |
| محمد بن على الفسائي المالقي ( ابن عسكر )     | محمد بن أبي السرور ( البكري )            |
| ٦٥                                           | محمد سعد الله ۲۲ه ، ۲۶ه ، ۲۷ه ،          |
| محمد بن على اللخمي ١٢٦                       | ٦ ، ٥٨٢                                  |
| محمد بن عیسی بن اصبغ ۱۳۰                     | محمد سمعيد بن مصطفى الوردى التعساني      |
| محمد بن القاسم الأنبادي ( أبو بكر )          | <b>£</b> 7                               |
| محمد بن أبي القساسم بن بايجسوك البقالي       | محمد ( بن سلام الجمحي )                  |
| 1{\bar{V}}                                   | محمد بن شاکر الکتبی ده ، ۹۸              |
| أبو محمد قاسم بن محمـد الأنبـاري ٥٦ ،        | محمد شعراوی ۷۶                           |
| 14. • 141                                    | محمد بن شنب ۳ ، ۲۵۶                      |
|                                              |                                          |

```
أبو محمد ( ابن قتيبة )
                 الستنصر بالله ( الحكم )
                أبو مسحل الأعرابى ١٣٤
                                                              محمد القيسي ٧٦}
                                                            محمد کریم خان ه؟۲
                         المسعرى ٢٦١
                                        محمد مرتفى الحسينى الزبيدى ( محب الدين
                       ابن مسعود ۲۸۵
                                                               أبو الفيض )
             المسعودی ۱۹ ، ۱۸۵ ، ۳۹۷
                                                      محمد بن المستنير ( قطرب )
                          مسلم ٢٤٥
                                                محمد بن مسلم الزهری ۲۷ ، ۷۷ه
            مسلمة بن عبد الملك ١٩ ، ٢٥
                        أبو مسمع ۲۹۷
                                           محمد بن مصطفی الداودی ( داود زاده )
                                                       محمد بن معمر ( الجيائي )
                  المسيب بن علس ٦٦٧
     مصطفی بن حنفی بن حسن الذهبی ۷٪
                                             محمد بن منصور ( الزاج ) ۲۵۷ ، ۲۵۸
         مصطفى السقا ١٤ ، ١٤٩ ، ٧١١
                                                           محمد بن موسی ۱۵۸
                                                              محمد النجاري ٣٩ه
                      مصطفی عنانی ۳}
                     مصطفی (اللدنی)
                                                     محمد بن هبیرة ( صعوداء )
                                         محمد بن یحیی القطیعی ۷۵ ، ۲٤۷ ، ۹۲۰
                    مصطفى ناصف ٦٦٨
                                        أبو محمد يحيى بن المبارك اليزيدي . ، ،
                         بنو مضر ٥١)
                       ابو المضرحي ١٣٣
  المطرزي ( أبو الفتح ناصر بن عبد السبيد )
                                          أبو محمد يوسف بن الحسن السيراق ١٨٦
                                                     محمد بن يوسف الكفرطابى ٢٣
                    ابن الظفر ( الليث )
                             معاذ ۲۲۷
                                                     محمود بن أحمد ( الزنجاني )
                                                              محمود خاطر ۷۲٪
                          أبو معالا ٢٠٣
          أبو معاذ ( عبد الجبار بن يزيد )
                                                         محمود رشدی البقلی ۹۵
            محمود بن أبى المقالي الحوارى (تاج الدين) ابو معاذ ( عبد الله بن عائذ )
                                                       محيى الدين بن العربي ١١٥
            المعافري ( سلمة بن عبد الله )
                                                       الخبل السعدى ٢٩٩ ، . . ٣
مماویة بن آبی سفیان ۱۷ ، ۲۲ ، ۲۵ ، ۲۷ ،
                                                                 ابن مخلد .٧٥
                 077 · 707 · 7.
                                                                    المدائني ١٢٥
                     معتب الغنوى ٨٥٨
                                                         \Lambda^{\Lambda} = \Lambda^{\Lambda}المدنى مصطفى الم
                   ابن العنز (عبد الله)
  المداني ( أبو العباس أحمد بن ابراهيم )
                                        الدینی ابو موسی محمد بن ابی بکر عمر بن
                            آبی عیسی احمد بن عمر بن محمد بن معد ۳۵۹
                   أبي عيسى الأصفهائي . ٥ ، ٥ ، ١٤٧ ، المرى ( أبو العلاء )
           ممروف بن حسان ۲۰۳ ، ۲۵۷
                                                                       410
مرتضى الزبيدى ( محب الدين أبو الغيض ) معقر بن حمار البادقي ٣١٥ ، ٣٥٠ ، ٣٨٨ ،
                                                                  مرجليوث ٦٩٩
         77. · 778 · 010 · 8.A
                                                               مرحوم العطار ٩٥٥
                     الملوف ( لويس )
                                                                      مرقص ۹۳
         الفيرة بن عبد الرحمن القرشي ٢٤
                                                            مرمرجي الدومنكي ٢.٩
           الفضل بن سلمة ( أبو طالب )
الفضل الضبي ١٣٦ ، ١٣٧ ، ٢١٢ ، ٢٤١ ،
                                                                  بنو مروان ۳۰
                                                              مروان بن محمد ۲۸
                      717 6 277
                                                       اازنی ( اسماعیل بن بحیی )
                   مقاتل بن سلیمان ۷۵
             ابن مقبل ٤٦٤ ، ٧٧٥ ، ٤٧٥
                                                                 بنو مزینة ۹۸ه
                                                                  الستمصم ٩٥٥
                    القدام ۹۲ ، ۹۳۰
```

أبو المقدام ( الزفيان )

الستغفري ٦٣.

```
القدسي ( شرف الدين أبو الحسن على )
                              مية ٢٧٤
                                                                   المقريزي ٧٤
النابغة الذبياني ۲۲۸ ، ۲۳۷ ، ۲۳۷ ، ۳۵۱ ،
                                                                 ابن مقسم ۱۳۸
                                                                  ابن المقفع ٢٩
ابن مقلة ٢٨٠
            ابن ناصر الحافظ ٩٣ ، ٩٣١
                                                                أبو المكارم ٢١٧
                        نافع ۲۳ ، ۳۲۹
                                        أبو المكارم على بن محمد النحوى الوزير ٦٥
                     نباتة أبو خرقة ٥٥٨
                                                                     مكحول ٢٣
                             النبط ٧٣
                                                        مكى بن محمد ( القيسى )
                         بنو نبهان ۹۸۸
                                        ملا على بن ســـلطان القارى الهروى ٨٨٥ ،
                    النبي ( رسول الله )
                        أبو النجم ٢٤٠
                                                 المناوى ( محمد بن عبد الرعوف )
                      النخعي ٢٦٥ ٦٢١٠
                                               مندر بن سعيد البلوطي ٢٥٧ ، ٢٦٠
ابن النديم ٢ ، ١٣ ، ١٤ ، . ه ، ٥٥ ، ٥٠ ،
                                                         أبو المنذر ( ابن الكلبي )
                                                          المندري ( أبو الفضل )
· 187 · 178 · 177 · 17. · Vo
                                                         أبو منصور ( الأزهري )
   777 4 777 4 707 4 707 4 707
                                                          أبو منصور ( الثعالبي )
                                                        أبو منصور (الجواليقي)
           سوی ( ابراهیم بن محمد )
                                                        أبو منصور الحاتمي ٣٧٤
            نشوان بن سعید ( الحمیری )
                                        ابن منظور أبو الفضل محمد بن مكرم ٢٠٤،
        أبو نصر أحمد بن خاتم ٩٨ ، ١٢٥
       أبو نصر أحمد بن داود الماجرمي ٦٣٠
                                        · TTV · TTT · TET · TT. · TET
                    نصر بن الأزد ∨.ه
                                        · 00. · 079 - 0.9 · 191 · 790
  ابو نصر اسماعیل بن حماد ( الجوهری )
                                       · 777 · 7. A · OAI · OOV · OOI
أبو نصر الحاتمي عبد الله بن سعيد بن حاتم
                                                        781 6 788 6 788
    الوائلي السجستاني ۳۷۳ ، ۳۷٤
                                             أبو المنهال عيينة بن عبد الرحمن ١٣٤
     نصر أبو الرضا الهوريني ٥١١ ١٢٤٥
                                                                  المهدى ١٤٦
نصر بن على الجهضمي ٢٥٤ ، ٢٦٤ ، ٢٧٢ ،
                                                                أبو مهدية ٧٢ه
                      7A7 · 7A1
                                                                 بنو مهرة ٣٨٤
                 ابو نصر الفارابي ٧١٥
                                                مهسم بن الهميسم بن حمي ٣٦٠
    أبو نصر محمد بن محمد الرامشي ١٣٠
                                                      الهلب بن أبى صفرة ۹۸ه
              .
نصر بن مضر الأسدى ١٣٤
                                                              موریس بوج ۱۲۴
                   نصر بن يوسف ١٣٠
                                                     موسی ( علیه السلام ) ۷۹
                        أبو النضر ٢٤٦
                                                    أبو موسى الحامض ٥٦ ، ١٣٠
                                                              موسی ( الرضا )
النضر بن شميل ٤٠ ، ١٥ ، ١٢٥ ، ١٢٩ ،
FOI . 3AI . TAI . 307 . FOT .
                                       أبو موسى خمد بن أبى بكر الأصفهاني (المديني)
357 3 957 3 777 3 187 3 757 3
                                        أبو موسى محمد بن أبي عبسي عمر الأصفهاني
   177 . 777 . 677 . 677 . 677
                                                              (المديني)
                                        موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف(البغدادي)
        النعمان بن راشد ذو الخرق ٥٥٨
                   أبو نميم ٥٩٣ ، ٦٢١
                                           الميداني ( أبو الفضل أحمد بن محمد )
    نفطویه ( ابراهیم بن محمد بن عرفة )
                                           میرزا محمد علی صادق ( الشیرازی )
بنو النمر بن قاسط ۳۲۰ ، ۳۵۳ ، ۴۵۹ ،
                                       الميكالي ( أبو العباس اسماعيل بن عبد الله )
        771 6 77. 6 057 6 077
                                                                  میننسکی ۹۴
```

| الهيثم بن عدى ٥٧                                                       | النمييون ٣٠١                                           |                                       |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| الهيم بن عدى ٥٠                                                        | بنو نهد ۷۷ه                                            |                                       |
| and then are a second that ad                                          | بنو تهد ۲۲۰<br>نور الدین علی بن غانم المقدسی ۸۵۶ ، ۲۰۰ |                                       |
| أبو الوازع محمد بن عبد الخالق ١٣٤<br>ابو وجزة السعدى ه٣١ ، ٧٩٤ ، ١٥٥ ، |                                                        |                                       |
| i                                                                      | التووى ( ابو ردي معيى الدين بن سرف )                   |                                       |
| 777                                                                    | ,                                                      |                                       |
| أبو الوزير عمر بن مطرف ١٤٦                                             | ابن الهائم ( أحمد بن محمد )                            |                                       |
| وفا محمد القوني ١٠٩                                                    | ابن هاجك ( عبد الله بن محمد )                          |                                       |
| أبو الوفا الهوريني ؟                                                   | هارون بن ذکریا الهجری ( أبو علی )                      |                                       |
| פצר 177                                                                | هاسع بن الهميسع بن حمير ٣٦٠                            |                                       |
| ابو الوليد ١٣٩                                                         | بنو هاشم ۱۸٦                                           |                                       |
| الوليد بن عبد الملك ٢٤ ، ٢٧ ، ٣.                                       | هانیء بن قبیصة ۲۶                                      |                                       |
| الوليد بن يزيد ٢٨                                                      | الهجری ( أبو على هارون بن زكريا )                      |                                       |
| ولیم بدول ۹۶                                                           | الهذلي ۱۲۴ ، ۳۲۲ ، ۴.۹ ، ۴.۹ ، ۲۵۷ ،                   |                                       |
|                                                                        | 777 6 010 6 87.                                        |                                       |
| اليازجي ٩٧                                                             | بنو هدیل ۱۰ ، ۲۰ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۵۵ ،                   |                                       |
| یاقوت ۲ ، ۱۳ ، ۱۶ ، ۱۶ ، ۳۴ ، ۳۵ ، ۵۰ ،                                | Y17 4 707 4 717 4 000                                  |                                       |
| · 10 18A · 187 · 180 · 18.                                             | الهروى ( أبو سهل )                                     |                                       |
| . rai . rri . tva . tvr . 107                                          | الهروى ( ابو عبيد احمد بن محمد )                       |                                       |
| ۲.۷ ۰ ٤٦٨                                                              | أبو هريرة ٦٢٩                                          |                                       |
| يؤنس ( الأنبا اسقف سمنود ) ٩٣                                          | هریم بن جاریة ۹۸ه                                      |                                       |
| بنو يحمد ٥٠٧                                                           | هزیشیوس السکندری ۲۰۰                                   |                                       |
| یحیی ۳۳۷                                                               | هسيع بن الهميسع بن حمي ٣٦٠                             |                                       |
| یحیی ۳۹۱                                                               | ابن هشام ۲۶۰                                           |                                       |
| يحيى بن أحمد الفارابي ١٥٩                                              | هشام بن عبد الملك ١٩ ، ٢٧                              |                                       |
| یحیی بن ابی بکر ( التونسی )                                            | ابو هشام ( الليث بن المظفر )                           |                                       |
| یحین بن الحسن العدوی ۱۲۴                                               | هشام بن محمد الكرنبائي ١٢٥، ١٢٥٠                       |                                       |
| يحيى بن معط بن عبد اللود زين الدين                                     | هشام بن محمد ( الكليي )                                |                                       |
| الزواوى ؛ ١٩٠٠ - الزواوى ؛ ١٩٠٠ - الزواوى ؛ ١٩٠٠                       | هلادیوس السکندری ۲۰۰۰                                  |                                       |
| یحیی بن نوفل الحمری ۲۳                                                 | ينو هلال ۲۲۰                                           |                                       |
| .,                                                                     | ابو هلال ( المسكري )                                   |                                       |
| یحبی بن یعمر ۲۸<br>یربوع بن حنظلة ۸۷                                   | ابو عدن ( المساوي ) الهمذاني ( عبد الرحمن بن عيسي )    |                                       |
|                                                                        | هميان السعدى ٨١٤                                       |                                       |
| يزيد بن ربيعة بن مفرغ ٢٢                                               |                                                        |                                       |
| أبو يزيد السائب بن يزيد الكندى ٥٠١                                     | ابو الهميسم ٢٦٥<br>هند ٢٢٦ ، ٥٦١ ، ٢٠٤ ، ١٨٥ ، ١٦٥     |                                       |
| يزيد بن مساحق السلمي ٢٨                                                |                                                        |                                       |
| یزید بن معاویة ۲۷                                                      | هند بنت عتبة ٢٣٥                                       |                                       |
| یزید بن الملب ۹۸                                                       | هند بنت عتبة ٢٣ه                                       |                                       |
| یزید بن ابی یزید ( الرشك ) ۲۳                                          | ابو هندام کلاب بن حمزة ۲۹                              |                                       |
| اليزيدى ۱۱۸                                                            | منید ۳۱۹ ، ۲۱۰ ، ۲۲۳                                   |                                       |
| اليزيدي ( أبو محمد يحيي بن المبارك )                                   | بنو هوازن ۷۰ ، ۳۰۷ ، ۳۳۹                               |                                       |
| اليســـوعيون ١٧٥ _ ٦٩٦ ، ٥.٧ ، ٧.٧                                     | هومير ۱۹۹ ، ۲۰۰                                        |                                       |
| VYY 4 V.A                                                              | ابن الهيثم ٣٢٨                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| يعقوب ( اسرائيل )                                                      | أبو الهيثم ٢٦٨                                         | *                                     |
|                                                                        |                                                        |                                       |

| يعقوب باشا أرتين ٧٦               |
|-----------------------------------|
| يعقوب ( أبو اسحاق بن السكيت )     |
| أدو يعقوب يوسـف بن يعقوب بن خرذاذ |
| النجيرمي ٣٧٣                      |
| ابن یعیشی ۹۸                      |
| اليمني ٧٩                         |
| یوحنا ۹۳                          |
| يوسف ( عليه السلام ) ٦٣٦          |
|                                   |

## فهرس المواضع

| 777 • 177 • 307 • 707 • 177         | الأستنانة ٢٨٢                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| · {oA · {1. · TA9 · TYE · TIA       | آمد ۲۰۵                               |
| 778 6 78. 6 088 6 889               | أبان ۳٤٩ ، ۱۲ه ، ۲۲۲                  |
| بغداد ۱۱۶ ، ۱۳۳ ، ۱۹۸ ، ۲۱۲ ، ۳۷۴   | أبانان ۳۶۹ ، ۲۱۲ ، ۲۱۶                |
| 044 . 041 . E40 . E44               | أبرين ٢٤١                             |
| البقعاء ٥٦-                         | آثارب ۷۰                              |
| بلاد مضر ۸٦٥                        | اجا ۹۸۸                               |
| بهوبال ٤ ، ٨٠٥                      | الأجاءة ٧٠.                           |
| بولاق ۲۰ ، ۱۰ ، ۳۸ ، ۲۸۰ ، ۳۸۰      | احد ۲۲۸ ، ۱۲۳ ، ۲۸۹ ، ۲۲۸ ، ۲۸۸       |
| بیت المقدس ۸۸۷                      | 717                                   |
| بیروت ۸۹ ، ۱۳۱ ، ۲۹۱ ، ۹۹۰          | أذربيجان ٦٢٩                          |
|                                     | اراب ۳٤۱                              |
| تبولا ۲۹ه                           | ادبل ۸٦م                              |
| ترکیا ۱۸۵                           | اسوان ۵۰۰                             |
| تهامة ۱۱۸ ، ۳۱۲ ، ۷۹۱ ، ۵۱۵ ، ۱۱۳ ، | اسيوط ١٤٠                             |
| 707                                 | الأشائن ٦٩ه                           |
|                                     | أصبهان ۲۰۷ ، ۷۰                       |
| الجزائر ٥٠                          | الأعقة ١٢٢                            |
| الجزيرة ٣٠١ ، ٧١٦                   | أعناز ٦٣٩                             |
| الجوف ٣٩٥                           | וצע: 20                               |
| الجيزة . ٢٤٠                        | الأندلس ۱۱۶ ، ۱۸۷ ، ۸۸۲               |
|                                     | انطاکیه ۷۰                            |
| الحجاز ۲۲ ، ۷۷ ، ۸۲ ، ۱۳۳ ، ۱۳۵ ،   | الأهواز ٢٤                            |
| · TER · T.1 · TT1 · TTA · 1EA       | :                                     |
| 6 {71 6 {01 6 {70 6 {. A 6 490      | بابل ۱۱۶                              |
| 710 3 710 3 714                     | باریس ۹۱ ، ۹۰ ، ۲۸۷ ، ۲۸۹             |
| حصن منصور ۸۸ه                       | بثاء ٢٩٥                              |
| حضر موت ۹۶ه                         | بعدر رومية ٥٥٥ ، ١١٢                  |
| حلب ۷۰                              | البحرين ٣٢٧ ، ٣٩٥ ، ٢١٧               |
| حمص ۱۳۹                             | بخاری ۲۱ ، ۳۳                         |
| حیدر آباد ۸ه ، ۲۹۹                  | يدر ۳۱۳ ، ۱۷۰                         |
| الحيرة ٢٤١                          | برش <b>وب ٦٣</b> ٠                    |
|                                     | برقعید ۲۵۰                            |
| خراسان ۲۱ ، ۷۱ ، ۵۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۲۳ ،  | برنوب ٦٣٠                             |
| 7A1 4 YV0 4 YV. 4 Y7A               | بسال ۸۸ه                              |
| خرم ۷۱                              | البستان ۸۸ه                           |
| خبى 60 م                            | التصرة ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۸ ، ۱۳۳ ، ۲۲۲ ، |

القبروان ۲۵۷ ، ۳۰

| Y'                                    | YY <u> </u>                         |  |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
|                                       |                                     |  |
| طموية ١٤٠                             |                                     |  |
|                                       | خوارزم ۱۵۶                          |  |
| طمية . ١٤                             | خيبر ٥٠٥                            |  |
| طنجة ٦٦٠                              |                                     |  |
| طود ۲ ه ه                             | دانبية ٣٤٤                          |  |
| طيبة ( المدينة )                      | دشت ۷۰ دشت                          |  |
|                                       | دمشق ۲ ، ۷۰ ، ۹۲۲ ، ۷۱۸             |  |
| المالية ٣٣٧ ، ٣٣٨                     | الدهناء ٣.٧                         |  |
| 711" نعدن                             | دیار بگر ۰.۷                        |  |
| العراق ۱۹۸ ، ۱۹۹ ، ۲۰۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۳ ،  | <u> </u>                            |  |
| 6 018 6 {9. 6 890 6 8.1 6 YVO         | ذات عرق ۹۹۱ ، ۱۳۵ ، ۱۵۱ ، ۸۸۵ ، ۱۱۲ |  |
| 711                                   | ذات المنكث ٨١}                      |  |
| عرفات ۲۹۹۹ ۱۲۰                        |                                     |  |
| السرمة ٣١٦ ، ٧٩ ، ١١٥ ، ١١٤           | <b>"Y4 :</b> ** ***                 |  |
| العفوق ۳۱۹ ، ۶۰۹ ، ۲۲۰ ، ۲۲۳          | راههرم <b>ز ۲۲۹</b><br>۱۱ مرافقه ۱۹ |  |
| العقيق ٢٢٨ ، ٢٢٩ ، ٣١٦ ، ٣٤٩ ، ٢٥٠ ،  | الرصافة ١٩                          |  |
| · 11. · 1. · ۲. · ۲۹۱ · ۲۹. · ۲۸۷     | رضوی ۱۲۸                            |  |
| 073 3 VO3 3 PV3 3 710 = 310 3         | رومية ٦١٣                           |  |
| 718 6 717 6 070                       |                                     |  |
| العقبقان ۲۲۹ ، ۲۱۸ ، ۲۱۲              | نبيد ه١٥                            |  |
|                                       |                                     |  |
| عکاظ ۲۳۰                              | الستاران ۳۰۷                        |  |
| العمق ٣٣١                             | ستجستان ۷۶                          |  |
| العمقى ٢٣١                            | السراة ه٣٩                          |  |
| عنازة ۲۳۹                             | سنع ۷۷۰ ، ۷۷۰ ، ۹۹۰                 |  |
| عنز ۱۳۹                               | سلمی ۹۹ه                            |  |
| عين المتمر ٦٢٠ ، ٦٢١                  | سمئود ۹۳                            |  |
| عيهم ٢٣٦١                             | سميرة ۱۸ ، ۱۱۸                      |  |
| عيهوم ٢٦١                             | السند ٩٥}                           |  |
|                                       | سورية ۲۲ ، ۹۰ ، ۱۱۰                 |  |
| الفربية .٦٣                           |                                     |  |
| الفور ٣٦١                             | الشام ۳۶۱ ، ۳۹۰ کا                  |  |
|                                       | الشحر ۳۹۰ ، ۳۱۳                     |  |
| فارس ۱۰۰ ، ۱۹۸ ، ۳۷۶                  | الشرجة ٩٦                           |  |
| فتاخ ٧٠٥                              | - 11 - <u>- 3 </u>                  |  |
| ٩٤ آنيف                               | الصعيد ٥٥٦ : ٦٤١                    |  |
| الفيوم ١٤٠                            |                                     |  |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | صقلية ١١٤                           |  |
| القادسية ٢١                           | الصمان ۳.۷                          |  |
| القاهرة ۹۶ ۲۸۳                        | صنعاء ۱۱۳                           |  |
| <del>-</del>                          | الصين ۲۰٬۰۱                         |  |
| قرطبة                                 |                                     |  |
| القنان ۲۱۳ ، ۷۹۹ ، ۱۱۳ ، ۱۱۴          | الطائف ٥٥٥ ، ١١٤ ، ٢١٧              |  |
| قوص ۵۹۰                               | الما ٢٤٠ لمه                        |  |

طموة ١٤٠

| 746 4 964 4 844                                                          | کلکتة ۸۸۳                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| المنوفية ٦٣٠                                                             | الكوفة ٢١، ٢٢، ٢٩، ١٥١، ٢٠، ٢١٢،                   |
| منية عقيق ٦٢٤                                                            | PA3                                                |
| الموصل ٥٥٦                                                               | کیسوم ۸۸ه                                          |
|                                                                          |                                                    |
| نجد ۱۱۳ ، ۳۳۷ ، ۳۳۸ ، ۹۹۰ ، ۹۹۹ ،                                        | لبنان ۹۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۴                               |
| 707 6 718 6 080 6 018                                                    | لندن ۲۸۷                                           |
| نیسابود ۱۳۶ ، ۲٦۸                                                        | ليدن ٩٤                                            |
| نیل مصر ۲۲۰                                                              |                                                    |
| نینوی ۱۹۹                                                                | المدائق ۲۶                                         |
|                                                                          | مدین ۲۱ه                                           |
| الهبي ٣٠٧                                                                |                                                    |
| هجر ۲۳۱                                                                  |                                                    |
|                                                                          | 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            |
| الهند ۱۹۳ ، ۹۹۵ ، ۲۳۹ ، ۲۰۲                                              |                                                    |
|                                                                          | 787 4 718                                          |
| یپرین ۳٤۱                                                                | المرتاحية ٦٤٠                                      |
| يترب ٨٣٨                                                                 | مراکش ه۹                                           |
| يثرب ٣٨ه                                                                 | مرسیة ۱۸۹                                          |
| اليمامة ٢١٦ ، ٣٩٥ ، ٢٧٩ ، ١٥٥ ، ٨٦٥ ،                                    | مرو ۲۵۲ ، ۸۵۲ ، ۸۵۵                                |
| 418 6 080                                                                | مصر ۵۸ ، ۷۳ ، ۹۲ ، ۱۱۰ – ۱۱۱ ،                     |
| اليمن ١٨٣ ، ٢٣١ ، ٢٩٨ ، ٣١٩ ، ٣٤١ ،                                      | · ٣٧٣ · ٣.1 · ٢٦. · ١٢. · ١١٤                      |
| · {{, · {\mathred{Y}}, · {\mathred{Y}}, · {\mathred{Y}}, · {\mathred{Y}} | · 484 · 481 · 48. · 18. · 18                       |
| · 00A · 0{0 · 017 · 017 · {90                                            | VI7 4 799 4 797                                    |
| 4 718 6 718 6 097 6 0AE 6 0YV                                            | المغرب ١١٤                                         |
| VI7 4 VIE 4 78V 4 788                                                    | مقراة ٦١٣                                          |
| ينبع ١٤٩                                                                 | مکة ۱۲ ، ۱۹۹ ، ۱۳۱ ، ۱۳۷ ، ۱۲۱ ، ۹۹۰ ، ۱۳۱ ، ۹۹۰ ، |

## فهرس الكتب

ابتهاج النفوسبذكر مافات القاموس ، المنسوب الزبیدی ۲۷۸ ، ۲۸۶ ، ۲۸۵ تدراك لما أغفله الخليل لأبى الفتح محمد للفيروزآبادي ٦٨٥ ابن جعفر الهمذاني المراغي ٢٧٦ الابل للاصمعى ..} مماء للزمخشرى ٧٧} أبنية الأسماء لابن القطاع ١٧٤ اسماء الأماكن لأبى محمد الحسن بن أحمد الاتقان في علوم القرآن للسيوطي ٧٠ ، ٧٦ ، الفندجاني الأعرابي الاسود ١٤٧ 7.7 6 71. أسماء البلدان والأمكثة والجبال والمياه لأبي الأجناس للأصمعي ٤٠٤ ، ٢٥٠ الفتح نصر بن عبد الرحمن الغزاري الاحسان في علوم القرآن لمحمد بن أحمد بن 187 عقبلة ٦.٦ أسماء الجبال والمياه والأودية لأحمد بنابراهيم احكام الأساس لمحمد بن عبد الرءوف المناوي 184 378 ماء الخيل لأبي عبيدة ١٢٥ احكام باب الاعراب عن لغة الأعراب لجبرائيل اشتقاق البلدان لهشام بن محمد الكلبي ١٤٦ فرحات ۲۰۱ ، ۲۸۶ ، ۲۹۶ اصلاح الخلل الواقع في الصحاح لعلى بن أحوال الخيل لمحمد بن رضوان النميري ١٢٦ يوسف القفطى ٤٩١ أخطاؤنا في الصحف والدواوين للزعبلاوي اصلاح المنطق لابن السكيت ٨٣ ، ٩٩ ، ١٠.٠ 1.7 < 179 < 109 < 110 < 1.4 < 1.4 ادب الكاتب ( أدب الكتاب ) لابن قتيبة ٨٣ ، 09V · E.E · TEV · 1VT · 1V1 · 110 · 1. - 1. · 97 · A0 أصول الكلمات العامية لحسن توفيق ١١٠ · 18. · 141 · 178 · 177 · 11A أضاءة الأدموس ورياضـــة الشــموس من · 041 · 14. · 177 · 109 · 107 . اصطلاح صاحب القاموس للسجلماسي المبالي ٦٦٠ الأدوية للتيفاشي ٦٢٤ اضاءة الراموس وافاضة الناموس على اضاءة ارتشاف الضرب لأبى حيان ٧١ القياموس لابن الطيب الفياسي ٨٩٥ ، الأرضون والمياه والجبال لسعدان بن المبارك 187 الأضداد لأبي حاتم السجستناني ۳۱۸ ، ۵۲۲، الأريب في غريب القرآن لابن الجوزي }} 719 4 074 4 074 أزهار الرياض للقاضي عياض المقرى ٦١٢ أغاليط اللغويين للأب أنستاس مارى الكرملي اساس البلاغة للزمخشرى ٥ ، ٦ ، ٥٩ ، VIT ٤٩٥ ، ٥٩٥ ، ٦.٦ ، ٦١٦ ، ٦٢١ ، الأغاني على الحروف لحسن بن موسى النصيبي · 788 · 788 · 78. · 788 · 788 · 7AT · 7VY · 7VE \_ 70E · 7E. الاغاني على حروف المعجم لحبيش بن موسى الضبى ١٣ VEX • VET • V.V • V.T • TXT الأغراض لابي الحسن الرماني ٣٤٧ الاستعراك لابي بكر الزبيدي ٢٥١ ، ٢٥٢ أغلاط الخواص والعوام لابن الجوزى ١٠٩ الاستدراك على الخليل في المهمل والمستعمل افتعل للصفاني ١٦١ لأبى تراب ۲۷۲ الافراد والجمع لابي جعفر الرؤاسي ١٥١ استدراك الفلط الواقع في كتاب العين لأبي بكر

الافصاح لعبد الفتاح الصعيدي ١٩٠ ، ١٧١ VIT + 78F + 711 الافصاح في زوائد القاموس على الصحاح البداية والنهاية لابن كثير ٢٧٢ البرهان القاطع لحسين بن خلف التبريزي ٩٠ للسيوطى ٧١ه البستان لعبد الله البستاني ٦٩٠ - ٦٩٢ ، الأقاليم لهشتام بن محمد الكلبي 127 أقرب الموارد في فصبح العربية والشبوارد 778 6 VII بصائر ذوى التمييز في لطائف تتاب الله العزيز لسعيد الشرتوني ٩٠ ، ٦٨٠ ، ٦٨٤ ، للفيروزآبادى ٦٠٦ 140 6 148 6 1A4 البغداديات لابي على الفارسي ٣٤٧ الأقسام واللغات لقاتل بن سليمان ٥٠ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةللسيوطي الألفاظ لابن السكيت ٣٤٧ الألفاظ الفارسية المربة لادى شير ٨٩ البلاغة عند الزمخشري لمصطفى ناصف ٦٦٨ الألفاظ الكتابية لعبد الرحمن بن عيسى الهمذاني البلدان لأحمد بن محبوب البرقى ١٤٧ ٤٧٣ البلدان للجاحظ ١٤٧ الألفاظ المهموزة لابن جني ١٢٠ البلدان للحسن بن محبوب السراد ١٤٧ الالفاظ والحروف لأبى نصر الفادابي ١٥٧ البلدان لأبى حنيفة الدينوري ١٤٧ ألفية في غريب القرآن لزين الدين عبد الرحيم البلدان الصفير لهشام بن محمد الكلبي ١٤٦ ابن الحسين العراقى ٧} البلدان الكبير لهشام بن محمد الكلبي ٢٦ ألأمالي للقـــالي ٨٣، ١٣٩ ، ١٤٢ ، ١٤٣ ، البلغة في أئمة اللغة للفيروزآبادي ٦٠٦ 144 · 144 · 144 البلغة في أصول اللغة لمحمد صديق حسن } ، أنباء الغمر ، بأبناء العمر لابن حجر ٦١٢ انباه الرواة لأتباه الرواة للقفطى ٦ 7.. 6 071 البهاء للفراء ١٠٣ الأنتصار للخليل فيما رد عليه فالعين لأبى بكر بهجة الأريب في بيان ما في كتاب الله من الغريب الزبيدى ۲۸۱ لعلى بن عثمان المؤديني ٥٥ ، ٨٨ الانجيل ٩٣ ، ٦٠١ الأنساب لأبي عبيد القاسم بن سلام ٢٠٠ ، بهجة النفوس في المحاكمة بينالصحاح والقاموس للقرافي ١٧٥ أنساب البلدان لهشام بن محمد الكلبي ١٤٦ ، البيان والتبيين للجاحظ. ٢٠ تاج الأسماء في اللغة ٧٧} انساب الخيل لابي عبيدة ٦٠٦ ت<del>اج العروس من جواهر القاموس للزبيـ</del> <del>انسماب العرب لأبى عبيدة ٦٠٦</del> انفعل للصفاني ١٦١ · ٣٦. · ٣٤٢ · ٣٤. · ٣٣٦ - ٣٣٤ الأنهار لهشمام بن محمد الكلبي 127 · {YA · {T4 · {TA · TA · TT1 الأهوازيات لأبى على الفارسي ٣٤٧ 6 07. 6 007 6 089 6 087 6 CTV الأودية والجبال والرمال للحسين بن محم · 014 · 018 · 017 · 07. \_ 077 الرافقي ١٤٧ · 789 · 788 - 7.8 · 7.. · 091 أوقيانوس في ترجمة شرح القاموس ٦٤٧ 105 3 175 3 775 3 785 3 785 V18 4 V.T 4 79A 4 79. 4 7AA البارع لأبى طالب المفضل بن سلمة الكوفي } ، تاج المصادر لأحمد بن على البيهقي بوجعفرك

141 6 10V

تاريخ الادب السرياني من نشسأته الى الفتح

الاسلامي لراد كامل وحمدي البكري

تقويم المفسد والمزال عن جهته من كلام العرب تاريخ الأدب العربي لبروكلمن ٦ لأبى حاتم السجستاني ١٤٤ تاريخ الصفدى ٦١٢ التكملة لأحمد بن محمد البشتى الخارزنجي التبصرة في كليات علم الصرف ٦٤٧ TT9 . TY7 . TY0 . TYT . T7. انتبصير ٦٣٠ التبيان في غريب القرآن لأحمد بن محمد الهائم التكملة فيما يلحن فيه العامة للجواليقي ١٠٤\_ 1.4 6 1.7 **المصری ∨**} التكملة والذيل والصلة للصفائي ٢٧٧ ، التثنية والجمع للأخفش الأصفر ١٥٣ · 190 · 100 - 107 · 177. التثنية والجمع للجرمى ١٥١ · 007 · 00. \_ 0{7 · 0. \ \_ 0.7 التجريد في الصحابة للذهبي ٦٠٦ · 788 · 784 · 780 · 710 · 7.7 تحفة الأحباب للملك الغساني ٦.٦ تحفة الأريب بما في القرآن من القريب لأبي 744 التكملة أو التكميل والصلة والذيل لأبى الفيض حسان ٥٤ \_\_ ٧٤ مرتضى الحسيني الزبيدي ٦٨٥ التحفة الوفائية في اللغة العامية للسيد وفا يه على الألفاظ التي وقع في نقلها وضبطها محمد القوني ۱۱۲ ، ۱۱۴ ، ۱۱۰ تصحيف ، وخطأ في تفسسيرها ومعانيها تحقيق الهمز لأبى زيد الأنصاري ١١٦ وتحريف ، في كتاب الفريبين لمحمد بن التذكرة لداود الانطاكي ٥٩٨ ، ٦.٦ ، ٦١٣ ، الناصر الفارسي السلامي ٢٥٠ ، ١٧ 77. 6 770 6 718 التنبيه والايضاح عما وقع في كتاب الصحاح التذكرة للقالي ٦٣٠ لابن بری ۸۳٪ ، ۱۸۵ ، ۸۸٪ ، ۹۱٪ ، التذييل والتذنيب على نهاية الغريبالسيوطي 6 0TV 6 0TO 6 01. 6 0.9 6 89T 170 - 770 , 170 , 270 , 670 التتذييل والتكميل لما استعمل مناللفظ الدخيل 788 4 78. 4 780 4 098 4 098 لعبد الله بن محمد العدرى البشبيشي بيهات اليازجي ٦٩٤ التنبيهات على أغاليط الرواة لعلى بن حمزة ترجمان اللغة لمحمد يحيى بن محمد شفيع البصرى ١٣٥ ، ١٣٨ ، ١٨٦ القزويني ٦٤٧ تنقيح الصحاح للزنجاني ٧٠} ترويح الأرواح في تهذيب الصحاح لمحمود بن تهامة وسكانها لعرام بن الأصبغ السلمي ١٤٧ أحمد الزنجاني ٧٠} تهذيب الأبنية والأفعال لابن القطاع ٦٠٧ ، ٦٠٧ تصحيح القاموس المحيط لأحمد تيمور ٨٢ه تهذيب الأسماء واللفات لحيى الدين بن شرف تصحيح لسان العرب لأحمد تيمور ٥٣٤ ، النووي ٦٦ تهذيب الألفاظ لابن السكيت ١١٨ تعريب الالفاظ الفارسية لأحد بن كمال باشا تهذيب الألفاظ العاميسة لمحمد على الدسوقي التعريفات للسبيد الشريف الجرجاني ٦٩ ، 111 تهذيب التهذيب لابن حجر ١٥ تهذيب التهذيب لحمود بن أبي بكر التنوخي التعليقات والنوادر لهارون بن زكريا الهجرى الأموى ٣٣١ 18. 6 188 تهذيب الصحاح لحمود بن أحد الزنجاني تفسير الجلالين لجلال الدين السيوطي ٧٤ تفسیر الزمخشری ( الکشناف ) ٤٧. تفسير غريب القرآن العظيم لمصطفى بن حنفى تهذيب العامى والمحرف لحسن على البدراوي الذهبي المصرى ٤٧ تهذیب اللغة للازهری ه ، ۲۸ ، ۱۳۹ ، ۲۰۵ ، تقریب الغریبین لسلیم بن أیوب الرازی ۷ه

٥٣٧

Α٧

777

```
· TT. · TTE · TTT · TTI · TIT
· +7. · TOV _ TOO · TO. · TEY
                                      · *** · *** - *.0 · ** · ***
                                      · TOO · TO. · TE. · TTT · TTT
· 1.1 · 1.. - TV. · TTV · TTT
· ٣٦٧ · ٣٦٥ · ٣٦٣ · ٣٦١ · ٣٦٠
                                      177 . APT . 303 . VO3 _ PO3 .
. £71 . £07 . £80 _ £87 . £7V
                                      · (43 · 647 · 643 · 641 · 671
· 017 · 01. · 0.A · EAT · ETT
                                      - 019 · 017 - 017 · 011 - 0.A
· 074 · 077 · 014 · 017 · 018
                                      · 00 · 001 _ 0{0 · 077 · 078
_ 0 (V · 0 TA ... 0 TT · 0 TE ... 0 TT
                                      . TI. . T.T . 04V . 00V . 001
                                         · 78# · 74# · 778 · 770 · 778
                                                                التوراة ٦٠١
               VET 4 VIT 4 771
                                                       التوسط لابن درید ۲۸۰
جمهرة النسسب لابن السكلبي ٥.٥ ، ٦٢. ،
                           378
                                      الجاسوس على القاموس لاحمد فارسالشدياق
      الجيم لشمر بن حمدويه الهروى ٣٦٥
      الجيم لشمر ن حمدويه الهروى ٣٦٥
                                             V11 ' OAT ' OA. ' OTE ' T
الجيم لابي عمرو الشيباني ه ، ٧٨ - ٨٢ ،
                                              الجامع لاسماعيل بن يحيى المزنى ٦٧
                                                 الجامع لأبى حسن الرمانى ٣٤٧
                     VET 6 180
                                                 الجامع لابن القزاز ٢٦٦ ، ٣٣١
  حاشية أحمد بن عبد العزيز الفيلالي ٨٩٥
                                             الجامع لمحمد بن حسين بن على ١٧٤
                                       الجامع في اللغة لمحمد بن عبد الله الكرماني
                 حاشية ابن الأمير ٢٠٠٠
حاشیة سعدی جلبی سعد الله بن عیسی ۸۸۹
     حاشية الفضل بن محمد القصباني ٨٥
                                                       الجامع لشرح الرازى ٦٧
       حاشية محمد بن على الشاطبي ٩١}
                                       جبال العرب وما قيل فيها من الشعر لخلف
                                                      الأحمر البصرى ١٤٦
حاشیة نور الدین علی بن غانم المقدسی ۱۸۶
                                           الجبال والأمكنة والمياه للزمخشري ١٤٧
الحجة في قراءات الأئمة السبعة لابن خالويه
                                           الجبّال والأودية لشمر بن حمدويه ١٤٧
                            7.7
                                                   الجراد للأخفش الأصغر ١٣٣
                الحرات لابي عبيدة ١٤٦
                                               الجراد لأبى حاتم السجستاني ١٢٣
     الحروف لأبي عمرو الشبيباني ( الجيم )
      الحشرات لأبى حاتم السجستاني ١٢٣
                                              الجراد لابي نصر أحمد بن حاتم ١٢٣
                                              جزيرة العرب للأصمعي ١٤٨ ، ١٤٨
     الحشرات لأبي خيرة الأعرابي ٣٥ ، ١٢٣
                                         جزيرة العرب للحسن بن عبد الرحمن ١٤٧
        الحشرات لابي عمرو بن العلاء ١٢٣
                                       الجمع بين الصحاح والغريب المصنف لابراهيم
 الحشرات لهشام بن ابراهيم الكرنيائي ١٢٣
                                                 ابن قاسم البطليوسي ٧٧٤
   الحصائل لابي الأزهر البخاري ٢٧٥ ، ٣٢٩
                                       الجمع بين العباب والمحكم لأحمد بن عبدالقادر
             حضر الخيل لابي عبيدة ١٢٥
                                                          ابن مکنوم ۳٦٤
          الحلبيات لابي على الفارسي ٣٤٧
                                           الجمع والتثنية لأبى زيد الأنصارى ١٥١
 حلى النواهد على ما في الصحاح من الشواهد
                                                  الجمع والتثنية لأبى عبيدة ١٥١
 لخلیل بن ایبك الصفدی ۹۱ _ ۹۳
                                              الجمع والتثنية في القرآن للفراء ١٥١
 حلية العروس ، نظم اضاءة الادموسللكردودي
                                       الجمهرة لابن دريد ه ، ۷۱ ، ۸۳ ـ ۸۵ ،
                          ۲۲٥
 حلية الغرسسان وشسعاد الشسجمان لعلى بن
                                       6 180 6 181 6 17. 6 119 6 AV
```

عبد الرحمن بن هديل ۱۲۹ ، ۱۲۸ حواشي ابن بري ( التنبيه والايضاح عما وقع . 100 . 1VY . 17. . 109 . 10T

· ٣١٦ - ٣١٣ · ٢٨٦ · ٢٧٧ · ٢٧١

ف كتاب الصحاح ) خلق الانسان ليوسف بن عبد الله الزجاجي حياة الحيوان للدميري ٦٠٦ ، ٦٣١ 14. الحيرة وتسمية البيع والديارات لهشامبن محمد خلق الخيل لهشام بن ابراهيم الكرنبائي ١٢٥ الكلبي ١٤٦ خاق الفرس للأصمعى ١٢٥ الحيات والعقارب لأبى عبيدة ١٢٣ خلق الفرس لثابت بن أبى ثابت ١٢٦ خلق الفرس للحسن بن عبد الله لكلة ١٢٦ خلق الفرس للزجاج ١٢٦ خزانة الأدب لليغدادي ١٣٩ ، ٢٤٢ خلق الفرس للقاسم بن محمد الانباري 127 الخصائص لابن جني ٢٥٥ ، ٦٠٦ الخطط للمقريزي ٦.٦ خلق الفرس لقطرب ١٢٥ خاق الفرس لحمد بن احمد الوشاء ١٢٦ الخلاصة المرضية لعبد الرءوف ابراهيم وسيد على الألفي ١١٣ خاق الفرس لحمد بن القاسم الانباري ١٢٦ خلق الانسان لأحمد بن فارس ١٣٠ خلق الفرس للنضر بن شميل ١٢٥ خاق الفرس ليوسف بن عبد الله الزجاجي خلق الانسان لأحمد بن محمد النحاس ١٣٠ خلق الانسان للأصمعي ١٢٩ خلق الانسان لثابت بن أبى ثابت ١٣٠ الخيل لأحمد بن أبي طاهر ١٢٦ الخيل للأصمعي ١٢٥ خلق الانسان لأبى حاتم السبجستاني ١٣٠ الخيل لابن الأعرابي ١٢٥ خلق الانسيان للحامض ١٣٠ الخيل للتوزى ١٢٥ خلق الانسان للحسن بن عبد الله لكذة ١٣٠ خلق الانسان لداود بن الهيثم التنوخي ١٣٠ الخيل للحسن بن أحمد الأعرابي الفندجاني خلق الانسان للزجاج ١٣٠ خلق الانسان لأبي زيد الأنصاري ١٣٠ الخيل لأبى عبيدة ١٢٥ خلق الانسان لابي زيد الكلابي ١٣٠ الخيل لابى عكرمة عامر بن عمران الضبي خلق الانسيان لسبعدان بن المبادك الضرير ١٣٠ خلق الإنسان للصفاني ١٣٠ الخيل لأبى عمرو الشيباني ١٢٥ الخيل لعمرو بن أبي عمرو الشبيباني ١٢٥ خلق الانسان لعبـد الله بن ســـعيد الخوافي الخيل لأبي الفضل العباس بن الفرج الرياشي خلق الانسان لأبي عبيدة ١٢٩ 117 الخيل لابن قتيبة ١٢٦ خلق الانسان لأبى عمرو الشبيباني ١٢٩ الخيل لأبى محام الشيباني ١٢٥ خلق الانسان للقاسم بن محمد الانباري ١٣٠ خلق الانسيان للقالي ١٣٠ الخيل لحمد بن حبيب ١٢٥ خلق الانسيان لابن قتيبة ١٣٠ الخيل لمحمد بن عبيد الله العتبى ١٢٥ خلق الانسان لقطرب ١٢٩ الخيل لأبي النذر هشام بن محمد الكلبي ١٢٥ الخيل لابي نصر أحمد بن حاتم ١٢٥ خلق الانسيان لابي مالك عمرو بن كركرة 129 خلق الانسان لابي محلم الشيباني ١٣٠ الخيل لليزيدي محمد بن العباس ١٢٦ الخيل الصفير لابن دريد ١٢٦ خاق الانسان لمحمد بن أحمد الوشاء ١٣٠ خلق الانسان لحمد بن حبيب ١٣٠ الخيل الكبير لابن دريد 127 الخيل الملمعة للحسن بن على النمرى ١٢٦ خلق الانسان لمحمد بن عثمان الجعد ١٣٠ خلق الانسان لمحمد بن القاسم الانباري ١٣٠ الخيل والرهان للمدائني ١٢٥ الخيل وشياتها للقالي ١٢٦ خلق الانسان للمفضل بن سلمة ١٢٩ خلق الانسيان لابي نصر محمد بن محمدالرامشي دائرة المعارف الاسلامية ٣ ، ٢٠٠٠ 14. الدارات للأصمعي ١٥٠ ، ١٤٩ ، ١٥٠ خلق الانسان لنصر بن يوسف ١٣٠

| ۲۸.                                             | دارات العرب لأحمد بن فارس ۱۵، ۶ ۱۵۰                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| الرد على من نفي كتاب العين عن الخليللابن        | الدخيل في اللغة العربية لفؤاد حسنين على                  |
| درستویه ۲۸۰                                     | 1.                                                       |
| رفع الاصرعن كلام اهل مصر ليوسيف المفربي         | الدرر السنية لحسين فتوح ومحمد على عبد                    |
| 111                                             | الرحمن ۱۱۲                                               |
|                                                 | الدر اللقيط في اغلاط القاموس المحيط لداود                |
| الروضة ٦٧                                       | زاده محمد بن مصطفی الداودی ۷۱ه                           |
|                                                 | الدر النثير للسيوطي ٦٢                                   |
| الزاهر في غرائب الفاظ الامام الشافعيللازهري     | درة الفواص للحريري ۹۷ ، ۹۸ ، ۱۰۸ ،                       |
| 77                                              | 110 6 111                                                |
| ٦٦<br>الزهر اليانع على قول صاحب القاموس ولامانع | دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني ٥٩٣ ،                   |
| لحمد بن يوسف الدمياطي ٢٧ه                       | 7,41                                                     |
| زوائد الأمالي للقالي ٦٠٦                        | الدليل الى مرادف العامى والدخيل لرشــيد                  |
| الزيادات بكشيف الحلوائي ٦٧                      | عطية ١١٠، ١٠٩                                            |
|                                                 | ديوان الأدب للفارابي ه ، ٧١ ، ١٥٧ ، ١٥٨ ،                |
| السامى للميداني ٧٧٤                             | · {ot · {{{ · }hh · }h. · }h                             |
| سر الصناعة لابن جني 2.7                         | 044 6 0.7 6 807                                          |
| سر الليال لأحمد فارس الشدياق ٢٠٩ ، ٢٠٥ ،        | دیوان رؤبة ۳۹۲                                           |
| o A Y                                           | ديوان الضعفاء للذهبى ٦٠٦                                 |
| السلم للسمنودي ٩٣                               | ديوان الهذليين للسكرى ٦٢٥                                |
| السلم الكبير لأبي اسحاق بن العسال ٩٣            |                                                          |
| السلم المقفى والذهب المصفى لأبى اسحاق بن        | الذباب لابن الأعرابي 123                                 |
| العسمال ٩٣                                      | ذروة الملتقط في خلق الخيل لمحمد بن على                   |
| سمط اللآلي لأبي عبيد البكري ١٤٢                 | اللخمى ١٢٦                                               |
| السنن لابی داود الطیالسی ۲٤٦                    | ذيل حياة الحيوان للسيوطى ٦٠٦                             |
| السنن للنسائي ٢٤٦                               | ذيل الفصيح لعبد اللطيف بن يوسفالبغدادي                   |
| سهم الأخاظ في وهم الألفاظ لمحمد بن ابراهيم      | 1.4 6 1.0                                                |
| ابن الحنبلي ٩٨                                  | ذيل النوادر للقالي ١٤٣                                   |
|                                                 |                                                          |
| الشافي في شرح مسند الشافعي لابن الأثي ٦١        | الراموز للسبيد محمد بن حسسين بن على                      |
| شرح خطبة القاموس لمحمد بن عبد الرءوف            | 373 - 773                                                |
| الناوی ۲۷ ، ۸۳                                  | رجل الطاووس لحمد بن رسسول البرزنجي                       |
| شرح درة الغواص للشبهاب الخفاجي ٩٩ ،<br>١٠٨      | • <b>1</b> A                                             |
|                                                 | الردعلى الخليل لابن درستويه ٢٨١                          |
| شرح ديوان الهذليين للسكرى ٦٠٦                   | الرد على الخليل واصلاح ما في كتاب المين من               |
| شرح الرافعي على الوجيز ٦٧                       | الفلط والمحال للمفضل بن ســـلمة                          |
| شرح الشنفا ٥٩٣                                  | 74. 4 744                                                |
| شرح شواهدنزهة القلوب لأحمد بن عبدالجليل         | الرد على الليث للأزهري ٢٧٨                               |
| التعميري ٤٣                                     | الرد على المفضل لابن درستويه ٢٨١                         |
| شرح صحیح البخاری للخطابی ٥٦                     | الرد على المفضــل في الرد على الخليل لابن                |
| شرح صحیح مسلم للخطابی ۵۹                        | درستویه ۲۸۰<br>الرد علی المفضل فی نقضه علی الخلیلالفطویه |
| الشرح الكبير في فقه الشافعية ٢٠٥                | الرد على المفضل في نقضه على الخليللتفطويه                |

| صفة الفرس لعلى بن عبيدة الريحاني ١٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | شرح كغاية المتحفظ لابن الطيب الغاسي ٥٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفو الراح من مختار الصحاح لعبد الرحمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | شرح الملقات للفاكهي ٩٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ابن عیسی الهمذانی ۴۷۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | شرح الملقات السبعة لاين الأنباري ٦٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| صناعة الفناء واخبار المفنين وذكر الاصوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | شرح المقامات الحريرية للشريشي ٦٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| التي غني فيها على الحروف لقريص المفني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | شرح نظم الفصيح لابن الطيب الفاسي ٥٨٩ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 09A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | شرع الروى في الزيادة على غريب الهروى لابن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ضالة الأديب للحسن بن أحمـد الأعـرابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عسكر محمد بن على الفساني المالقي ١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الفندجاني ١٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الشغا ٤٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ضالة الأديب في الجمع بين الصحاح والتهذيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | شـفاء الفليل فيمة في كلام العرب من الدخيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| لحمود بن أبي المعالي الحوادي ٣٣٠ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لشهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>٤٧٧ • ٣٣١</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.4 6 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ضوء القابوس في زوائد الصحاح على القاموس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | شمس العلوم ودواء كلام العسرب من السكلوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لنشوان بن سعید الحمیری ۱۸۲ ، ۳ ، ۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الضوء اللامع للسخاوي ٦١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الشوارد في اللغات للصغاني ؟؟١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الضياء ٤٧٥ ، ٥٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الصحاح للجوهري ٤ ، ه ، ٧٧ ، ٩٢ ٩٩ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| طبقات القراء لابن الجزري ٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | · ٣٣1 · ٢٧1 · 1٧٦ · 109 · 1.٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| طبقات ابن قاضی شهبة ۲۸۱ ، ۲۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | < {99 - {0. < {{{\circ}} {\circ} {\cir |
| الطبقات الكبير لابن سيعد ٢٤٦ ، ٩٩٥ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _ 019 6 017 6 011 _ 0.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 747 6 741                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 00 084 6 044 - 040 6 044                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| طبقات النحويين للزبيدي ٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ( OA OYA ( OY1 ( OOA ( OOY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| طراز اللغة للسبيد على خان ٧٩ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 098 6 0A9 - 0AY 6 0AT 6 0AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ( T. V ( T. D ( T. ) ( DAX _ DAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| العالم في اللغة لأحمد بن أبان بن السيد ١٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | · 71 · 71. · 71. · 717 · 717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| العباب للصفائي ٨ ، ٣٦٠ ، ٣٤٣ ، ٣٦٢ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 375 - X77 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · 0 (0 · 0 (1 · 0 ) · 0 (0 · 0 ) 0 (0 · 0 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 789 4 787 4 788 4 78. 4 787                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| · 044 · 071 · 07. · 004 _ 084                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 757 4 757 4 757 4 757                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| _ 71V · 710 · 7.7 · 017 · 018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | صحیح البخاری ۷۸۰ ، ۸۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| · 787 · 777 · 778 - 778 · 771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | صعیح مسلم ۷۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| YYY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الصحيحان ٥٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| العين للخليل ٢ _ ٥ ، ٨ ، ٩ ، ٣٦ ، ٧١ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | صحيفة المعلمين ٧١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| · ۲۸٦ = 198 · 187 · AV · Ao · YA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | صراح اللفة لمحمد بن عمر بن خالد ٦٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - T.A ' T.T ' T.E ' YAT ' YAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الصفات للأصمعي ١٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| · **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الصفات لأبي خيرة الأعرابي ١٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| · *** · **. · *** · *** · ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الصفات لأبي زيد الأنصاري ١٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| · TEV · TEO · TE. · TTT · TTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الصفات لابي على الحسن بن عبد الله لكذة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| < "7" < "7" < "0Y - "0{ < "0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| · *** · *** · *** · *** - *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · ** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · ** · *** · *** · ** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · *** · ** · ** · ** · ** · ** · ** · ** · ** · ** · ** · ** · ** · ** · ** · * · ** · ** · * · * · ** · ** · ** · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · * · | الصفات للقاسم بن محمد الديمرتي ١٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| · E · ٣٩٩ · ٣٩٧ — ٣٩٣ · ٣٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الصغات للنضر بن شميل ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| · 17 · 117 · 111 · 1.7 · 1.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | صفات الجبال والأودية واسماؤها لعزيز بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| · {{T · {TV _ {TO · {TY · {YO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الفضل الهذلي ١٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

٨٥٤ ، ٥٩١ ، ٦٦١ ، ٦٦٩ ، ٣٨٢ ، | غريب الحديث لعمرو بن أبى عمرو الشبيباني ٥٣ · 019 · 017 · 019 · 017 · 0.A ٣٠ ، ٣٦ ، ٧٦ ، ٣٤ ، ٧٤ . ... غريب الحديث لعمر بن محمد القاضي ٥٦ غريب الحديث لقاسم بن ثابت السرقسطي - 710 ' 711 ' 071 ' 00Y ' 00. < 77. < 788 < 780 < 770 < 71V غريب الحديث لقاسم بن محمد الأنبادي ٥٦ VEA 4 VET 4 VIT 4 771 غريب الحديث لابن قتيبة ١٤ ، ٥٧ ، ٦٢ \_ الفريب لعمرو بن أبى عمرو الشبيباني ١٨٦ غريب الحديث لابراهيم بن محمد لنسوى ٧٥ غريب الحديث لقطرب ٢٥ غريب الحديث لابن كيسان ٥٥ غريب الحديث لاسماعيل بن الحسن البيهقى غريب الحديث للمبرد هه ٧٥ غريب الحديث لحمد بن حبيب ٥٣ غريب الحديث لاسماعيل بن عبد الشافر ٥٧ ، غريب الحديث لمحمد بن عبدالسلامالخش ٥٥ ، ٧٥ غريب الحديث للأصمعي ٥٢ ، ٥٣ غريب الحديث لمحمد بن عبد الله بن قادم غريب الحديث لابن الأعرابي ٥٣ غريب الحديث لثابت بن عبد العزيز ٤٥ غريب الحديث لثعلب ٥٥ غريب الحديث لمحمد بن عثمان الجعد ٥٥ غريب الحديث لحمد بن على بن الدهان غریب الحدیث لابن الجوزی ۷۰ ، ۳۰ غريب الحديث لابن الحاجب ٦٠ 7. 604 غريب الحديث لحمد بن القاسم الأنباري غريب الحديث للحربي ٥٥ ، ٥٨ غريب الحديث للحسن بن محبوب السراد ٢٥ غريب الحديث لحمود بن أبي بكر الأدموي غريب الحديث للحضرمى ٦٦ غريب الحديث لحمد بن محمد الخطابي غريب الحديث لابي موسى الحامض ٥٦ OA 6 OT 6 OE غريب الحديث للنضر بن شميل ١٥ غریب الحدیث لابن درستویه ۵۸ غريب القرآن لأبان بن تغلب ٣٩ ، . ؟ غریب الحدیث لابن درید ۵٦ غريب القرآنلابراهيم بن عبد الرحيمالعروضي غريب الحديث لابي زيد الأنصاري ٢٥ غريب الحديث لسلمة بن عاصم الكوفي ٢٥ 24 غريب القرآن لاحمد بن كامل ٢٦ غريب الحديث لشمر بن حمدويه الهروى ٥٤ غريب القرآن لأحمد بن محمد المرزوقي ٦٣ غريب الحديث لعبد الفافر بن اسماعيل ٧٥ غريب الحديث لعبد الملك بن حبيب الالبيرى غريب القرآن لأحمى بن محمد بن يزداد الطبري . } غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام غريب القرآن للأخفش الأوسط . } غريب القرآن للأصمعي . } < 77 6 0A 6 0V 6 00 6 08 6 07 6 01 غريب القرآن لثعلب . ، ، ١ £. £ 6 7£ غریب القرآن لابن درید ۲۲ غريب الحديث لابي عبيدة .ه ، ١٥ ، ٥٣ \_\_ غريب القرآن للزاهد ٢} غريب القرآن لابي زيد أحد بن سهلالبلخي غريب الحديث لابي عننان عبد الرحمن بن عبد الأعلى . ه غريب القرآن لعبد الرحمن بن عبد المنعم فريب الحديث لعلى بن عبد الله بن محمد بن الخزرجي }} ابی جرادة ۵۳ غريب الحديث لعلى بن المفيرة الاثرم ٣٥ عريب القرآن لعبد الله بن عباس ٣٩ ، . ه

| <b>89.1</b>                              | غريب القرآن لعبد الله بن محمد العسدوى      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •      |
| فائت الجمهرة لمحمد بن عبد الواحد الزاهد  | غريب القرآن لعبد الواحد بن أحمد المليحي    |
| £ ¢ ۲۷۳                                  | £٣                                         |
| فائت العين للخليل بن أحمد ٢٧٢            | غريب القرآن لأبي عبيد . } ، ١ ، ٥٠         |
| فائت العين لمحمد بن عبد الواحد الزاهد    | غريب القرآن لابي عبيدة ١٠ ، ١١ ، ٣٠        |
| ۲۷۴                                      | غريب القرآن لعلى بن سليمان الأخفش ٢٢       |
| فائت الفصيح لحمد بن عبد الواحد الزاهد    | غريب القرآن لعمر بن محمد ( ابن الشحنة)     |
| 774                                      | {0 6 {{                                    |
| فائت المستحسن لمحمد بن عبد الواحد الزاهد | غريب القرآن لأبي فيد مؤرج السدوسي . }      |
| ***                                      | غريب القرآن لابن قتيبة ١٠ - ٢٢ ، ١٠ ،      |
| الفائق في غريب الحديث للزمخشري ٥ ، ٦ ،   | ٥.                                         |
| 177 6 77. 6 09 6 6 8V0 6 77 6 09         | غریب القرآن لمحمد بن أبی بكر الراذی }} ،   |
| V{7                                      | <b>{0</b>                                  |
| فاكهة البستان لعبد الله البستاني ٦٩١     | غريب القرآن لمحمد بن الحسن الأحول ١٠       |
| فتـح القـدوس في شرح خطبـة القـاموس       | غريب القرآن لمحمد بن الحسن الأنصادي        |
| للسجلماسي الهلالي ٦٧ه                    | النقاش ٢٤                                  |
| الفصيح لثعلب ٨٣ ، ١٠٢ ، ١٠٣ ، ١٠٦ ،      | غريب القرآن لحمد بن سلام ٤٠                |
| 7.7 6 097 6 8.8 6 110                    | غريب القرآن لمحمد بن عثمان الجعد ٢٢        |
| فعال للصغانى ١٧٥                         | غريب القرآن لمحمد بن يوسيف الكفرطابي       |
| فعل وأفعل للأحول ٩٥١                     | £4.                                        |
| فعل وأفعل للأصمعي ١٥٩                    | غريب القرآن للمفضل بن سلمة ٢٦              |
| فعل وافعل للتوزى ١٥٩                     | غريب القرآن للمقريزي ٧٤                    |
| فعل وأفعل لأبى حاتم السجستاني ١٥٩        | غريب القرآن للنضر بن شميل . ؟              |
| فعل وأفعل لابن درستويه ١٥٩               | غريب القرآن لنفطويه ٢٢                     |
| فعل وأفعل لابن دريد ١٥٩                  | غريب القرآن ليحيى بن المبادك اليزيدي . ٤   |
| فعل وأفعل للزجاج ١٥٩                     | الفريبان لأبى عبيد أحمد بن محمد الهروى     |
| فعل وأفعل لأبى زيد ١٥٩                   | · 098 · 77 · 70 - 77 · 7. · 0A             |
| فعل وأفعل لابن السكيت ١٥٩                | ۲,٦                                        |
| فعل وافعل لعبد الرحمن بن محمد الأنبارى   | غريب مستد احمد بن حتبل للزاهد المطرزي      |
| 109                                      | 76                                         |
| فعل وأفعل لأبى عبيد ١٥٩                  | الفريب المصنف لأبي عبيد ٨٥ ، ٨٦ ، ١١٨ ،    |
| فعل وافعل لأبى عبيدة ١٥٩                 | « 187 « 181 « 174 « 178 « 178              |
| فعل وافعل للفراء ١٥٩                     | ( 109 ( 107 ( 108 ( 101 ( 17A              |
| فعل وأفعل للقاسم بن القاسم الواســطى     | · 144 · 144 · 144 · 140 · 174              |
| 109                                      | ξ <b>ΥΥ · ξ</b> <sup>1</sup> Λ · ξ · ξ     |
| فعل وافعل للقالي ١٥٩                     | الفريب المصنف لأبى عمرو الشبيباني ١٨٥      |
| فعل وافعل لقطرب ١٥٩                      | الفريب المصنف للقاسم بن معن ١٨٤            |
| فعل وافعل لابن القوطية محمد بن عمر ١٥٩   | الغريب المصنف لقطرب ١٨٥                    |
| فقه اللغة للثمالبي ١٢٣ ، ١٣٤ ، ١٢٨ ،     | غلط العين لمحمد بن عبد الله الخطيبالاسكافي |
| 7.7 ( YA. ( 19. ( 107 ( 17)              | YA.                                        |
| القاسيقة اللقوية لجرجي زيدان ٢٠٦         | غوامض الصحاح لخليل بن أيبك الصفدى          |

| القوانين لابن الجيعان ٦٣٠                                       | فلق الاصباح في تخريج أحاديث الصــحام    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| قوانين الدواوين للاسعد بن مماتي ٦٠٦                             |                                         |
| القول المأنوس لعبد الباسط بن خليل الحنفي                        | فلك القاموس لمبد القادر بن أحمد اليمني  |
| ۰۸٤                                                             | ٥٧٨                                     |
| القول المانوس لمحمد بن عبد الرءوف المناوي                       | الفهرست لابن النديم ٦ ، ٢٨١             |
| 9/4                                                             | فهرسة ما رواه عن شيوخه محمد بن خير ٦    |
|                                                                 | الفيدا المقدسة ٢٠١                      |
| القول المانوس بتحرير ما في القاموس لبدر الدين القراف المصرى ١٨٥ | ۱۰۱ مستقد المستقد                       |
| القول المأنوس بشرح مغلق القاموس لسدر                            | القاموس الطبي لمحمود رشدي البقلي ه٩     |
| الدين القرافي المصرى ٦٧ه ، ٨٣٥                                  | قاموس العوام لحليم دموس ١١٣             |
| القول المانوس في صفات القياموس لمحميد                           | القاموس المحيط للفيروزآبادي ٣ ، ١٤ ،    |
| سعد الله ۲۲ه ۶۲ه ، ۲۲ه ، ۲۸ه                                    | 6 70. 6 10. 6 111 6 1.7 6 97 6 7A       |
| القول القتضب فيما وافق لغة اهل مصر من                           | * 177 * 377 * 773 - AF3 * 373 *         |
| لفة العرب لمحمد بن أبى السرورالبكرى                             | 6 7.7 - 049 6 0.4 6 897 6 8Vo           |
|                                                                 | 6 771 6 718 = 311 6 7.9 6 7.A           |
| 118 ( 111                                                       | 6 771 6 718 - 711 6 7.7 6 7.7           |
| قيد الأوابد من الفوائد لأبي الفضل أحمد بن                       | · 747 · 747 · 77 77V · 770              |
| محمد الميداني ٤٩١                                               | · 78x - 787 · 788 · 787 · 789           |
|                                                                 | . 7A7 . 7A8 . 7A8 . 701 . 70.           |
| الكامل للمبرد ٨٣                                                | V10                                     |
| الكتاب لسيبويه ٣٤٧                                              | القرآن الكريم ١ ، ١٦ ، ٢٠ ، ٣١ _ ٣٣ ، أ |
| كسر الناموس لعيد الله بن شرف الحسيني                            | · ٧٢ · ٦٤ - ٦٢ · ٥٠ - ٣٩ · ٣٥           |
| -<br>•\{                                                        |                                         |
| الكشـــاف للزمخشري ٤٦ ، ١٠٦ ، ٢٠٧ ،                             | . 74 . 74 . 77 . 70 . 74                |
| 777 6 778                                                       | 6 117 6 118 6 1 6 9A 6 AA 6 AE          |
| كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ٦٩                                | 109 6 107 6 189 6 177 6 171             |
| کشف الظنون لحاجی خلیفة ؟ ، ٦                                    | · 1V. · 17A · 177 · 178 · 171           |
|                                                                 | 6 1A7 6 1A8 6 1A. 6 1V0 6 1V1           |
| كفاية المتحفظ لابن الأجدابي ١٢٣ ، ١٢٤ ،                         | · Y.Y · Y.I · 197 · 190 · 1AY           |
| 14. 6 187 6 174                                                 |                                         |
| الكلا والشجر لأبى زيد الأنصاري ه٣٩                              | · *1. · *.                              |
| الكليات لأبي البقاء الكفوى ٦٩ ، ٧٢٦                             | · {Vo · {VI · TTI · T\$V · T\$\$        |
| كلمات عامية أو دخيلة وما يقابلها من الكلمات                     | · ort · ore · ot. · o.4 · EAV           |
| العربية الصحيحة لمعلمى اللغة العربية                            | 30 ) 300 ) 600 ) 740 ) 740              |
| 117                                                             | · 700 · 702 · 759 · 751 · 098           |
| الكلمات الغير العربية الواقعة في القرآنالكريم                   |                                         |
| لحمزة فتح الله ٧٦                                               | * 19.4 * 1V9 * 1V7 * 179 * 177          |
| الكلم النوابغ للزمخشري ٦٧٢                                      | ٧١٥ ٠ ٧٠٦                               |
| 11. C3== 3- Gi3=- k                                             | القرطان لحمد بن أحمد بن مطرف الكثاني    |
| اللامع المعلم العجاب ، الجامع بين المحكم                        | •                                       |
| والعبساب للفيروزآبادی ۳۳۴ ، ، ٥٠ ،                              | قطر المحيط لبطرس البستاني ٧٧٥ ، ٦٧٦ ،   |
| 081                                                             | V.V                                     |
| لباب الأنساب للسمعاني ٦٠٦                                       | القلب والابدال لابن السكيت ٧٤           |
| **                                                              |                                         |

| وقد أهمل ، لمحمد بن عبد اللهالكرماني                                    | لحن العامة للكسائي ٩٧                       |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ***                                                                     | اسان العرب لابن منظور ٨٠ ، ١٠٦ ، ٢٥٠ ،      |
| ما أهبل الجوهري من لقة ، للصقائي ١٨٣ ،                                  | · 141 · 744 · 777 · 779                     |
| 0.8 6 0.7                                                               | - 011 6 007 - 001 6 079 - 0.9               |
| ما تفرد به بعض أئمة اللقة للصفائي ١٤٤                                   | - 716 4 711 4 7.9 4 7.0 4 087               |
| المَّنْ لَفُ وَالْخَتْلُفُ لِلْأَمْدِي 130 ، 139                        | 4 771 4 77. 4 71A 4 71V 6 710               |
| ا إِنْ اللَّهِ وَالْحُمَّافِ فِي أَسْمَاءُ الْبِلَّدَانِ لَحَمَّدُ بِنَ | • 777 • 778 - 777 • 77 778                  |
| موسی الحازمی ۱{۸                                                        | 6 78X - 787 6 788 6 788 6 788               |
| ما جاء من المبنى على فعال لعلى بن عيسى                                  | « ٦٨٦ « ٦٨٣ « ٦٨٢ « ٩٥١ « ٩٥.               |
| الربعى ١٧٥                                                              | ۷۱۵                                         |
| ما لا يسم الطبيب جهله لابن الكتبي ٥٩٨                                   | اللفات للأصمعي ٨٢                           |
| ما يحتاج اليه الكاتب من مهموز ومقصور                                    | اللفات لأبي زيد الأنصاري ٨٤ ، ٨٨            |
| وممدود مما يكتب بالألف والياء لابن                                      | اللفات لأبي عبيدة ٨٣                        |
| جنی ۱۲۰                                                                 | اللفات لأبي عمرو الشيباني ( الجيم )         |
| مبادىء اللغة للخطيب الاسكافي ١٢٣ ، ١٢٤ ،                                | اللفات لعمرو بن ابي عمرو الشيباني ٨٣        |
| 144 6 188 6 174                                                         | اللفات للفراء ٨٣                            |
| آلمتفق وضما الختلف صقعا للفيروزآبادى                                    | اللفات ليونس بن حبيب ٧٨                     |
| ١٤٨                                                                     | اللفات في القرآن لعبد الله بن عباس ٧٣       |
| المتقدمة ٢٢                                                             | لفات القرآن للأصمعي ٧٥                      |
| انتوكلي للسيوطي ٥٧ ، ٧٦                                                 | لغات القرآن لابن دريد ٧٥                    |
| المثنى والمكنى والمبنى والمؤاخي والمشبهوالمنخل                          | لغات القرآن لأبى زيد الأنصاري ٧٥            |
| ليعقوب بن السكيت ١٥١                                                    | لفات القرآن للفراء ٥٧                       |
| المجرد لكراع على بن النحسن الهنائي ١٨٧ ،                                | لفات القرآن لمحمد بن يحيى القطيعي ٧٥        |
| ٥٧١                                                                     | لفات القرآن لهشام بن محمد الكلبي ٥٧         |
| مجلة اسلاميات ١ ، ٢٩٨                                                   | لفات القرآن للهيثم بن عدى ٧٥                |
| مجلة الجمعية الآسيوية الملكية ٥٠٤٥                                      | لفات مختصر ابن الحاجب ، لمحمد بن عبــد      |
| مجلة الضياء ٨٢٥                                                         | اللفظ الجسوهرى في رد خباط الجسوجري          |
| مجلة لفة العرب ٨٢٥                                                      | السلام الأموى المكي ٦٦                      |
| منبلة المجمع العلمي العربي بدمشق ٢٠٩٠                                   | لف القماط على تصحيح ما استعملته العامة      |
| YIY                                                                     | للسيوطى ٩٣}                                 |
| مجمع الاقوال لأبى البقاء العكبرى ٦٠٦                                    | من المعرب والدخيسل والمولد والأغلاط         |
| مجمع الأمثال للميداني ٥٨٠ ، ٩٨٥                                         | للقنوجي ١٠٧                                 |
| مجمع البعرين للصفائي ١٨٤ ، ٥٨٤ ، ٩٥٠،                                   | ليس في لغة العرب لابن خالويه ١٤٣            |
| 0.7 · 0.8 = 0.7 · {44 · {47                                             |                                             |
| مجمع البحرين لفخر الدين الطويحىالنجفى                                   | ما اتفق لفظه واختلف مسسماه من الأمكنية      |
| F3V                                                                     | المنسوب اليها نفر من الرواة ، والواضع       |
| مجمع السساؤالات من صسحاح الجوهرى                                        | التني ذكرت في مغازي رسيسول الله ،           |
| للفيروز آبادي ٩٣٠                                                       | لحمد بن موسى الحازمي ١٤٧                    |
| مجمع الفرائب في غريب الحديث لعبد الفافر                                 | ما اختلف والقتلف من أسيماء البقاع لأبي      |
| ابن اسماعیل الفندسی ۷۵ ، ۸۵                                             | محمد بن عمر الأصفهاني ١٤٧                   |
| المجمل لأحمد بن فارس ٣ ، ٥ ، ٣٣٧ ، ٣٧ ،                                 | ما أغفله الخليل في كتاب المين ، وما ذكر أنه |
| 773 - 333 - 733 - 733 - 773 -                                           | مهمل وهو مستعمل ، وما هو مستعمل             |

| · • V · * * * * * * * * * * * * * * * * * *   | · 7.7 · 048 · 047 · 040 · 041            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| ٦١٠ / ٩٩٨                                     | 757 • 716 • 7A1 • 75°                    |
| مختصر المعين لعلى بن القاسم السسنجاني         | المحرف والعامى لحليم فهمى ١١٣            |
| 747                                           | المحكم لابن سييده ٢٧٢ ، ٣٣١ ، ٣٤٤ _      |
| مختصر القاموس لعلى بن احمد الهيتي ٧٠٠         | 6                                        |
| مختصر قوانين الدواوين لابن الجيعان ٦.٦ ،      | 6017 - 017 601 0.A 60.T                  |
| ٦٣.                                           | _ 080 6 087 6 081 6 0TT _ 01A            |
| مختصر الواضحة للمفضل بن سلمة ٢٨٦              | · 037 · 088 · 078 · 07. · 009            |
| المخصص لابن سيده ٨٦ ، ٨٦ ، ٩٣ ، ١٢١ ،         | 6 718 6 7.4 6 7.0 6 09V 6 09T            |
| 141 4 144 4 144 4 145 4 144                   | • 771 • 77A • 77V • 770 • 77E            |
| 6 178 6 107 6 108 6 188 6 187                 | V&A 4 7&F 4 7F7 4 7F0 4 7FF              |
| 7 6 19 1AA 6 1VT                              | المحيط للصاحب بن عباد ٨ ، ٢٧٢ ، ٣٣٢ _    |
| المدخل الى كتاب العين ٢٥٦ ، ٢٨١               | · 7AT · T7A · T70 · T7T · TET            |
| مد القاموس للين ٤ ، ٩٥ ، ٩٩                   | _ 0 \$ \ 6 0 7 6 0 7 6 0 . \ 6 0 . \ 6   |
| مراتب النحويين لابي الطيب اللفوي ٢٦٥          | 787 6 771 6 007 6 007 6 00.              |
| مراصد الاطلاع ١٥٠                             | المحيط بلغات القرآن لأحمد بن على البيهقي |
| مرج البحرين لويسي اويس بن محمد ٧١ه            | ٧٥                                       |
| المرقاة الأرفمية فطبقات الشافعية للفيوز آبادي | محيط المحيط لبطرس البستاني ٩٠ ، ٩٧٥ ،    |
| 004                                           | • 7AV • 7A0 7AT • 7V7 • 7V7              |
| الرقاة الوفية في طبقات الحنفية للفروز]بادي    | V.V 4 798 4 798 4 79. 4 7AA              |
| ۰۰۷                                           | مختار الصحاح لحمد بن أبي بكر الرازي      |
| الزهر للسيوطى ؟ ، ١٠٦ ، ١٠٨ ، ١٣٣             | · {V7 · {V4 - {VY · {V. · ***.           |
| 6 789 6 140 6 107 6 189 6 180                 | 741 ( 7.7 ( 7.1 ( 477                    |
| · {\> · \\ \ · \\                             | مختار الصحاح لمحمود بن احمـد الزنجاني    |
| _ 7.9 · 091 · 0VA · 0VY · €77                 | £YY 4 £%\$                               |
| V{7 · 711                                     | مختار مختار الصحاح لداود بن محمد القارصي |
| مسائية لابي زيد الاتصاري ١٣٨                  | <b>{Y</b> *                              |
| المستدرك من الزيادة في كتاب البارع لابيعلي    | المختصر لابن الحاجب ٦٧                   |
| القالي على كتاب العين للخليل بن أحد،          | المختصر لابن أبى الحسين بن عبد الله ٧٥٥  |
| لابی بکر الزبیدی ۲۷۳ ، ۳۰۶                    | المختصر للكرخي ٦٧                        |
| المستقصى في الامثال للزمخشري ٨٠٥ ، ٦٠٦ ،      | المختصر للمزنى ٦٧                        |
| 777 6 77.                                     | مختصر التحفة في غريب القرآن لقاسمالحنفي  |
| المسند لاحمد بن حنبل ٢٤٦                      | P3                                       |
| المشارق لعياض ٧١ه ، ٩٣٥ ، ٣٣١                 | مختصر التهذيب لعبد الكريم بن عطاء الله   |
| المشترك وضعا والمفترق صقعا لياقوت ١٤٨ ،       | الاسكندري ٣٣٠                            |
| 10.                                           | مختصر الجمهرة لمحمد بن نصر الله بن عنين  |
| مشكل غريب القرآن لكي بن محمد القيسي           | الانصاري                                 |
| £4.                                           | مختصر الزاهر للزجاجي ٢٨٦                 |
| مشكل القرآن لابن قتيبة .ه                     | مختصر سبرة ابن اسحاق ، لابن هشام ۲۸٦     |
| المصادر لأحمد بن محمد الميداني ١٥٧            | مختصر الصحاح لابن الصائغ الدمشقى ٧٠      |
| الصادر للأصمعي ١٥٦                            | مختصر العين لابي بكل الزبيدي ٥ ، ٢٢٥ ،   |
| المصادر للجرمى ١٥٦                            | • TEA • TEO • TAT - TAT • TA.            |
|                                               |                                          |

| العجم الدولي ودائرة المسارف لهنترومورس                                         | A.V                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| V#A                                                                            |                                            |
| معجم رافلنج ۶۶                                                                 | المصادر لابی زید الانصاری ۱۵۹              |
| معجم زلنكا ١٠                                                                  | بمسادل دبي ريد اجادي                       |
| معجم شيوخ أحمد بن ابراهيم الاسماعيلي ١٣                                        | المصادر عبى حبيات                          |
| معجم شیوخ عبد الباقی بن قانع بن مرزوق<br>معجم شیوخ عبد الباقی بن قانع بن مرزوق | المصادر للكسدائي ١٥٦                       |
| سبم سيوح جد سبعي ال                                                            | المصادر للنضر بن شميل ١٥٦                  |
| ۱۲<br>معجم شی <b>وخ</b> عمر بن عثمان البغدادی ۱۶                               | المصادر لنفطويه ١٥٦                        |
|                                                                                | المسادر ليحيى بن احمد الفارابي ١٥٩         |
| معجم شيوخ محمد بن عبد العزيز بن فهد                                            | المصادر ليحيى بن ابى بكر التونسى ١٥٩       |
| 047                                                                            | المصادر في القرآن لابراهيم بن يحيىاليزيدي  |
| معجم الصحابة لاحمد بن على الهمداني ١٤                                          | 107                                        |
| معجم الصحابة لابن فهد ٢٠٦                                                      | المصادر في القرآن للفراء ١٥٦               |
| المعجم الصغير للبغوى ١٣                                                        | المسباح المنير لأحمد المقرى الفيومي ٦٦ ،   |
| المعجم الصغير لسليمان بن أحمد الطبراني ١٣                                      | · 071 · 077 · 07. · 877 · 79               |
| المعجم الصغير في قراءات القرآن وأسمائه لمحمد                                   | 6 750 6 751 6 09A 6 0Y0 6 0YT              |
| ابن الحسن النقاش ١٣                                                            | ٦٨١ ، ٦٤٩ ، ٦٤٧                            |
| معجم الطالب في المأنوس من متن اللغة العربية                                    | المضاف والمنسوب للثعالبي ٢٠٦               |
| والاصطلاحات العلمية والعصرية لجرجس                                             | الطول للسعد ٦٢٣                            |
| همام الشبويري ۲۸۲ ، ۲۸۸ ، ۲۸۹ ،                                                | المارف لابن قتيبة ٩٩٨                      |
| 798 6 798                                                                      | معانى المسروض على حروف المعجم لبزدج        |
| معجم عطية في العامي والدخيل ١٠٩ ، ١١٠ ،                                        | العروضي ١٣                                 |
| 118                                                                            | المتمد فيما يحتاج اليه المتادبون والمنشئون |
| معجم فریتاج ۹۴ ، ۱۸۲                                                           | من متن اللغة العربية لجرجي شاهين           |
| معجم فیشر ۱۹۷                                                                  | عطية ١٩٣٠ ، ١٨٩ ، عطية                     |
| المعجم الكبير للبغوى ١٣ ، ١٣٦                                                  | معجم الأدباء لياقوت ٦٠٦ ٬ ١١ ، ٢٠٦         |
| المعجم الكبير لسبليمان بن أحمد الطبراني ١٣                                     | معجم اکسفورد التاریخی القصیر ۷۳۰           |
| المجم الكبير في قراءات القرآن واسمائه لحمد                                     | معجم السنفورد التاريخي الكبير ٢٢١ - ٧٢٩    |
| ابن الحسن النقاش ١٣                                                            | معیم باهندورد بعدریدی سایه ۱۳۰۰<br>۷۳۱     |
| معجم لادوس ۲۲۷ ، ۷۳۸                                                           | معجم الالفاظ الحديثة لاحمد دياب ١١٠        |
| معجم مااستعجم من اسماء البلاد والمواضع                                         | المجم الاوسط لسليمان بن أحمدالطبراني ١٣    |
| لابي عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكرى                                        | المجم الاوسط في قراءات القرآن وأسمائه لحمد |
| 7.7 6 184 6 184                                                                | ابن الحسن النقاش ١٣                        |
| المعجم المفهرس لالفاظ القرآن السكريم لمحمد                                     |                                            |
| فؤاد عبد الباقى ٧٣٢                                                            | معجم اومند کاستل ۹۴                        |
| معجم میننسکی ۹۴                                                                | معجم بارانوف ۹۶                            |
| معجم وبستر ۲۲۷ ، ۸۳۷                                                           | معجم بر بهلول ۹۱                           |
| معجم وبستر الدولي الجديد ٧٣٨                                                   | معجم البغوى ٦٣١                            |
| معجم وليم بدول ٩٤                                                              | معجم البلدان لياقوت ١٤٦ ، ١٤٨ ، ١٥٠ ،      |
| معجمات عربية سامية للأب مرمرجي الدوملكي                                        | 7.7                                        |
| 7.4                                                                            | ممجم ثورنديك ٥٣٥                           |
| 1+3                                                                            | معجم جوليوس ٩٤ ، ١٨٢                       |

منازل العرب ومياهها لمحمد بن أبى القاسم البقالي ١٤٧ مناهل المرب لمنحمد بن ادريس بن أبىحفصة ١٤٨

المنساهل والاعطان والحنين الى الأوطان لابن خلاد الرامهرمزي ١٤٧ المناهل والقرى لأبى سعيد السكرى ١٤٧

المنتخب والمجرد لكراع النمل ١٢١ ، ١٣١ ، 171

> المنتهى لمحمد بن تميم البرمكي ٧٧٤ منتهى الأرب ٧٧ه

منتهى الأرب في لغسة الترك والعجم والعرب لأحمد بن محمد بن عربشاه ٦٢

المنجد لكواع النمل على بن الحسن الهنائي

النجد للويس العاوف ١٧٨ ، ٦٨٨ ، ٦٨٩ ، V. V . 790 . 797 النضد لكراع النمل ١٨٧ المهذب ۲۷

المسسنب فيما وقع في القرآن من العسرب للسيوطي ٥٥ ، ٧٦

المواضع والبلدان لعلى بن محمسد العمراني 184

الموعب لابن التياني أبي غالب تمام بن غالب 711 6 8.. 6 444 6 440 6 747 60

المياه لابى زيد الأنصاري ١٤٧ مياه العرب للاصمعى ١٤٧

مياه العرب للحسسن بن أحمد الفسدج:ني الأعرابي ١٤٧

الناموس اللا على بن سلطان القارى الهروى ٦.. ، ٥٦٨

النبات لأبى حنيفة الدينوري ٣٥٧ ٦٠٦، نجد الفلاح ٧٧٤

النحلة والبعوضة لعلى بن عبيدة الريحاني 174

النحل وأجناسه لعمد بن اسحاق الاهوازي 174

اننحل والعسل للأصمعي ١٢٣ النحل والعسل لأبى حاتم السجستاني ١٢٣ النحل والعسل لأبي عمرو الشبيباني ١٢٣ نزهة الألبا في طبقات الأدبا لابن الانساري ٦

المجمية العربية على ضوء الثنائية والالسنية السامية ، للذب مرمرجي الدومنكي ٢٠٩ المعرب لناصر بن عبد السبيد المطردى ٦٧ المعرب عما في الصنحاح والمفرب لعبد الوهاب

ابن ابراهيم الزنجاني ٧٧} المرب من الكلام الأعجمي للجواليقي ٧١ ، 741 . 74. . VA . AA

العرب والدخيل لمصطفى المدنى ١٨٧ معلمة اكسيفورد ٧٢٦

معلمة لأروس ٧٢٦

معلمة وبستر ٧٢٦ العيار اجزا محمد على الشسيرازي ١٤٥ \_

المغرب في ترتيب المرب لناصر بن عبد السيد

المطرزی ۲۳ ، ۲۵ ، ۷۷۱ ، ۲۷۵ ،

مغنى اللبيب لابن هشام ٦٤٧ المغيث لأبي موسى المديني ه٦

مفاتيح العلوم للخوارزمي ٦٩

المفردات في غريب القرآن للراغب الاصفهاني VET + 78. + 1.7 + 78 + 88

مفردات القرآن لابن السمين الحلبي ه) المفضليات للمفضل الضبي ٤٦٣ ، ٧١٥

المقاييس لأحمد بن فارس ٢ ، ٨ ، ٣٣٧ \_\_

\_\_ {. 1 · ٣٩7 · ٣٨٨ · ٣٧. · ٣٣٩ \* \$67 \* \$66 \* \$67 - \$76 \* \$77

· 077 · 0. A · 0. E · 0. T · EAT

4 757 4 778 4 004 4 007 4 0TV

V18 4 788

المقتضب للمبرد ٨٠.

مقدمة الأدب للزمختري ٩٢ ، ١٠٦ مقدمة لدرس لغة العرب لعسد الله العلايلي

۷۲٥

مكة والحرم لابي عبيدة ١٤٦

اللاحن لابن دريد ٣٧٥

ملتقط صحاح الجوهري واللحق بمختار الصحاح لبير محمد بن يوسف القرماني الأركلي ٢٧٦

المدود والمقصور للقالي ٩٣٥ ، ٦٣١

منازل العسرب وحسدودها وأين كانت محسلة كل قوم والى اين انتقلوا منهسا لأبي

الوزير عمر بن مطرف ١٤٦

نزهة القلوب لحمد بن عزيز السجستاني ٢) النوادر لابي شبل العقيلي ١٣٣ النوادر للصفائي ١٤٤ {V · {o · {T النسب للحسن بن محمد العدوى ٦٢٤ الفوادر لعبد الرحان بن بزرج ١٣٤ ، ١٣٦ نشر شواهد الجمهرة لأبي العلاء المعرى ... النوادر لعبد الرحمن بن محمد الأنباري ١٤٤ النوادر لعبد الله بن سعيد الأموى ١٣٤ نشوه اللغة العربية ونموها واكتهالها للأب انستناس ماری الکومای ۲۰۹ النوادرلعبد الله بن محمد بن هانيءالنبسابوري نظم الجمهرة ليحيى بن معط الزواوى ... 18. 6 188 نظم صحاح الجوهري ليحيى بنم<mark>مط الزواوي</mark> النوادر لأبي عبيدة ١٣٤ النوادر لعلى بن المفيرة الأثرم ١٣٤ 894 الشوادر لأبي عمرو الشبيباني ٧٩ ، ٨٠ ، ١٣٤، النعم والبهائم والوحش . . لابن قتيبة ١٢٣ ، نفوذ السبهم فيما وقع للجـوهرى من الوهم النوادر لأبى عمرو بن العلاء ١٣٣ النوادر لعمرو بن أبى عمرو الشبياني ١٣٤ للصفدى ۹۱۱ ، ۹۹۳ ، ۹۹۶ نقض كتاب العين عن الخليل لابن درس النوادر لعمرو بن کرکرة ۱۳۳ ، ۱۳۴ ، ۱۱۱ 7.4.1 النوادر للفراء ١٣٤ نقعة الصديان فيما جاء على وزن الفعسلان الثوادر للقاسم بن محمد الديمرتي ١٤١ النوادر للقاسم بن معن الكوفي ١٣٣ للصغاني ١٥٨ نقود ابن الحاج الأشسبيلي أحمد بن محمد النوادر للقالي ۱۱۱ ـ ۱۱۳ 841 النوادر لابن قتيبة ١٣٤ النوادر لقطرب ١٣٤ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير اللوادر للكسائي ١٣٣ 60.9 6 EVO 6 TET 6 1.7 6 TF 6 T. النوادر للحياني ١٣٨ ، ١٣٨ · 077 · 019 \_ 017 · 015 · 017 النوادر للكذة الحسن بن عبد الله ١٣٤ · 077 - 077 · 07. - 077 · 077 النوادر لابي محمد بن ابي زيد النفراوي · 715 · 7.7 · 095 · 040 · 041 <del>• 76 • 78 • 78 • 78 • 78</del> 181 الثوادر لحمد بن عبد الواحد الزاهد ١٤١ النوادر لابراهيم بن السرى الزجاج ١٤١ اللوادر لأبي مسحل الأعرابي ١٣٤ النوادر لابي المضرحي ١٣٣ النوادر للأخفش سعيد بن مسعدة ١٣٤ النوادر للأصمعي ١٣٤ ـ ١٣٦ ، ٢٦١ ، ٣٢٠ النوادر لابى المنهال عبينة بن عبد الرحمن 178 النوادر لأبن الأعرابي ١٣٤ ، ١٣٩ ، ١٤٤ النوادر للتوزى ١٣٤ النوادر لنصر بن مضر الأسدى ١٣٤ النوادر لثعلب ١٣٤ النوادر لأبى هلال المسكري ١٤١ النوادر للحسن بن عليل العنزى ١٣٤ النوادر لیحیی بن المبارك الیزیدی ۱۳۴ ، النوادر لأبي حليفة الدينوري ١٣٤ النوادر لابن خلاد الحســن بن عبد الرحمن اللوادر ليونس بن حبيب ١٣٣ الرامهرمزي ۱۶۱ نوادر الأعاريب الذين كانوا مسع ابن طاهر بنيسابور لأبي الوازع محمد بن عبد النوادر لابن درید ۱٤۱ النوادر لدلامز البهلول ١٣٤ الخالق ١٣٤ النوادر لأبي زياد الكلابي ١٣٤ ، ١٣٨ ، ١٤٣ نوادر الأعراب للأصمعي ١٣٥ النوادر لأبي زيد الانصاري ١٣٤ ، ١٣٦ ، نوادر الزبيريين لابن الأعرابي ١٣٩

نوادر بني فقعس لابن الأعرابي ١٣٩

نوادر الواحد والجمع لأبى هلال العسكري

T18 4 771 4 181 4 177

النوادر لابن السكيت ١٣٤

الواحد والجمع في القرآن للأخفش ١٥٣ النوادر والمصادر لدلامز البهلول ١٥٦ الوجيز ٢٧ هفوات الغريبين لأبي موسى محمد بن أبيءيسي الوسيط ٦٧ المديني ٥٦ الوشاح وتثقيف الرماح في رد توهيم المجسد هل العربية منطقية \_ أبحاث ثنائية السنية الصحاح لعبد الرحمن بن عبد العزيز للاب مرمرجي الدومنكي ٢.٩ التادلی ۳۲ ، ۷۱ ، ۷۲ ، ۷۷ ، الهمز لاسماعيل بن محمد القمى ١٢٠ ۸۷٥ الهمز لابي زيد الانصاري ١١٦ ، ١١٧ ، ١١٩، وفيات الأعيان لابن خلكان ٦ E.E 6 TV9 الهمز لعبد الله بن أبي اسحاق ١١٦ يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر للثعالبي الهمز لقطرب ١١٦ ۸۷۵ الهمز لابن الكوفي الأسندي على بن محمد بن يفعول للصفانى ١٧٥ عبيد ١٢٠ اليمامة لمحمد بن ادريس بن أبى حفصة

188

الواحد لأبي زيد الأنصاري ١٥١

## تصويب الخطأ

|                        |             |     |      | 1                  |               |     |      |
|------------------------|-------------|-----|------|--------------------|---------------|-----|------|
| صواب                   | خطأ         |     | ص د  | صواب               | خطأ           | س   | ص    |
| اكثر                   | أكثر        |     |      | صبيتهم             | صيتهم         | 17  | ۱٦   |
|                        | وكانت اللغة |     |      | بشر                | بشي           | 1 8 | 7.8  |
| تختلف                  | تختلوف      |     |      | الستدوسى           | السئدوسى      | 1.6 | ٣.   |
| ۲ _ وابن قتيبة         |             |     | 1.1  | عند                | ند            | ۲.  | ۳۱   |
| تلافى                  | تلاقى       | ۲   | 1.7  | لمعاصرتها          | لمعارضتها     | 19  | **   |
| شىء                    | اشيء        | 19  | 1.4  | المفردات           | المفر"دات     | ٩   | **   |
| الذي                   | التي        | ۲۱  | 1. { | تهتد               | <u>عــــة</u> | 77  | 70   |
| يقدم                   | يقوم        | 1   | 1.0  | ولو                | لو            | 18  | - 47 |
| الألف باء              | الألف       | 10  | 1.7  | وأخرت              |               |     | **   |
|                        | وعهدت       |     | 1.4  | و سعيد أبان        | ابو سعید اب   | 19  | ۳٩   |
|                        | 198.        |     | 1.4  | تواليف             | يواليف        | 4   | ξ.   |
| يتفوق                  | بتفوق       | 10  | 11.  | فالسبوح            | فالسبووح      | •   | 13   |
| غير                    | عبد         | ٦   | 111  | والتابعين          | والتايعين     | 17  | ۲٥   |
| بعضها                  | بعضهما      | 14  | 111  | ی) عبید            | عبيدة (الأول  | V   | ٥٣   |
| يقسم                   | يضم         | ١.  | 11.  | القلة              | القلعة        | ٧   | ٥٣   |
| أولها                  | أولهما      | 10  | 115  | وجودة              | وحودة         | ۲.  | ٥٤   |
| <sub>ا</sub> وثانیها   | وثانيهما    | ١.  | 114  | ارتضياه            | ارتضيناه      | ٩   | ٥٧   |
| الخليل                 | الخيل       | -1. | 110  | مشتقاته            | مشقاته        | 1/  | ٥٨   |
| أبو الفتح نصر          | أبو نصر     | 1 " | 184  | الهروى             | الهورى        | 10  | ٦.   |
| •                      | لجملها      | -   | 171  | تفييرا '           | تعييرا        | ٣   | 77   |
| اللذين                 | الذي        | ١.  | 174  | <b>1</b> 1         | الى           | 19  | ٦٣   |
| الثلاثية               | الثلاثة     | ٦-  | 177  | بهما               | به            | 0   | 79   |
| اذ                     | اذا         | 17  | 178  | وتم                | ووهم و        | 17  | ٧.   |
|                        | وأوله       | ٩   | 171  | والجوهر <i>ی:</i>  | والجوهرى"     | ٠,  | ٧٢   |
| کثیر                   | كثيرا       | ١.  | 171  | واستنتحيثت         | واستُحْيت     | 1.4 | ٧٧   |
| والخماسى               | والثلاثي    |     | 190  | حرفا               | حرف           | 19  | ٧٧   |
| المعاجم                | لمعاجم      | -11 | 199  | الموسوعات          | المسموعات     | •   | ۸.   |
| كانوا                  | کان         | -11 | 7.1  | نزال               | تزال          | 18  | ۸.   |
| الشافية                | الشيافعة    | 70  | 7.8  | للتاء              | نلفاء         | 18  | ۸.   |
| لثويةلأن مبدأهامناللثة |             | 10  | 117  | ۲۷ (۲)المزهر ۱/۵۷۷ | الزهر ۱/٥     | 7.8 | ۸.   |
| وتعديده                | وتعداده     | 19  | 779  | الثماني الأولى     | الثمانى       | ٥   | ۸۱   |
| منقرع                  | هتقتع       | 0   | 77.  | یاتی بها           | يأتى          | 14  | A1   |
| الصرفة                 | الصرفية     | 1   | 741  | ايضا قلة           | أيضما         |     | ۸۲   |
| بالتفسير               | التفسير     |     | 140  | أمالي              | آمالی         | 1   | ۸۳   |
| الجمحى                 | الجممى      | ٣   | 777  | كمال               | كما           | 14  | ۸٧   |
| فيها                   | فيها الا    | 17  | 711  | فظهرت              | ظهرت          | -{  | ۸۸   |
|                        |             |     |      |                    |               |     |      |

| صواب                          | خطأ              | س     | ص   | صواب                      | خطأ             | س    | حس           |
|-------------------------------|------------------|-------|-----|---------------------------|-----------------|------|--------------|
| اللفة                         | للفة             | 17    | 000 | حشياه                     | حشياة           | ١. ' | ۲۷۸          |
| دکان                          | و کان            | ^     | ٥٧. | تتبيب                     | تبيب            | ۱۷ ' | 444          |
| وانه                          | و اتمه           | 7     |     | ۰۰۰.<br>جهوته             | وجهوته          | 71   | 199          |
|                               |                  |       |     | ايية                      | أتبة            | 77   | 4.9          |
| المد                          | الصد             |       | ٥٩٤ | عقتت                      | عكقات           |      | ۳۱۷          |
| أبو عمر                       | ابن عمر          | 15    | - 1 | *                         |                 |      | 47.          |
| <u>(يرىدقىبعض)</u>            | (ير)يدڧبعضر      | 1.4   | 7.7 | بن                        | ين              |      |              |
| شبيفا ام                      | سيفا             | ٦.    | 714 | انعق                      | نعق             | ٦_   |              |
| د لنظی                        | ولنظى            | •     | 717 | كذبت                      | ذبت             |      | ***          |
| أبو عمرو                      | أبو عمر          | 10    | 77. | واحدا                     | وأحد            | ŧ    | ***          |
| أبن الأعرابي                  | ابن الأعراب      |       | 778 | حَجَره                    | حنجثره          | ١٥   |              |
| شفشفة                         | شفشفة            | ٣     | 777 | يجد                       | ک یجد           | 15   | 466          |
| شهر                           | شعوه             | ۲     | 777 | کتاب                      | ــناب           | 1 €  | *{{          |
|                               | الصوق            | 1.4   | 779 | امرؤ                      | مرؤ             | * *  | 401          |
| الصوف                         |                  |       | 748 | آخرين                     | آخريين          | 77   | 401          |
|                               | دی ۰۰ باء        | 10    | -   | هیشتوع                    | هيئسئوع         | ٧    | ٣٦.          |
| الأعلام                       | الأعلا           | 11    | 779 |                           | -               |      | ~~~          |
| فلها                          | ف_ مما           | ٨     | 737 | اعی والرباعیوالخماسی<br>م |                 |      |              |
| ف الاقتباسات                  | الاقتداسات       | ۱٩    | 788 | يبينان                    | يبنان           | 17   |              |
| في موضمين                     |                  | ٥     | 788 | للفظ                      | اللفظ<br>مختلفة | 1 €  | ***          |
| لصری منظور<br>العری منظور     |                  | ٦     | 788 | مختلفة                    |                 | 71   | 171          |
| بالتركية                      |                  | V     | 784 |                           | الألف حرف<br>ا  | 17   |              |
| بندر بيد<br>بة مثلة جعلهاقرية |                  | 4     | 784 | اتب                       | اثب             | 1/   |              |
| وع جعلهاموضما                 |                  |       |     | اممع تهالعين واللام       |                 | -14- |              |
| • • • •                       |                  |       |     | الأصوات                   | الأصواف         | _ `  | ₹.٧          |
| والهيقمة                      | والهقمة          |       | ٦٥. | ما سبق                    | مما سبق         | ۲1   | 773          |
| جمع                           | جميع             | 1.    | 707 | عنها                      | عنهما           |      | εε.          |
| وجوه                          | وحوده            | 10    | 701 | ·                         | فترة            | 17   | 173          |
|                               | فهو رد           | 19    | 700 | قنتوة                     | _               |      |              |
| حی <i>ور</i> د<br>بافراد      | فافراد<br>فافراد | ٥     | 704 | متفعيل                    | مفعل            | •    |              |
|                               | الكفاية          |       | 709 | بعدهما                    | بعدها           |      | £74          |
| الكناية                       |                  |       |     | لثيم"                     | لئيم ُ          |      | 143          |
| يلتزمه                        | يلتزم            | 1     | ペアア | فرصد                      | فرص             | ١٢   | <b>/</b> //  |
| للمسائل                       | للمائل           | 77    | ペアア | القرب                     | الغرب           | 14   | 443          |
| كثرة                          | كثيرة            | ٩     | ٦٧. | في :                      | ق الباب         | 11   | <b>{ 4 4</b> |
| البلاغية                      | الباغية          | 19    | ٦٧. | العباب                    | الباب           | 19   | <b>{</b> 99  |
| واشتهرتهده                    | واشتهرت وعب      | 1 1   | 771 | الأزهري                   | <br>لأزهري      | ۱۷   | ٥.٩          |
| العبارات من                   | منها هـده        |       |     | نوادر                     | نودار           | 19   | ۷۱۵          |
| الأساس وعب                    | العماد ات        |       |     | تشنق                      | نشىق            | - 11 | ٥٢٣          |
|                               |                  |       |     | ملظور                     | سيده            |      | ٥٢٧          |
| منها بعض                      | یع≪ن             | 19614 | 777 | استطرادية                 | <br>استنطاردیة  |      | ٥٢٨          |
| يمن                           |                  |       |     | i                         | الفاظ           | 19   |              |
| تار يعخيبا                    | تار يخا          | 11    | 777 | 40001                     |                 |      |              |

|   | صواب                 | خطأ     | س  | ص           | صواب                  | خطأ         | س   | ص   |   |
|---|----------------------|---------|----|-------------|-----------------------|-------------|-----|-----|---|
|   | المعجم الوسيط        | المعجم  | ١. | ٧.٨         | الموضع                | موضع        | ۲۲  | ٦٧٣ |   |
|   | تصحيفه               | تصحيحه  | 18 | V14         | يمين الصفحة تشي       | يمين الصفحة | -11 | 777 | _ |
|   | صاعد                 | صالح    | 18 | V18         | الىالكلمة الأخيرة في  |             |     |     | _ |
|   | لا يدور              | يدور    |    | <b>V1</b> £ | النهر الأبين، والأخرى |             |     |     |   |
| _ | القصور               | القصر   | 1  | V1V         | ڧىسارھاتشىر           |             |     |     | _ |
|   | للعربية              | للعبرية | ٦  | ۷۱۸         | ادی                   | ادب         | 0   | ٦٨٢ | = |
| _ | ومن                  | وقد     | ۱۸ | V14         | باب عن                | باپ         |     | ٦٨٩ | _ |
|   | الويارة حروف الزيادة | الحروف  | ٦  | ٧٢.         | فأرادوا               | فأراده      | 1.8 | 791 |   |
|   | في العبارة           | للعبارة |    |             | اما المجمع            | الجمع       | 15  | ٧.٧ | _ |
|   |                      |         |    |             |                       |             |     |     |   |

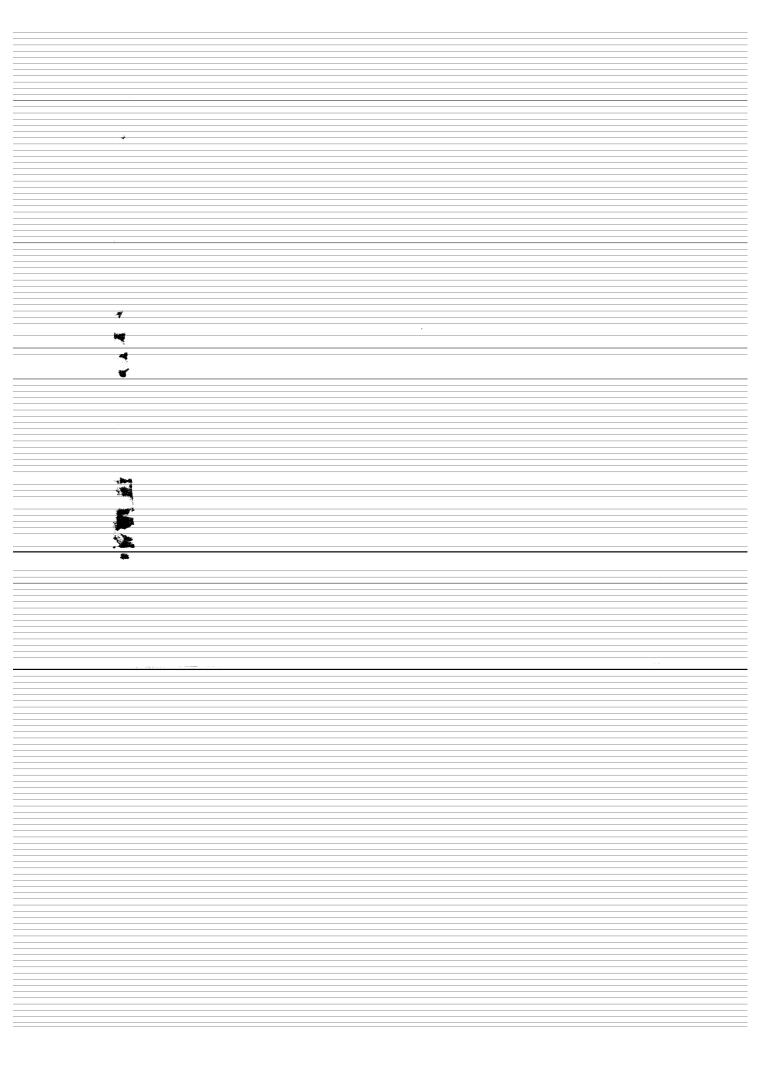